



تأليف

رئيس المحدّثين الشيخ الصدوق محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّى

المتوفّىٰسنة ٣٨١ ،

عُني بتصحيحه وتحقيقه الأستاذعليأكبرالغفّاري

\*\*\*

ٷؾؙؚٙڛؙؙۘڶڴؘڹڵڷؙؿڵڷڰؙۺڵۅؙ ڵ؇ؾؙٚڹۼؙۘۻٛڮڹۘڿڔڴ؋ڔڗڛؚؽۜڣۼؙٷڵؽؿؘڣؘ باسمه تعالى

حيث المسلم القيّم من قبلُ محقّقاً بتحقيق النافد البصير والمتنبّع الخبير سماحة الأستاذ الدساد المستاذ أخبرنا بنفاد نُسَخه رأينا أن نقدّمه إلى القرّاء الكرام في هذه الطبعة بأسلوب حديث وفي ثوب جديد. وحيث إنّا في ثقةٍ من تحقيقات وتعليقات محققه الفاضل اكتفينا بتصحيح بعض أخطائه المطبعيّة ونضد كلماته بالحروف الكومبيوتريّة، وفذ الحمد.

مؤسسة النشر الإسلامي

شابك ع - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ مثابك ISBN 978 - 964 - 470 - 919 - 4



# معاني الأخبار

رئيس المحدّثين الشيخ الصدوق رأي ال

الأستاذ على أكبر الغفّاري الله الله الله

غرائب الأخبار ا

مؤسسة النشر الإسلامي 🛘

766D

السادسة 🛘

١٠٠٠ نسخة 🛘

۱٤٣١ هـ.ق. 🛘

■ تأليف:

■ تحقيق:

■ الموضوع:

■ طبع ونشر:

■ عدد الصفحات:■ الطبعة:

المطبوع:

■ التاريخ:

قم\_شارع الأمين\_ابتداء شارع الجمهورية الإسلامية ص. ب ٧٤٩\_ ٣٧١٨٥ كانت تلفه ن: ٢٩٣٣٢١٩\_ ٢٩٣٢٢١٩ فاكس: ٢٩٣٣٥١٧

## الإهداء

من الواجب الضروري إهداء هذا المشروع إلى مؤلّفه العبقري بما أنته في الرعيل الأوَّل من حُماة الشريعة وحَمَلة الحديث، وأركان الاُمَّة، والجاهدين في سبيل رقيبًها وتقدُّمها، الذين كشحوا الظلمات عن مسارح حياتنا بما ألتفوا، وكشفوا الدَّياجير من أمام أرجلنا بما صنّفوا «رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله».

و المنافقة و المنافقة و محيى آثارِها، ويا فقية الطائفة وفقيدَ أُسرَتِها نُهدي هذا العمل الخالص إجلالاً لشأنك المنبع، وإعلامً لمجدِك الباذِخ، وروحانيتك المقدّسة، وإسقامً العظامتك السامية، وشخصيّتك المثلى، وتآليفك القيّمة، وحقيقُ بك أن نقول ان حقائق آل العصمة تَجلّت على مِرآة نفسِك الطاهرة فانعكس ضياؤها على تصانيفك فكانت للأمّة هدى ونوراً منذ عهدك الزاهي إلى يومنا الحاضر الذي مرّ ألف عام من كارثة فقدانك المنجع، فنسأل الله الذي حباك نِعَمَه أن يُشبِلَ عليك شآبيب رحمته ويُسكِنك بحبوحة جنّد.

### كلمة المصحّح : نحمدك اللّهمّ على ما أرشدتنا إلى صراطك الأقوم، وهديتنا إلى سبيلك بنبيّك

الأكرم، وغرست في قلوبنا محبّة العترة الطاهرة والشجرة الطيّبة الّتي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأمرتنا باتبّاعهم، ووفّ قتنا لطاعتهم، وأنقذتنا بهم من شفا جرف له الملكات وأخرجتنا بنورهم من الظلمات، هداة الأبرار، ونور الأخيار، الّذين أعلنوا دعوتك، وبيّنوا فرائضك، وأقاموا حدودك، ونشروا أحكامك، الّذين يبلّغون رسالاتك ولا

يخشون أحداً إلّا إيّاك، فصلواتك على نبيّك وعليهم أجمعين. أمّا بعد فإنّى منذ عهدى بالكتاب أتمنّى أن أقوم بنشر بعض آثار شيخنا الصدوق الله فانتخبت منها على كثرتها هذا الأثر النفيس وذلك لأهميّة موضوعه بين كتبه، لأنته في بيان غرائب الأحاديث ومشكلات الأخبار عن لسان أئمّة أهل البيت المثلا، وكأنته بمنزلة القاموس في فهم كلماتهم، ومعاني ألفاظهم، ومغازي أخبارهم، وهو ممّا لم يسمح الدُّهر بمثله، ولم يُنسج على منواله، ولا حرِّر على شاكلته ومثاله، وقلُّ ما توجد فوائده في غيره. فصمّمت ـ ولله الحمد ـ على الشروع، وقـمت بـإخراجـه وتـصحيحه وتبيينه، وأعددته للطبع، لكن كثرة المشاغل عاقتني عن ذلك حتّى آل الأمر إلى أن جمع الله تعالى بيني وبين الأخ الألمعيّ والفاضل اللوذعي (مؤسّس المكتبة الحجّتيّة) الحاج الشيخ مهديّ الحائري \_ دام علاه \_ بمدينة قم المشرّفة، فجرى بيننا الكلام من نواحي شتّي حتّى استفسر عن مطبوعاتنا الحديثة وما مهّدناه للطبع، فأخبرته بالكتاب فـراقــه ذلك وأعجبه، فحثّني على القيام بشأنه وشوّقني إلى إيرازه، فلبّيت من غير تأخير رغبته، وهيّات بتوفيق الله أسباب الطبع وأهبته، وشرعت في المقصود، ولم آل جهداً في الترقين ولم أُفرّط سعياً في التبيين، وإنّي معترفٌ بأنّ الّذي خُلِقَ من عَجَل لا يسلم مـن الخـطأ والزلل، فخرج الكتاب \_ بحول الله وطوله \_ بحيث يروق مظهره كلِّ محدّث دينيّ يطلب فهم حقائق كلمات الأئمّة ﷺ. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثمّ كان من الواجب على أن أشكر جميل مساعى زميلي المحترم البارع المفضال الشيخ محمَّد تقي اليزديّ المشتهر بـ «مصباح الهدى» \_أدام الله إفضاله وكثّر أمثاله \_

من هذا التراث الدينيّ العلميّ الأدبيّ فأبان من الكتاب حيث عاضدني بإحياء قسم كبير من هذا التراث الدينيّ العلميّ

ما أشكل فهمه على الطالب وأوضح منه ما احتاج إليه الباحث، وذلك وإن كان في باكورة أعماله وزهرة ربيعه وأوَّل نفحاته، لكن يرى الباحث في تنضاعيف الصفحات دروساً راقية وآراء علميَّة كلّها تعرب عن تعمّقه في الأبحاث، وتندبّره فني الكلام، وحسن تيسيره في إيضاح المشاكل ودقّته في الاستنباط، وهذا هو المشاهد لمن سبرغور الكتاب وطاف طوره، فرمزت إلى تعاليقه بـ(م) شاكراً له مثنياً عليه.

وقد اطلع على موسوعتنا هذه الشيخ المتتبع الخبير، والناقد المتضلع البصير، الشيخ عبدالرحيم الربّانى الشيرازي نزيل قمّ المشرّفة فشكر هذا المشروع وقدّر هذا المجهود ورأى أن يرسل إلينا كلمة موجزة في عبقريّة المؤلّف وتاريخ حياته وتآليفه ومشايخه وتلاميذه، ورحلاته في الأقطار والأمصار والعواصم الإسلاميّة، ومناظراته مع علماء المخالفين، فتفضّل بإرسالها مع كثرة ما يشغله عنها، وهي على إيجازها تعرب عن مكانة الشيخ في الثقافة وعلوّ مقامه في التحقيق، وتبحّره في الفن، وبراعته في الدراية، ومعرفته بالرجال، فزيّنا الكتاب بمقاله تقديراً لسعيه وإكباراً لمقامه.

علي أكبر الغفاري

#### النسخ التي كانت عندنا حين التصحيح

١ ـ نسخة مخطوطة صحّحها وقابلها محمّد بن محمّد محسن بن مرتضى المدعوّ بعلم الهدى. تاريخها شهر رجب المرجّب سنة ثلاث وسبعين بعد الألف من الهجرة النبويّة، تقع في ٤١٠ صحيفة، بقطع ٢٧ × ١٥ سانتيمترا، في كلِّ صفحة ١٩ سطراً، طول كلّ سطر ٨/٥ سانتيمتراً.

تفضّل بإرسالها الأستاذ العلّامة السيّد محمَّد حسين الطباطبائي التبريزيّ \_أبقاه الله سيفاً صارماً ومناراً للحقّ \_نزيل قم المشرّفة.

٢ ـ نسخة مخطوطة مصحّحة لخزانة كتب العلّامة النسّابة الآية الحجّة السيّد شهاب الدين النجفيّ المرعشيّ ـ دامت بركاته ـ لم يؤرّخها كاتبها لكن هي ضميمة مع أمالي الصدوق ﴿ وأرّخَ الأماليّ هكذا: تمّت النسخة في العشر الأوّل من ربيع الأوّل من السنة السابعة والثمانين بعد المائتين والألف، تقع في ١٦٨٨ صحيفة، بقطع ٢١/٥ × ٢١/٥ سابتيمترا، في كلّ صفحة ٣١ سطراً ، طول كلّ سطر ٦/٥ سائتيمترا.

٣-نسخة مطبوعة مع كتاب علل الشرائع سنة ١٢٩٩ هـ.
 ٤-نسخة مطبوعة مع العلل أيضاً سنة ١٣١١ هـ.

## حياة المؤلّف يَتُخُ

بقلم الشيخ عبدالرحيم الربّانيّ الشيرازيّ

## ينسب وأشألز غز التجيم

الشيخ الأجلّ الأعظم، رئيس المحدّثين، محمَّد بـن عـليّ بـن الحسـين بـن موسى بن بابويه، أبوجعفر الصدوق القمّي تيّئ.

أمره في العلم والفهم والتقافة والفقاهة والجلالة والوثاقة وكثرة التصنيف وجودة التأليف فوق أن تحيطه الأقلام ويحويه البيان، وقد بالغ في إطرائه والثناء عليه كلّ من تأخّر عنه وترجمه أو استفاد من كتبه الشمينة، وأقرّوا له كلّهم بالشيخوخيّة والوثاقة، ونحن وإن لم نرحاجة في التدليل على عظمته بعد ما يعلم من معروفيّته وطائر صيته لكن نذكر طرفاً من كلمات أساطين المذهب وغيرهم في تقريظه والثناء عليه تذكيراً الإخواني المتعلّمين أنّ السعادة الأبديّة في اكتساب العلم والفضائل وخدمة الدين وأهله وأنّ كلّ من خطا خطوة في سبيل الدين وترويج سنن سيّد المرسلين عَلَيْنَا وطريق عترته الطاهرين علينا قد فتح لنفسه في التاريخ صحيفة تشرق منها آثاره ومآثره بقدر خطواته الشاسعة وخدمته لمجتمعه الدّينيّ، فيا إخواني المتعلّمين عليكم بالجدّ في تحصيل العلم والأدب ودعوة المجتمع إلى ما يرقيهم ويوصلهم إلى سعاداتهم سعادة الدنيا والآخرة

وكونوا دعاة الناس بأعمالكم وألسنتكم. وذبّوا عن حوزة الإسلام كيد المنحرفين وإيطال الملحدين وفّقكم الله وإيّانا لخدمة الدين وأهله فها نحن نسرد جمل الثناء عليه.

### كلمات العلماء حول المؤلّف

قال الشيخ الطوسيّ (١): محمَّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القتي جليل القدر يكنّى أبا جعفر، كان جليلاً حافظاً للأحاديث، بصيراً بالرجال، ناقداً للأخبار، لم يُر في القتيّين مثله في حفظه وكثرة علمه، له نحو من ثلاثمائة مصنّف. وقال في رجاله(٢): جليل القدر، حفظة بصير بالفقه والأخبار والرجال.

وقاًل الرجاليُّ الكبير النجاشي<sup>(٣)</sup>: أبو جعفر نزيل الريِّ، شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان، وكان ورد بغداد سنة ٣٥٥ وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السنّ. إنتهى

وقال الخطيب البغداديّ<sup>( ٤)</sup>: نزل بغداد وحدّث بها عن أبيه، وكان من شيوخ الشيعة ومشهوري الرافضة، حدَّتنا عنه محمَّد بنطلحة النعاليّ. إنتهى

وأطرأه ابن إدريس في السرائر بقوله: كان ثقة جليل القدر، بصيراً بالأخبار، ناقداً للآثار، عالماً بالرجال، حفظة، وهو أستاد شيخنا المفيد محمَّد بن محمَّد بن النعمان (٥٠).

ووصفه ابن شهر آشوب في معالم العلماء (١٦): بـمبارز القـمّييّين، له نـحو مـن ثلاثمائة مصنّف.

وقال المحقّق الحلّي في مقدّمة المعتبر (٧) في كلام له في سبب الاقتصار على

<sup>(</sup>١) الفهرست: ١٥٦.(٢) رجال الطوسى: ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) النجاشي: ٢٧٦، ولا تغفل عن قوله: «وسمع منه شيوخ الطائفة» فهو بمكان من الأهمية والتجليل والتوثيق، لم نعرف مثله لفيره. (٤) تاريخ بغداد ٣: ٨٩.

<sup>(</sup>٥) سفينة البحار ٢٢:٢. (٦) معالم العلماء: ٩٩.

<sup>(</sup>٧) المعتبر ١: ٣٣.

كلام بعض الأصحاب: واجتزأت بإيراد كلام من اشتهر فضله وعرف تقدّمه في نقل الأخبار وصحّة الاختيار وجودة الاعتبار، واقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهم وعرف به اهتمامهم، وعليه اعتمادهم مثمّ ذكر عدّة من أصحابنا المتقدّمين، ثمّ قال: ومن المتأخّرين أبو جعفر محمّدبن بابويه القمّى رفي الله المتقدّمين، ثمّ قال: ومن المتأخّرين أبو جعفر محمّد بن بابويه

ووصفه السيّد ابن طاووس بقوله: الشيخ المعظّم (١) وبقوله: الشيخ المتّفق على علمه وعدالته (٢).

والعلّامة الحلّي بقوله (٣)؛ أبو جعفر نزيل الريّ، شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان، ورد بغداد سنة ٣٥٥ وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السنّ، كان جليلاً حافظاً للأحاديث، بصيراً بالرجال، ناقداً للأخبار، لم ير في القمّييّن مثله في حفظه وكثرة علمه، له نحو من ثلاث مائة مصنّف، ذكرنا أكثرها في كتابنا الكبير، إنتهى.

وابن داود بقوله: أبو جعفر جليل القدر، حفظة، بصيرٌ بالفقه والأخبار، شميخ الطائفة وفقيهها ووجهها بخراسان كان ورد بغداد سنة ٣٥٥، سمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السنّ، له مصنّفات كثيرة، لم ير في القمّييّن مثله في الحفظ وكثرة علمه. انتهى (٤).

ووصفه فخر المحقّقين في إجازته لشمس الدين محمَّد بن صـدقة بـالشيخ الإمام<sup>(ه)</sup>.

والشهيد الأوّل في إجازته لزين الدين عليّ بن الخازن: بالإمام بــن الإمــام الصدوق<sup>(۱)</sup>.

والشيخ عليّ بن هلال الجزائـريّ فـي إجـازته للـمحقّق الكـركيّ: بـالشيخ

<sup>(</sup>١) الاقبال: ٤٦٥. (٢) فرج المهموم: ١٢٩.

 <sup>(</sup>٣) خلاصة الأقوال: ٧٢.
 (٤) رجال ابن داود: ٣٢٤، الرقم ١٤٢٥.

<sup>(</sup>٥) إجازات البحار: ٧٣ اجازة القطيفي. (٦) الإجازات: ٣٩.

الصدوق الحافظ(١).

والمحقّق الكركيّ في إجازته للشيخ إبراهيم الميسيّ: بالشيخ الإمام الفقيه المحدِّث الرحلة إمام عصره (٢).

وفي إجازته للشيخ حسين بن شمس الدين: بالشيخ الإمام الشقة الصدوق المحدّث الحافظ (٣).

وفي إجازته للشيخ صفيّ الدين عيسى: بالشيخ الحافظ المحدّث الرحــلة المصنّف الكنز الثقة الصدوق<sup>(٤)</sup>.

والشيخ إبراهيم القطيفي في إجازته لشمس الدين محمَّد بن تـركي بـالشيخ الصدوق الحافظ (٥).

والشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن عبدالصمد: بالشيخ الإمام العالم الفقيه الصدوق (1<sup>1)</sup>.

والشيخ حسن بن الشهيد في إجازته للسيّد نجم الدين: بالشيخ الإمام الصدوق الفقيه (٧).

والشيخ حسين بن عبدالصمد في كتاب وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: بالشيخ الجليل النبيل، قال: وكان هذا الشيخ جليل القدر، عظيم المنزلة في الخاصّة والعامّة حافظاً للأحاديث، بصيراً بالفقه والرجال والعلوم العقليّة والنقليّة، ناقداً للأخبار شيخ الفرقة الناجية، فقيهها ووجهها بخراسان وعراق العجم (٨) لم ير في عصره مثله في حفظه وكثرة علمه، ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السنّ (٩).

| (٢) الاجازات: ٥٨. | (١) الإجازات: ٥٥. |
|-------------------|-------------------|
|                   |                   |

<sup>(</sup>٣) الإجازات: ٦٦. (٤) الأجازات: ٦٦.

<sup>(</sup>٥) الإجازات: ٧٢. (٦) الأبحازات: ٨٨.

<sup>(</sup>٧) الإجازات: ٩٨. (٨) ثم ذكر كتباً منه الله ثم قال:

<sup>(</sup>٩) وصول الأخيار: ٧٠.

والشيخ أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن خاتون العامليّ في إجمازته للمولى عبدالله بن الحسين التستريّ: بالشيخ الأجلّ المحدّث الرحلة (١).

والشيخ محمَّد بن أحمد بن نعمة الله في إجمازته للسيّد ظهير الديمن إبراهيم بن الحسنن الهمدانيّ: بالإمام الفاضل الكامل الصدوق<sup>(٢)</sup>.

والسيّد صدر الدين محمَّد الدشتكيّ في إجازته للسيّد عليّ بن القاسم الحسينيّ اليزديّ: بالشيخ الإمام<sup>(٣)</sup>.

والشيخ البهائيّ في الدراية: برئيس المحدّثين، حجّة الإسلام (٤٠).

وفي إجازته للمولى صفيّ الدين محمَّد القميِّ: برئيس المحدَّثين الصدوق<sup>(٥)</sup>. والمحمِّق الداماد: بالصدوق بن الصدوق عروة الإسلام<sup>(١)</sup>.

والأمير شرف الدين الشولستاني في إجازته للمجلسيّ الأوّل: بالشيخ الجليل الثقة الصدوق (٧).

والمولى حسن عليّ التستريّ في إجازته للمجلسيّ الأوّل: بالشيخ الأجلّ، العدل العالم الفقيه المحدّث (<sup>A)</sup>.

والآغا حسين الخوانساريّ في إجازته للأمير ذي الفقار: بـالشيخ الأجـلّ العالم الفقيه الصدوق رئيس المحدّثين<sup>(٩)</sup>.

والشيخ على سبط الشهيد الثاني: بالشيخ الجليل الصدوق (١٠).

والمولى محمَّد تقيّ المجلسيّ: بالإمام السعيد الفقيه، وقال بعد نـقله كـلام النجاشي والشيخ الطوسيّ ما ترجمته: ومدحه كثيراً السيّد ابن طاووس ووتَّقة بل وتَّقه العلماء لمّا حكموا بصحّة أحاديثه الصحيحة، وبالجملة فهذا الشيخ ركن من

(۱) الإجازات: ۱۱۹. (۲) الإجازات: ۱۲۱.

(٣) الإجازات: ٨٠.(٤) الدراية: ٩.

(٥) الإجازات: ١٣٠. (٦) الرواشح السماوية: ١٥٠ و ١٥٩.

(۷) الإجازات: ۱۳۶. (۸) الإجازات: ۱۵۱.

(١) الإجازات: ١٥٦.

أركان الدين، بل تبعه أكثر العلماء لما يأتي في محلّه(١١).

والمولى أبو القاسم الجرفادقانيّ في إجازته للمولى عليّ الجرفادقاني: برئيس المحدّثين وصدوق المسلمين، آية الله في العالمين، الشيخ الأعظم (٢٠).

والطريحيُّ بقوله: الثقة حجَّة الإسلام<sup>(٣)</sup>.

والعلَّامة المجلسيّ الثاني في الوجيزة: بالفقيه الجليل المشهور (٤).

وفي اجازته لإبراهيم بن كاشف الدين اليزديّ: بالشيخ الصدوق، رئيس المحدّثين (٥).

وقال في البحار بعد إيراده ما بين الصدوق للله من مذهب الإسامية: وإنسما أوردناها لكونه من عظماء القدماء التابعين لآثار الأثقة النجباء، الذين لا يتبعون الآراء والأهواء ولذا ينزل أكثر أصحابنا كلامه وكلام أبيه \_رضي الله عنهما \_منزلة النص المنقول والخبر المأثور (١٦).

وأطرأه الشيخ الحرُّ بقوله: الشيخ الثقة الصدوق رئيس المحدّثين (٧).

والسيّد البحرانيّ: بالشيخ الصدوق وجه الطائفة، رئيس المحدّثين الشقة<sup>(٨)</sup>. وبقوله: الشيخ الثقة رئيس المحدّثين<sup>(١)</sup>.

وقال المحقق البحرانيّ بعد ذكره ما قدّمنا عن النجاشيّ: ولد تترُّخ هو وأخوه بدعوة صاحب الأمر \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ على يد السفير الحسسين بسن روح. والعجب من بعض القاصرين أنّه كان يتوقّف في توثيق الشيخ الصدوق ويقول: إنّه غير ثقة لأنّه لم يصرّح بتوثيقه أحد من علماء الرجال، وهو من أظهر الأغلاط الفاسدة، وأشنع المقالات الكاسدة، وأفزع الخرافات الباردة فإنّه أجلً

<sup>(</sup>١) لوامع صاحبقراني: ٥٤. (٢) الإجازات: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) جامع المقال: ١٢٤ و ١٩٤. (٤) الوجيزة: ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) الإجازات: ١٥١. (٦) بعار الأنوار ٢٠٥٠٠.

<sup>(</sup>٧) الفائدة الثالثة من خاتمة وسائل الشيعة. (٨) مدينة المعاجز: ٤.

<sup>(</sup>١) تفسير البرهان ٢٠:١.

من أن يحتاج إنى التوثيق وليت شعري (١) من صرّح بتوثيق أوّل هؤلاء الموثّقين الذين اتّخذوا توثيقهم لغيرهم حجّة في الدين؟ وفي المقام حكاية طريفة وجدت بخطّ شيخنا الشيخ أبي الحسن سليمان بن عبدالله البحرانيّ ما صورته: أخبرني جماعة من أصحابنا قالوا: أخبرنا الشيخ الفقيه المحدّث الشيخ سليمان بن صالح البحرانيّ تتيّخ، قال: أخبرني الشيخ العلّامة البهائي تتيّخ وقد كان سئل عن ابن بابويه فعد له ووثقه وأثنى عليه، وقال: سئلت قديماً عن زكريّا بن آدم والصدوق محدّبن عليّ بن بابويه أيّهما أفضل وأجلّ مرتبة؟ فقلت: زكريّا بن آدم لتوافر الأخبار بمدحه، فرأيت شيخنا الصدوق عاتباً عليّ بيديه، قال: من أين ظهر لك فضل زكريّا بن آدم عليّ وأعرض (٢).

ووصفه في إجازته لبحر العلوم: بالشيخ الثقة الصدوق(٣).

وقال الوحيد البهبهانيّ بعد نقله ذلك عن البهائيّ: كذا (أي قول البهائيّ) في حاسية للمحقّق البحرانيّ على بلغته، وفي أخرى له عليها أيضاً؛ كان بعض مشايخنا يتوقّف في وثاقة شيخنا الصدوق عظّر الله مرقده، وهو غريب، مع أنته رئيس المحدّثين المعبّر عنه في عبارات الأصحاب بالصدوق، وهو المولود بالدعوة، الموصوف في التوقيع المقدّس بالفقيه، وصرّح العلّامة في المختلف بتعديله وتوثيقه، وقبله ابن طاووس في كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل وغيره، ولم أقف على أحد من أصحابنا يتوقّف في روايات من لا يحضره الفقيه إذا صحّ طريقه، بل ورأيت جمعاً من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحّة ويقولون؛ إنها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير منهم العلّامة في المختلف، والشهيد في شرح الإرشاد، والسيّد المحقّق الداماد \_قدّس الله أرواحهم -انتهى. وقال جدِّي المجلسيّ الله وثقه ابن طاووس صريحاً في كتاب النجوم، بل وثيقه جميع الأصحاب لمّا حكموا بصحّة أخبار كتابه، بل هو ركن من أركان الدين، جزاه الله

 <sup>(</sup>١) وليت شعري! ما أراد من التوثيق بعد ما عرفت من كلام أساطين المذهب؟!
 (٢) لؤلؤة البحرين: ٢٠٢.

عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، وظاهر كلامه صلوات الله عليه توثيقهما (۱) فإنهما لو كانا كاذبين لامتنع أن يصفهما المعصوم بالخيريّة (۲) قال: ثمّ إنّه نقل عن ابن طاووس توثيقه في بعض كتبه أيضاً مثل كشف المحجّة وغياث الورى والإقبال، وكذا عن ابن إدريس في سرائره، والعلّامة في المختلف والمنتهى، والشهيد في شرح الإرشاد والذكرى، ومرّ في محمّد بن إسماعيل النيسابوريّ، عن الشهيد الثاني أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم (۳).

ووصفه الفتونيّ في إجازته لبحر العلوم: بالشيخ الإمام المقدّم الفاضل المعظّم، راوية الأخبار، الفائض نوره في الأقطار، قدوة العلماء، وعمدة الفضلاء (٤).

وبحرالعلوم في إجازته للسيّد عبدالكريم: بالشيخ الإمام، راويـــة الأخـــبار، الفائض أنواره في الأقطار<sup>(٥)</sup>.

وفي إجازته للسيّد حيدربن حسين بن عليّ اليزديّ: بالشيخ الصدوق، راوية الأخبار ورئيس المحدّثين الأبرار، الفائض أنواره في الأقطار<sup>(١٦)</sup>.

وفي فوائده الرجاليّة: شيخ من مشايخ الشيعة، وركن من أركان الشرعية، رئيس المحدَّثين، والصدوق فيما يرويه عن الأثمّة المعصومين، ولد بدعاء صاحب الأمر صلوات الله عليه، ونال بذلك عظيم الفضل والفخر، وصفه الإمام عليه في التوقيع الخارج من الناحية المقدّسة بأنه فقيه خيّر مبارك، ينفع الله به، فعمّت بركته الأنام، وانتفع به الخاصّ والعامّ وبقيت آثاره ومصنفاته مدى الأيّام، وعمّ الانتفاع بفقهه وحديثه فقهاء الأصحاب ومن لا يحضره الفقيه من العوام. إنتهى (٧).

<sup>(</sup>١) أي هو وأخاه الحسين بن بابويه.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قول المعصوم لليُّلا: سترزق و لدين ذكرين خيّرين.

<sup>(</sup>٣) تعليقة البهبهاني المطبوع على هامش الرجال الكبير: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) الإجازة، (مخطُّوط). (٥) الإجازة، (مخطُّوط).

<sup>(</sup>٧) الفوائد الرجالية، (مخطوط).

<sup>(</sup>٦) الإجازة، (مخطوط).

وقال التستريّ: الصدوق، رئيس المحدّثين، ومحيي معالم الدين، الحاوي لمجامع الفضائل والمكارم، العولود كأخيه بدعاء العسكريّ أو دعاء القائم المُلِيَّظِة بعد سؤال والده له بالمكاتبة أو غيرها، أو بدعائهما حصلوات الله عليهما حالشيخ الحفظة ووجه الطائفة المستحفظة، عماد الدين أبو جعفر ...القمّيّ الخراسانيّ الرازيّ طيّب الله ثراه، ورفع في الجنان مثواه ...الغ (١١).

وقال السيّد الخوانساريّ: الشيخ العلم الأمين، عماد الملّة والدين، رئيس المحدّين أبو جعفر الثاني، محمّد بن الشيخ المعتمد الفقيه النبيه أبي الحسن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ المشتهر بالصدوق، أمره في العلم والعدالة والفهم والنبالة والفقه والجلالة والثقة وحسن الحالة وكثرة التصنيف وجودة التأليف وغير ذلك من صفات البارعين، وسمات الجامعين أوضح من أن يحتاج إلى بيان، أو يفتقر إلى تقرير القلم في مثل هذا المكان (٢) ثمّ ذكر كلاماً طويلاً في إثبات وثاقته وسائر ما يتعلّق بترجمته.

هذه نعوذج من كثير ممّا قيل في إطرائه وتبجيله وتوثيقه، ولولا خوف ملال القارئ وسأمه لسردنا غيرها من الأقوال الّتي تدلّ على إكبار، وتعرب عن مكانته السامية، ومن شاء الوقوف عليها فليراجع كتاب النقض للشيخ عبدالجليل الرازيّ القزوينيّ، ومجالس المؤمنين للتستريّ، والرجال الكبير والوسيط للأستراباديّ، ونقد الرجال للتفرشيّ، وجامع الرواة للأردبيليّ، وأمل الآمل للحرّ السامليّ، والروضة البهيّة للجابلقيّ، ومنتهى المقال للحائريّ، والمشتركات للكاظميّ، وخاتمة المستدرك للنوريّ، وقصص العلماء للتنكابنيّ، وشعب المقال لأبي القاسم النراقيّ، وتوضيع المقال للكنيّ، وإتقان المقال للشيخ محمّد طه، وتنقيح المقال للمامقاني، وأعيان الشيمة للعامليّ، وسفينة البحار والكنى والألقاب والفوائد الرضويّة كلّها للمحدّث القمّيّ، ومصفّى المقال والذريحة للطهرانيّ، والأعلام الزركليّ، وعقيدة الشيعة للمستشرق دوايت م: دونلدس، والمنجد في الأدب

<sup>(</sup>١) راجع بقية كلامه. (٢) روضات الجنات: ٥٣٠.

والعلوم لفردينان توتل اليسوعي.

## رحلته إلى الأمصار والبلدان لاكتساب الفضائل وسماع الأحاديث عن المشائخ العظام

ولد ـ رضى الله تعالى عنه ـ بقمّ (١) ونشأ بها وتتلمذ على أساتذتها، وتخرّج

(١) بلدة معروفة تسكنها الشيعة منذ عصرها القادم، وهي إلى الآن تكون مركزاً لحملة العلم والحديث وموضعاً لنشر علوم أهل البيت، صنف الحسن بن محمد بن الحسن القيمي المتوفّى ١٩٧٨ المعاصر الشيخنا المترجم الصدوق والراوي عنه كتابه تاريخ قم في توصيفها وفصّل الكلام فيما يتملق بها جغرافياً وسياسياً وعلمياً واقتصادياً، وعد في الباب السادس عشر علماء الشيعة في عصره ٢٦٦ شخصاً، وعلماء العامّة ١٤ شخصاً، وأول من سكنها من الشيعة عبدالله والأحوص وعبدالرحمن وإسحاق ونعيم وهم بنو سعد بن مالك بن عامر الأشعري، نزلوها سوى سعد في يوم السبت أول الحمل من سنة ١٤ الهجرية، وأما سعد فقد لحق بهم بعد أن باع ضياعه بكوفة بخمسين ألف مثقال من الذهب، وقد ذكرها علماء أخبار البلدان في كتبهم، قال اليعقوبي المتوفّى حدود ٢٩٠ في كتاب البلدان ص ٣٨: ومدينة قم الكبرى يقال لها: منيجان وهي جليلة القدر، يقال: إنّ فيها ألف درب، وداخل المدينة حصن الكبرى يقال لها: منيجان ولها واد يجرى فيه الماء بين المدينتين عليها قوم من مذحج ثم من الأشعريّين، وبها عجم قدم وقوم من الموالي يذكرون انهم موال لمبدالله بن المباس بن عبدالمطلب - ثم ذكر أنهارها وقنواتها ورساتيهها الى أن قال: - وخراجها أربعة آلاف وخمسمائة ألف درهم.

وذكرها الياقوت في معجم البلدان ٢٩٧٤ وقصل في أخبارها قال: هي مدينة إسلامية مستحدثة لا أثر للأعاجم فيها، وأول من مصرها طلحة بن الأحوص الأشعري، وبها آبار ليس في الارض مثلها عذوية وبرداً إلى أن قال: وهي كبيرة حسنة طيبة وأهلها كلّهم شيعة إمامية، وكان بدء تمصيرها في أيام الحجّاج بن يوسف سنة ٨٣، وذلك ان عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث ابن قيس كان أمير سجستان من جهة الحجّاج، ثم خرج عليه وكان في عسكره سبعة عشر نقساً من علماء التابعين من العراقيين، فلما انهزم ابن الأشعث ورجع إلى كابل منهزماً كان في جملته إخوة يقال لهم: عبدالله والأحوص وعبدالرحمن وإسحاق ونعيم وهم بنو سعد بن مالك بن عامر الأشعري وقعوا إلى ناحية قم، وكان هناك سبع قرى اسم

### على مشايخها(١) ثمّ هاجر منها إلى الريّ(٢) بالتماس أهلها وأقام بها، ولم نر في

﴿ إحداها كمندان، فنزل هؤلاء الإخوة على هذه القرى حتى افتتحوها وقتلوا أهلها واستولوا عليها وانتقلوا إليها واستوطنوها، واجتمع اليهم بنو عبّهم، وصارت السبع قرى سبع محال بها، وسمّيت باسم إحداها وهي كمندان فأسقطوا بعض حروفها فسمّيت بتّعريبهم قمّاً، وكان متقدم هؤلاء الاخوة عبدالله بن سعد، وكان له ولد قد ربى بالكوفة، فانتقل منها إلى قم، وكان إمامياً. فهو الذي نقل التشيّع الى اهلها، فلا يوجد بها سنّى قط، ومن ظريف ما يحكي أُنه ولى عليهم وال وكان سنيًّا متشدَّداً، فبلغه عنهم أنَّهم لبغضهم الصحابة الكرام لا يوجد فيهم من اسمه أبو بكر ولا عمر فجمعهم يوماً وقال لرؤسائهم: بلغني أنسَّكم تبغضون صحابة رسول الله ﷺ، وأنتكم لبغضكم ايّاهم لا تسمّون أولادكم بأسمائهم، وأنا اقسم بالله العظيم لئن لم تجيئوني برجل منكم اسمه أبو بكر أو عمر ويثبت عندي أنه اسمه لأفعلنَّ بكم ولأصنعن، فاستمهلوه ثلاثة أيَّام، وفتشوا مدينتهم واجتهدوا فلم يروا إلَّا رجلاً صعلوكاً حافياً. عارياً. أحول، أقبح خلق الله منظراً، اسمه أبو بكر لأن أباه كان غريباً استوطنها فسمّاه بذلك، فجاؤوا به فشتمهم، وقال: جئتموني بأقبح خلق الله تتنادرون عليَّ، وأمر بصفعهم، فـقال له بـعض ظرفائهم: أيها الأمير إصنع ما شئت، فان هواء قم لا يجيء منه من اسمه أبو بكر أحسن صورة من هذا، فغلبه الضحك وعفي عنهم إنتهي. قلت: قد ذكر محمد بن الحسن في تاريخ قم وجهاً آخر لنزولهم قم، وذكر فيه علَّه المقاتلة التي وقعت بينهم فراجع. وذكر الشيخ الجليل عبدالجليل القزويني في كتاب النقض ص ١٦٣ وغيره جملاً في أخبار قم و ذكر جوامعها ومدارسها ومكتباتها وأخباراً في فضلها وتراجم علمائها.

(١) كأبيه المعظّم على بن الحسين ومحمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القميّ شيخ القسميّين، وأحمد بن على بن إبراهيم بن هاشم القميّ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار الأشعري القميّ، والحسين بن أحمد بن إدريس وحمزة بن محمَّد وغيرهم.

(٢) قال ياقوت في معجم البلدان ١٦٦:٣ الري بفتح أوّله وتشديد ثانيه مدينة مشهورة من أمهّات البلاد وأعلام المدن، كثيرة الفواكه والخيرات، وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال إلى أن قال: حكى الاصطخري أنها أكبر من أصبهان لأنه قال: وليس بالجبال بعد الرى أكبر من اصبهان، ثم قال: والري مدينة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها، وإن كانت نيسابور أكبر عرصة منها، وأما اشتباك البناء واليسار والخصب والعمارة فهي أعمر، وهي مدينة مقدارها فرسخ ونصف في مثله، وكان أهل الري أهل سنة وجماعة إلى أن تغلّب أحمد بن الحسن المادراني عليها فأظهر التشيع وأكرم أهله وقرّبهم فتقرّب إليه الناس بتصنيف الكتب في ذلك، فصنف له عبدالرحمن بن أبي حاتم كتابا في فضائل أهل البيت

التراجم لتاريخ هجرته ذكراً، غير أنتا نستفاد من مواضع من كتبه: عيون أخبار الرضا<sup>(۱)</sup> والأمالي<sup>(۱)</sup> أنّ هجرته كانت بعد رجب من سنة ٣٣٩ وقبل رجب من سنة ٣٤٠ وقبل رجب من سنة ٣٤٠ حيث أنته حدّته في السنة الأولى حمزة بن محمَّد بن أحمد بن جعفر بن محمَّد بن زيد بن عليِّ بن الحسين بن عليِّ بن أبي طالب عليَّكُ في المعروف السنة الثانية حدّته أبو الحسن محمَّد بن أحمد بن عليِّ بن أسد الأسديِّ المعروف بابن جرادة البردعيّ بالريّ.

وكان بعد سنة ٣٤٧ مقيماً في الريّ<sup>(1)</sup> حتّى استأذن من الملك ركـن الدولة البويهيّ<sup>(6)</sup> في زيارة مشهد مولانا الرضا ﷺ، فسافر إلى ذلك المشهد في سـنة

<sup>♦</sup> وغيره، وكان ذلك في أيام المعتمد وتغلبه عليها في سنة ٢٧٥، وكان قبل ذلك في خدمة كوتكين بن ساتكين التركي، وتغلّب على الري واظهر التشيع بها واستمرّ الى الآن. انتهى ملخصاً. قلت: والري كما عرفت أيضاً من البلاد التي كانت منذ عهدها القديم مدينة التشيّع ومحلّا لاهله، وقد نبغ منها رجال كثيرة كانت لهم خطوات واسعه في العلوم ويوجد في التراجم لهم ذكرى خالدة وصحيفة بيضاء وقد ذكر جماعة منهم ومن علماء قم وغيرهما التراجم لهم ذكرى خالدة وصحيفة بيضاء وقد ذكر جماعة منهم ومن علماء قم وغيرهما الشيخ أبو الرشيد عبدالجليل بن أبي الحسين بن أبي الفضل القزويني الرازي المتوفّى حدود سنة ٥٠٥ في كتاب النقض ١٨٠ ـ ١٩١ وذكر في ص ٤٧ مجامع ومدارس كثيرة للشيعة كانت في الري في زمانه وستى من المدارس تسعة باسمها ومحلّها، راجع. وأوردها اليعقوبي في البلدان: ٣٩ و ٤٠ وقال: خراجها عشرة آلاف ألف درهم.

<sup>(</sup>۱) ص ۳۱ و ۱۲۱ و ۱۸۱ و ۲۹۳ و ۳۳۰ من طبع نجم الدولة .

<sup>(</sup>۲) ج ۱: ۹ و ۲: ۱۷۳. (۳) ۱٤٠ و ۲۳۱.

<sup>(</sup>٤) وكان في بعض الاوقات يسافر إلى قم لزيارة مشهد فاطمة بنت موسى بن جعفر اللَّمِيِّةُ أو للقاء المشايخ كما يستفاد من كمال الدين ص ٣.

<sup>(</sup>٥) هو أبو على الحسن بن أبي شجاع بويه بن فناخسرو بن تمام بن كوهى بن شير دل الأصغر بن شير الملك بن سيابورذي ستاذين بهرام جور الملك بن يزد جرد بن هرمز كرمانشاه بن سابور الملك بن سابورذي الاكتاف، الملقب بركن الدولة، صاحب أصبهان والري وهمذان وجميع عراق العجم، وهو والد عضد الدولة فنا خسرو، كان ملكاً جليل القدر، عالى الهمة، وكان ابن العميد وزيره ولد سنة ٢٦٦، وملك ٤٤ سنة وشهراً وتسعة ايام، ترجمه ابن

٣٥٢، ثم عاد إلى الريّ، قال في كتاب عيون أخبار الرضا؛ لمّا استأذنت الأمير السعيد ركن الدولة في زيارة مشهد الرضا طلط فأذن لي في ذلك في رجب من سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة، فلمّا انقلبت عنه ردّني فقال لي: هذا مشهد مبارك. قد زرته وسألت الله تعالى حوائج كانت في نفسي فقضاها لي، فلا تقصر في الدعاء لي هناك، والزيارة عنّي، فإنّ الدعاء فيه مستجاب، فضمنتُ ذلك له ووفيت به، فلمّا عدت من المشهد على ساكنه التحيّة والسلام ودخلت إليه قال لي: هل دعوت لنا، وزرت عنّا؟ فقلت: نعم، فقال لي: قد أحسنت، قد صحّ لي أنّ الدعاء في ذلك المشهد مستجاب (١٠).

ودخل نيسابور في شعبان من تلك السنة وسمع جمعاً من مشايخها منهم أبو علي الحسين بن أحمد البيهقي حدَّثه بداره فيها (٢) وعبدالواحد بن محمَّد بن عبدوس النيسابوري (٢) وأبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزيّ (٤) وأبو سعيد محمَّد بن الفضل بن محمَّد بن إسحاق المذكّر النيسابوريّ المعروف بأبي سعيد المعلّم (٥) وأبو الطيّب الحسين بن أحمد بن محمَّد الرازيّ (٦) وعبدالله بن محمَّد بن عبدالوهاب السجزيّ (٧).

وحدَّثه بنيسابور أيضاً أبو نصر (<sup>(A)</sup> أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبّى

خلکان فی تاریخه ۵۸:۱ و ۱۵۵ ط ایران و ۱: ۳۸۹ تحت رقم ۱٦۸ ط الفاهرة.

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا: ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا: ١١ و ٣٠٧،التوحيد: ١٧ ٤.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا: ٥٦ و ٦٧ و ١١٦ و ٢٤٨ و ٣٤٢؛ التوحيد: ٢٤٧ و ٢٧٧؛ المشيخة: ١٨.

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار: ٨٠؛ التوحيد ١١ و ٣٨٤ ولم يذكر تاريخ سماعه عنه.

<sup>(</sup>٥) عيون الأخبار: ٢٧٤: التوحيد: ١٢ و ٦٠؛ علل الشرائع: ٦٣: كمال الدين: ١٧٢. لم يمذكر تاريخ سماعه عنه فيحتمل أن يكون في سفره هذا أو في غيره.

<sup>(</sup>٦) عيون الأخبار: ٣٥٠

<sup>(</sup>٧) التوحيد: ٣٢٨ و ٣٨٧؛ وفي نسخة السنجري السرخسي، وفي بعض النسنخ: الشبجري والصحيح المختار ولم يذكر تاريخ سماعه عنه.

<sup>(</sup>٨) في نسخة: أبو بصير.

المروانيّ النيسابوريّ<sup>(١)</sup>.

وحدَّثه بمروالروذ<sup>(٢)</sup> جماعة منهم: أبو الحسين محمَّد بن عليِّ بن الشاه الفقيه المرو الرودي<sup>(٣)</sup>، وأبو يوسف رافع بن عبدالله بن عبدالملك<sup>(٤)</sup>.

ثمّ رحل إلى بغداد في تلك السنة وسمع جماعة من مشايخها، منهم: أبو الحسن علي بن ثابت الدواليبي (٥)، وأبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى العلويّ المحسينيّ المعروف بابن أبي طاهر (١٦)، وإيراهيم بن هارون الهيستي (٧)، وفي سنة ٣٥ ورد الكوفة، وسمع جماعة من مشايخها، منهم: محمّد بن بكران النقّاش (٨) وأحمد بن إبراهيم بن هارون الفاميّ في مسجد الكوفة (١١)، والحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميّ الكوفق (١٦)، وأبو الحسن عليّ بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة (١١)، وأبو القاسم الحسن بن محمّد بن المكوفة (١٢)، وأبو القاسم الحسن بن محمّد بن السكونيّ المذكّر الكوفيّ (١٢)، وأبو ذرّ يحيى بن زيد بن العبّاس بن الوليد البرّاز (١٢)، وحدّثه أيضاً أبو الحسن عليّ بن

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ٥٦ وفيه: و ما رأيت أنصب منه. ولم يذكر فيه تاريخ سماعه.

<sup>(</sup>٢) مرو الروذ: مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام؛ وبين مرو الشاهجان ونيسابور سبعون فرسخاً. قاله ياقوت.

<sup>(</sup>٣) عـيون الأخـبار: ١٢٣ و ١٩٤ و ٢٧٤؛ التـوحيد: ١٢؛ الخـصال ١٥٥١ و ٢٠٠٤، مـعاني الأخبار: ١٤٤ (من هذا الطبع). ولم يذكر تاريخ سماعه عنه فيحتمل أن يكون في سفره هذا كما يختمل أن يكون في غيره.

<sup>(</sup>٤) الخصال ١٤٤٠٢. لم يذكر تاريخ سماعه عنه.

<sup>(</sup>٥) عيون الأخبار: ٣٥؛ كمال الدين: ٩٣.

<sup>(</sup>٦) عيون الأخبار: ٢٧٩؛ كمال الدين: ٢٧٧، ولم يذكر تاريخ سماعه عنه.

<sup>(</sup>٧) التوحيد: ١٤٨؛ معاني الأخبار: ١٠٤. ولعلّ الصحيح: الهيتي لم يذكر تاريخ سماعه عنه.

<sup>(</sup>٨) العيون: ٧٤ و ١٦٥؛ التوحيد: ٢٣٤؛ معاني الأخبار: ١٣٦.

<sup>(</sup>٩) عيون الأخبار: ٨١ و ١٣٨.

<sup>(</sup>١٠) عيون الأخيار: ١٤٤، الخصال ١٥٥٢ و ٩٣.

<sup>(</sup>١١) عيون الأخبار: ١٤٠ و ١٤٥، معاني الأخبار: ٢١٩.

<sup>(</sup>۱۲) الخصال ۷:۱۰ و ۸۲ و ۸۲ و ۱۵۲، و ج ۱۳:۲. (۱۳) الخصال ۷:۱۰:۱ الأمالي: ۳۰۰. ولم يذكر تاريخ سماعه عنه.

الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني في منزله بالكوفة (١)، والحسن بن محمَّد بن الحسن بن إسماعيل السكونيّ في منزله بالكوفة (٢).

وحدَّثه بفيد $^{(7)}$  بعد منصرفه من مكّة أبو عليّ أحمد بن أبي جعفر البيهقي $^{(4)}$ .

وفي تلك السنة ورد همذان بعد انصرافه من بيت الله الحرام وسمع شيوخها: منهم أبو أحمد القاسم بن محمَّد بن أحمد بن عبدويه السراج الزاهد الهمداني<sup>(۵)</sup>، وأجازه بها أبو العبّاس الفضل بن الفضل بن العبّاس الكنديّ الهمداني<sup>(۲)</sup> وحدّثه محمَّد بن الفضل بن زيدويه الجلّاب الهمداني<sup>(۷)</sup>.

ويظهر من النجاشيّ <sup>(A)</sup> دخوله بغداد مرّة أخرى في سنة ٣٥٥ ولعلّه كان بعد منصرفه من بيت الله الحرام.

وزار مشهد الإمام عليّ بن موسى الرضا اللهيّل مرّ تين أخريين كما يستفاد من المجالس، مرّة في سنة ٣٦٧ وأملى على السيّد أبي البركات عليّ بـن الحسين الحسينيّ، وعلى أبي بكر محمَّد بن عليّ بهذا المشهد في يوم الجمعة لثلاث عشر بقين من ذي الحجّة، ويوم غدير خمّ من هذه السنة (٩)، ورجع قبل المحرّم من سنة ٣٦٨ إلى الريّ وأملى بها المجلس السابع والعشرين يوم الجمعة غرّة المحرّم (١٠٠).

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار: ٢٩٣.

 <sup>(</sup>٢) الأمالي: ٢ ولم يذكر فيه تاريخ سماعه؛ ويحتمل اتحاده مع السكوني المتقدم.

<sup>(</sup>٣) بالفتح ثم السكون؛ حكى ياقوت عن الزجاج أنه قال: هي بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة عامرة إلى الآن يودع الحاج فيها أزوادهم وما يثقل من امتعتهم عند أهلها؛ فاذا رجعوا أخذوا أزوادهم ووهبوا لمن أودعوها شيئاً من ذلك.

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار: ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) الخصال ١: ٥٢ و ٨٠ و ٢: ٣، المعانى: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) الخصال ١٤١:١ و ١٥٥؛ التوحيد: ٦٠. (٧) الخصال ٢: ٩٩.

<sup>(</sup>۸) فهرست النجاشي: ۲۷٦. (۹) الأمالي: ۷۲و ۷۶.

<sup>(</sup>١٠) الأمالي: ٧٧.

ومرّة أخرى عند خروجه إلى ديار ما وراء النهر (١) وكان يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان سنة ٦٨ (٢).

ورحل إلى بلخ (٣)، وسمع مشايخها منهم: أبو عبدالله الحسين بن محمَّد الأشنانيّ الرازيّ العدل (٤)، وأبو عبدالله الحسين بن أحمد الأستراباديّ العدنيّ (٥)، وأبو عليّ بن محمَّد بن علي بن عمرو العطَّار، وكان جدّه عليّ بن عمرو صاحب عليّ بن محمَّد العسكريّ عليُّلاً، وهو الذي خرج على يده لعن فارس بن حاتم بن ماهويه (١٦)، وأبو القاسم عبيدالله بن أحمد الفقيه (٧) وطاهر بن محمَّد بن يونس بن حيوة الفقيه (٨) وأبو الحسن محمَّد بن سعيد بن عزيز السمرقنديّ الفقيه (٩).

وحدَّثه ببلخ أيضاً الحاكم أبو حامد أحمد بن الحسين بن الحسن بن علي (١٠٠). وورد سرخس(١١١) وسمع أبا نصر محمَّد بـن أحـمد بـن تـميم السـرخسـيّ

<sup>(</sup>١) أي ما وراء نهر جيحون بخراسان: فما كان في شرقيه يقال له: بلاد الهياطلة، وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم، وما وراء النهر من أنزه الأقاليم وأخصبها وأكثرها خيراً ومن بلاد ما وراء النهر الصغد واشر وسنة وفرغانة والشاش وبخارا وسمرقند وايلاق وغيرها يوجد ذكرها مشفوعة بأوصاف جميلة في معجم البلدان وغيره.

<sup>(</sup>٢) الأمالي: ٣٨٨.

 <sup>(</sup>٣) مدينة مشهورة من أجل مدن خراسان وأشهرها ذكراً وأكثرها خيراً وأوسعها غلة (قاله ياقوت).

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار: ٧٧و ٨٠، الخصال ١٢١:١ و ٩٦:٢، التوحيد: ٥٠ و ١٧٤ و ٣٨٥، لم يذكر تاريخ سماعه عنه. (٥) الخصال ١٤٩:١.

<sup>(</sup>٦) الخصال ١٥٧:١ و ٧٩ و ٢: ٣٠؛ التوحيد: ١٧.

<sup>(</sup>٧) أخبره إجازة: الخصال ١٠٢:٢. (٨) التوحيد: ٤٠٨، العلل: ١٥.

<sup>(</sup>٩) التوحيد: ٨٣؛ المعانى: ١٠٢.

<sup>(</sup>١٠) المعاني ٢٢٠ و ٢٧ ٤ و ٤١٨. لم يذكر تاريخ سماعه عنه وعمّن قبله.

<sup>(</sup>١١) سرخس مدينة قديمة بنواحي خراسان كبيرة واسعة ما بين نيسابور ومرو في وسط الطريق بينها وبين كل واحدة منهما ست مراحل.

لفقيه <sup>(۱)</sup>.

وسمع بإيلاق<sup>(٢)</sup> أبا الحسن محمَّد بن عمرو بن عليِّ بن عبدالله البصريِّ <sup>(٣)</sup> وأبا نصر محمَّد بن الحسن بن إبراهيم الكرخيِّ الكاتب<sup>(٤)</sup> وأبا محمَّد بكر بن عليِّ بـن محمَّد بن الفضل الحنفيِّ الشاشيِّ الحاكم<sup>(٥)</sup> وأبا الحسن عليِّ بن عبدالله بن أحمد الأسواريِّ <sup>(١)</sup>.

وورد عليه بتلك القصبة شريف الدين أبو عبدالله المعروف بنعمة (٧) وسأله أن يصنف له كتاباً في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام ويسميّه من لا يحضره الفقيه فأجاب ملتمسه وصنّف له كتاب من لا يحضره الفقيه والأولى ذكر كلامه إذ لا يخلو عن فائدة. قال في مقدّمة كتاب من لا يحضره الفقيه: أمّا بعد فإنّه لمّا ساقني القضاء إلى بلاد الغربة وحصلني القدر منها بأرض بلخ من قصبة إيلاق وردها شريف الدين أبو عبدالله المعروف بنعمة (٨) وهو محمّد بين الحسين بين الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بين محمّد بين علىّ بن أبي طالب عليكيل (١٠٠).

فدام بمجالسته سروري، وانشرح بمذاكرته صدري، وعظم بمودّته تشرّفي لأخلاق قد جمعها إلى شرفه من ستر وصلاح وسكينة ووقــار وديــانة وعــفاف

<sup>(</sup>۱) التوحيد: ۱۰ و ۳۸۷ و ۲۲۰، المعانى: ۳۷٦ و ۲۱۸.

<sup>(</sup>٢) ايلاق: مدينة من بلاد الشاش أنزه بلاد الله وأحسنها.

<sup>(</sup>٣) العيون: ١٣٣؛ الخصال ١:٨٨ و ١٢٥ و ١٥٤، و ٢:٣ و ٢٥ و ٢٨.

<sup>(</sup>٤) العيون: ٢٨١. (٥) كمال الدين: ١٧٠.

<sup>(</sup>٦) كمال الدين: ١٧٠ و ١٧١، لم يذكر تاريخ سماعه عنهم ولكن الظاهر أنته كان في تلك السنة.

<sup>(</sup>٧) في نسخة [بنعمة الله]. (٨) في نسخة: بنعمة الله.

<sup>(</sup>٩) في نسخة: الحسين.

 <sup>(</sup>١٠) سيأتي ذكره أيضاً في مشايخه، ذكره في كتاب كمال الدين: ٢٠٠، قال: وصح عندي هذا الحديث برواية الشريف أبي عبدالله محمد بن الحسن بن إسحاق، انتهى.

وتقوى وإخبات، فذاكرني بكتاب صنّفه محمَّد بن زكريًا المتطبّب (١) الرازي وترجمه بكتاب من لا يحضره الطبيب، وذكر أنه شاف في معناه، وسألني أن أصنّف له كتاباً في الفقه والحلال (٢) والحرام والشرائع والأحكام موفياً على جميع ما صنّف في معناه، وأترجمه بكتاب من لايحضره الفقيه ليكون إليه مرجمه وعليه معتمده وبه أخذه. ويشترك في أجره من ينظر فيه وينسخه، ويعمل بمودعه. هذا مع نسخه لأكثر ما صحبني من مصنّفاتي وسماعه لها وروايتها عنّي، ووقوفه على جملتها، وهي ما ثنا كتاب وخمسة وأربعون كتاباً، فأجبته أدام الله توفيقه إلى ذلك لأنتي وجدته أهلاً له، وصنّفتُ له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلاً تكثر طرقه وإن كثرت فوائده. إنتهي (٣).

وحدّ ثه بسمرقند أبو محمَّد عبدوس بن عليّ بن العبّاس الجرجاني<sup>(٤)</sup>، وأبو أسد عبدالصمدبن عبدالشهيد الأنصارى<sup>(٥)</sup>.

وحدّ ثه بفرغانة تميم بن عبدالله بن تميم القرشيّ (١٦)، وأبو أحمد محمّد بن جعفر البندار الشافعيّ الفرغاني (٧٦)، وأبو محمّد محمّد بن أبى عبدالله الشافعي (١٩).

## مرجعيَّته في الفُتْيا

كانت لشيخنا المترجم مضافاً إلى شيخوخيته في الحديث والإجازة. وعبقريته في العلم والعمل. وثقافته ومكانته العلميّة مرجعيّةٌ واسمةً في الفتيا. ترسل إليه من أرجاء العالم الإسلاميّ والحواضر العلميّة أسئلة مختلفة في شـتّى العلوم وأنواعها، وتصدر عن ناحية شيخنا أجوبتها. يوقفك عـلى ذلك مـا أشبته

<sup>(</sup>١) في نسخة: الطبيب. (٢) في نسخة: الحلال.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه: ٢ و ٣.(٤) الخصال ١: ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) عيون الأخبار: ١٨٣. (٦) التوحيد: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٧) عيون الأخبار: ١٢٥، الخصال ١٦:١ و ٢٧ و ٧٩و ٨٣ و ١٤٠.

<sup>(</sup>A) الخصال ۱:۲۹ د ۲: فر ۹۰) الخصال ۲:۲۸ و ۲: فر ۹۰.

النجاشيّ في فهرسته من جوابات المسائل قال: وله كتاب جوابات مسائل الواردة من واسط، كتاب جوابات مسائل الواردة من قزوين، كتاب جوابات مسائل وردت من مصر، جوابات مسائل وردت من البصرة، جوابات مسائل وردت من البكوفة، جوابات مسائل وردت من المدائن في الطلاق، كتاب مسألة نيسابور، كتاب رسالته إلى أبي محمَّد الفارسيّ في شهر رمضان، كتاب الرسالة الثانية إلى أهل بغداد في معنى شهر رمضان، جواب رسالة وردت في شهر رمضان (١) رسالة في الغيبة إلى الريّ (١) والمقيمين بها وغيرهم (٣).

كما أنّ له مباحثات ضافية، وجوابات شافية في مناصرة المذهب العبق ومناجزة الباطل منها: ما وقع بعضرة الملك ركن الدولة البويهي الديلمي وذلك بعد أن بلغ صيتُ فضله وشُهرته الآفاق، فأرسل الملك إليه واستدعى حضوره لديبه، فحضر تركي مجلسه فرحب به وأدناه من نفسه، وبالغ في تعظيمه وتكريمه وتبجيله، وألقى إليه مسائل غامضة في المذهب فأجاب عنها بأجوبة شافية، وأثبت حقية المذهب ببراهين واضحة بحيث استحسنه الملك والحاضرون، ولم يجد بُداً من الاعتراف بصحتها المخالفون، وذكر النجاشيّ في جملة كتبه «ذكر مجلس الذي جرى له بين يدي ركن الدولة، ذكر مجلس آخر، ذكر مجلس ثالث، ذكر مجلس رابع، ذكر مجلس خامس».

وقد كتب الشيخ جعفر بن محمَّد الدوريستيِّ ـتـلميذهـرسـالة فـي شـرح مجلسه بحضرة ركن الدولة وأوردها التستري في مجالسه (٤) نذكرها لمزيد الفائدة وهذا نصُّ كلامه:

چون صیت فضائل نفسی و نفسانی آن شیخ عالم ربّانی در مـیان أقــاصی

<sup>(</sup>١) فهرست النجاشي: ٢٨٧ و ٢٧٩. (٢) معالم العلماء: ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) فهرست الطوسى: ١٥٧.

 <sup>(</sup>٤) مــجالس المؤمنين: المجلس الخامس: ١٩٧ - ٢٠٠ وذكر منختصر ذلك المجلس الخوانساري في الروضات والتنكابني في قصص العلماء.

واَدانی مشهور گردید، آوازهٔ ریاست واجتهاد او در مذهب شیعه امامیّه بسمع ملک رکن الدولهٔ مذکور رسید مشتاق صحبت فایض البهجت او گردید و بتعظّم تمام التماس تشریف قدوم سعادت لزوم او نمود، و چون به مجلس درآمد او را یهلوی خود نشانده نیازمندی بسیار اظهار فرمود، و چون مجلس قرار گرفت به جناب شیخ خطاب نموده گفت ای شیخ جمعی از اهل فضل که در این مجلسند اختلاف دارند در کار آن جماعت که شیعه در ایشان طعن میکنند پس بعضی می گویند طعن واجبست و بعضی می گویند واجب نیست بلکه جایز نیست رأی حقایق آرای شما در این مسئله چیست؟ شیخ گفت ای ملک بدانکه خدای تعالی قبول نمیکند از بندگان اقرار به توحید خود را تا آنکه نفی کنند هر چه غیر او از خدایان و اصنام باشد چنانکه کلمهٔ طبیّبهٔ لا إله إلّا الله از آن خــبر مــي.دهد، و همچنین قبول نمیکند اقرار بندگان خود را به نبوّت حضرت رسالت ﷺ تما آنکه نفی کنند هر متنبّیء را که در وقت باشد مانند مسلیمه کذّاب و اسود عَنَسی وسَجّاح و أشباه ایشان و همچنین قبول نمیکند قول به امـامت حـضرت أمـیر المؤمنين على للنِّلِةِ را إلَّا بعد از نفي هر كس كه در زمان آن حضرت به تـغلُّب متصدّی خلافت شده باشد. ملك آن جواب را پسندیده شیخ را ثنا كرد و میگفت که میخواهم مرا خبر دهی از حقیقت و مآل آن کسیانی کیه از روی جیلافت متصدّى خلافت شدند. شيخ گفت حقيقت حال خسران مآل ايشان آنست كه اجماع امّت واقع است بر قصهٔ سورهٔ براءة و آن قصّه مشتمل است بـر خـروج متغلُّب اوَّل از دایره اسلام و آنکه او از منسوبات حضرت خـیر الانــام نــیست ومحتويست بر آنكه امامت على بن أبي طالب للطِّلا از آسمان نازل شده. مـلك پرسید که تفصیل آن قصّه چیست شیخ فرمود نَـقَلهٔ آثــار از مــخالف ومــؤالف متفّقاند بر آنکه چون سورهٔ براءة نازل شد حضرت رسالت، أبو بکر را طلبید و به او گفت این سوره را بگیر و به مکّه برو و در موسم حجّ آنرا از جانب من به آهل مكّه برسان أبو بكر آنراگرفته روانه مكّـه شــد چــون پـــارهٔ از راه قــطع نــمود جبرئيل ﷺ نزول فرمود و گفت يا محمَّد به درستي كه خداي تعالى تورا سلام مى رساند و مى كويد: «لا يؤدِّي عنك إلّا أنت أو رجل منك» يعنى بايد كـ از جانب تو سورهٔ براءة رابه جانب كفار مكه نرساند مكر آنكه تو خود متصدى آن شوى يا مردى كه از تو باشد پس آن خضرت مَكِينًا أمير المؤمنين ملي راام كود که خود را به أبو بکر رساند وسورهٔ براءهٔ را از او گرفته طریق رسالت بجا آورد حضرت أمير به موجب فرموده ازعقب أبوبكر روان گرديد و سورة براءة را از او گرفته در موسم حج آنرا به اهل مکّه رسانید، و هر گاه به موجب خبر مذکور أبو بكر از ييغمبر نباشد هرآينه تابع او نخواهد بود بدليل قول خداي تعالى: ﴿فَمَن تَبعني فإنّه مِنّي﴾ وهرگاه تابع آن حضرت نباشد دوست دار او نيز نخواهد بود بدليل قول بارى تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَنتُمْ تَحَبُّونَ اللهُ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِبُكُمُ اللهُ يَغْفُر لكم ذنو بکم ﴾ و هرگاه محبّ خدا نباشد مبغض او خواهد بود و حب نبي ايمان و بغض او کفر است، و به همین خبر نیز درست شد که علی بن أبسی طالب للتَّلِلِ از ييغمبر مَلَيْلُلُمُ است با آنكه ديگر روايات نيز بر آن دلالت تمام دارد از آن جمله آنکه مخالفان در تفسیر قول خدای تعالی: ﴿افَمَن کان علی بَیِّنةٍ مِنْ رَبِّه ویتلوه شاهدٌ منه﴾ روایت کردهاند که مراد به صاحب بیّنه حضرت بیغمبر ﷺ است و مراد به شاهدي كه تالي او باشد أمير المؤمنين طلي است. و أيضاً روايت كردهاند از حضرت رسالت بناه که فرمود: «طاعة على کطاعتي ومعصيتُه كـمعصيتي» وروایت کرده اند که جبر ثیل طلیلا در غزای احد نظر به جانب حضرت أمیر انداخت و دید که آن شهسوار معرکة لافتی و مبارز میدان هل اتی در پیش روی حضرت رسالت مجاهده مينمايد گفت يا محمَّد اين غاية ياري و جانسياريست که عَلیّ در نصرت تو بجا می آورد، حضرت پیغمبر فرمودکه یا جبرئیل: «إنّه مِنّی وأنا مِنه» پس جبر ثيل گفت: «وأنا مِنكما» پس شخصي كه خداي تعالي جهت رسانیدن آیتی از کتاب خود به بعضی از مردم او را أمین ندانست پس چگونه صلاحیّت آن دارد که در رسانیدن تمام آیات کتاب کریم و امامت جمیع امّت

امامت جميع امّت رسول عظيم او را امين دانند و امام خوانند و چگونه أمين باشد در رسانیدن جمیع دین الهی و حال آنکه خدای تعالی از بالای هفت آسمان او را عزل نموده، و چگونه مظلوم نباشد کسی که ولایت او از آسمان نزول نموده و دیگری آنرا از دست او ربوده؟ ملک گفت آنچه افاده فرمودی واضع و روشن است. آنگاه یکی از مقرّبان ملك كه أبو القاسم نام داشت و نزدیک او بر پای ایستاده بود رخصت طلبید که از حضرت شیخ سؤالی نماید. و چون آن شخص دستوری یافت گفت چگونه جایز تواند که این امّت بر ضلالت و گمراهی مجتمع شوند و حال آنكه حضرت رسالت فرمودهاند كه: «لا تَجتَمِعُ أُمّتي على الضلالة»؟ حضرت شيخ جواب دادند كه أمّت در لغت بمعنى جماعة است وأقلِّ جماعت سه است و بعضی گفته اند که اقل آن مردی و زنی است. و خدای تعالی یک تن تنها را نيز أُمّت خوانده چنانكه در شأن حضرت ابراهيم لليُّلِة فرموده كه: ﴿إِنَّ إِبراهيم كان أُمَّة قانِتاً لله حَنيفاً ﴾ و حضرت رسالت «قُسّ» را امّتي تنها خوانده و گفته: «رحم الله قُسّاً يُحسَر يوم القيامه أمّة وَحُدَه» بس بر تقدير تسليم صحّت حديث مذكور مي تواند بود كه مراد از لفظ أمّت در آن حديث حضرت أميرالمؤمنين و تابعان سعادت قرین او باشند. آن سائل گفت ظاهر و مناسب آنست که حَـمل اُمّت بر سواد اعظم نمایند که بحسب عدد اکثراند. شیخ ما فرمود که کثرت را در چند جای از کتاب خدای تعالی مذموم دیده ایم و قلّت را محمود چنانچه در آیهٔ ﴿لا خيرَ في كثير من نَجُواهم﴾ و قول او كه ﴿ ولكِنَّ أكثر هم لا يعقلون ﴾ ﴿ ولكنَّ أكثرهم لايشكرون﴾ ﴿ولكنَّ أكثرهم لا يؤمنون﴾ ﴿ولكنَّ أكثرهم يَنجهلون﴾ ﴿ولكنَّ أكثرُهم فاسقون﴾ و چنانكه در آيه ﴿الَّذِينِ آمنوا وعملوا الصالحاتِ وقليلٌ ماهم﴾ و آيه ﴿وقليلٌ مِن عبادي الشكور﴾ ﴿وما آمَنَ مَعَه إلَّا قليل﴾.

ومؤیّد تخصیص اُمّت است آنکه خـدای تـعالی درشأن اُمّت مـوسی طلطُّلا فرموده: ﴿وَمِن قَومِ موسی اُمّة یَهدون بالحقّ وبه یعدلون﴾ و در بارهٔ اُمّت پیغمبر ما فرموده که: ﴿وَمِمّن خَلَقنا اُمّة یَهدون بالحقّ وبه یَمدلون﴾. و چون کـلام بــه

اینجا رسید سائل خاموش گردید و أمیر رکن الدُّوله گفت که چگونه جایز تواند بو د ارتداد خلقی کثیر از اُمّت پیغمبر ﷺ با وجود قرب عهد و زمان ایشان به وفات آن حضرت؟ شیخ گفت چگونه جایز نباشد و حال آنکه خدای تعالی در كتاب گفته ﴿وما محمَّد إلَّا رسولٌ قدخَلَت مِن قبله الرُّسل﴾ و بعد از آن فرموده ﴿أَفَانِ مَاتَ أُو قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ﴾ و أيضاً ارتداد ايشان بعد از وفات حضرت پیغمبر ﷺ عجیب تر نیست از ارتداد بنی اسرائیل در وقتی که حضرت موسی به میقات پروردگار خود رفته بود و هارون را در میان آن قوم به خلافت خو د گماشته بو د و به مجرد آنکه وعدهٔ سی روزهای که با قوم خود نموده بود به موجب اشارة الهي كه ﴿وأَتْمَمُّناها بِعَشر فَتَمَّ ميقاتُ رَبِّه أربعين ليلة﴾ به چهل شبانه روز کشید قوم او صبر نکردند تا آنکه سامری از میان ایشان ییدا شد و از حُلِي و پيرايهاي قوم جهت ايشان گوساله ساخت و به ايشان گفت اينست خداي شما و ایشان متابعت سامری نموده گوساله را پرستیدند و هارون خلیفه موسی را ضعيف و زبون ساختند و قصد قتل او نمودند چنانكه آيهٔ كريمهٔ ﴿قال يابن أُمَّ إِنَّ القوم استضعفونی وکادوا یَقتلوننی﴾ بر آن دلالت دارد و هرگاه جایز بـاشد براُمّت موسى كه ييغمبر اولوا لعزم بود آنكه در ايّام حيات او بسبب غيبت چند روزه مُرتدٌ شوند و مخالفت وصیّت و وصیّ او نمایند و اطاعت ســامری را در عبادت گوساله بر آن افزایند چگونه جایز نباشد بر این اُمّت که بـعد از وفــات پیغمبر خود مخالفت وصیّت و وصیّ او نمایند یا مرتدّ و گوساله پرست شـوند. ملک از روی تعجّب واستحسان آن سخن گفت ای شیخ می تواند بود که در این باب سخنی از این بهتر و روشن تر باشد؟ شیخ گفت: ای ملک ایسن سخن نیز می توان گفت که مخالفان ما نیز قائلند به وجوب وجود امام در میان اَمّت و با وجود این میگویند که حضرت رسالت از دنیا رفت و هیچکس را خلیفه خود نساخت تا آنکه اُمّت از پیش خود یکی را خلیفه او ساختند، پس اگر بر وجهی که ایشان میگویند حضرت پیغمبر کسی را بعد از خود خلیفه نساخته بود باید که

استخلاف اُمّت که بر خلاف عمل آن حضرت واقع شده باطل باشد و اگر آنچه اُمّت کردند صواب باشد باید که آنچه حضرت رسالت کرده خطا باشد، پس نیکو تأمّل کنید که صدور خطا از حق سبحانه و تعالی لایق است یا از اُمّت با آنکه آنچه اهل خلاف به حضرت پیغمبر نسبت می کنند از ترک وصیّت و استخلاف لایق اجلاف نیست زیرا که ما از عقل روستائی فقیر مزدور دور می بینیم که بمیرد و وصیّت نکند از جهة کسی که بعد از اوست و اگر چنانچه از او مانده بیلی یا زنبیلی باشد، پس چگونه تواند بود که حضرت پیغمبر می از نبیلی باشد، پس چگونه تواند بود که حضرت پیغمبر می از دنیا رحلت نماید و وصیّت خود به کسی نکند و نظام کار ایشان را به نایبی حواله نسازد، و عجبتر از این همه آنست که ایشان را به نایبی عواله نسازد، و مقرّر نکرد و أبو بکر مخالفت رسول خدا کرده در خلیفه کردن عمر، و باز عمر مخالفت رسول خدا کرده در خلیفه کردن عمر، و باز عمر مخالفت أبو بکر و حضرت پیغمبر عمی شوری مخالفت أبو بکر و حضرت پیغمبر مخالفت رسول خدا کرده در عمر شوال نمود که ای شیخ به در میان شش نفر. ملک این سخنان را تحسین نموده سؤال نمود که ای شیخ به کدام شبهه آن قوم أبو بکر را امام ساختند و بر دیگران تقدیم نمودند؟

شیخ گفت گمان ایشان آنست که حضرت رسالت در حین مرض او را تقدیم نمود در امامت نماز لیکن این خبر صحیح نیست زیرا که مخالفان خود در آن خلاف کردهاند. پس بعضی چنین روایت کردهاند که حضرت پیغمبر ﷺ بر آن معنی اطلاع یافت تکیه بر علیّ و عبّاس کرده به مسجد رفت و أبو بکر را از محراب دور نمود و خود در محراب بایستاد و أبو بکر در عقب آن حضرت و دیگران در عقب أبو بکر نماز گزاردند.

وبعضی روایت کردهاند که حضرت پیغمبر حفصه راگفت که به پدر خود امر کن که امامت نماز مردم نماید و اگر خبر مذکور صحیح بودی هرآینه مهاجران آن را بر انصار حجّت ساختندی و در روز سقیفه تمسّك به أدلّهٔ ضعیفه و کلمات سخیفه و مقدّمات عنیفه نجستندی.

وايضاً چگونه لازم باشد ما را قبول خبر عايشه و حفصه در جائي كه مظنّهٔ

آن باشد که جرّ نفعی جهت خود یا پدران خود کنند، و حال آنکه ایشان قبول قول فاطمه را در باب (فَدَك) لازم ندانستند با آنکه حضرت پیغمبر آن را به او بخشیده بود و چندین سال از ایّام حیات پدر در تصرُّف او بود و نیز علوّ شأن حضرت سیّدة النساء از ارتکاب کِذب و سایر معاصی بر أدانی و أقاصی ظاهر است، و چون حضرت امیرالمؤمنین و امام حسین و امّ ایمن گواهی بر آن باب دادند أبو بکر و عمر گواهی حضرت امیر را در مظنّة اراده جمرٌ نفع ساخته گواهی او را مردود نمودند، و ایضاً چگونه صحیح باشد خبرعایشه و حال آنکه مخالفان خود روایت نمودهاند که شهادت دختر در حقی پدر درست نیست و نیز می گویند که قبول گواهی زنان جایز نیست در ده درهم و نه کمتر از آن مادامی که با ایشان مردی نباشد. پس ملک گفت حق آنست که شیخ می فرماید و سخنان اهل خلاف تمام خلف و باطل است. بعد از آن ملک پرسید که ای شیخ طایفه امامیّه از کجا جزم کردهاند با آنکه اثبته و خلفای حضرت رسالت دوازدهاند؟

شیخ گفت ای ملک امامت فریضه ایست از فرائض خدای تعالی و هر فریضه ای که خدای تعالی و ار مخصوص عددی مخصوص است نمی بینی که در شبانه روزی هفده رکعت نماز را فرض گردانیده و زکاة مفروضه را به چند صنف از مال معلوم معهود متعلق ساخته و روزه ماه رمضان را در سالی یکماه و حبح اسلام را در مدّت عمر یکبار واجب گردانیده لاجرم بر همین منوال عدد اُئته بهین را به دوازده رسانیده و همچنانکه در اعمال مذکوره نمی توان گفت که چرا عدد رکعات نماز مثلاً زیاده از هفده و کمتر از آن نیست همچنین وجهی ندارد آنکه بگویند که عدد آئته و خلفای حضرت رسالت چرا بیشتر از دوازده و کمتر از آن نیست بیشتر از دوازده و کمتر از آن نیستند و همچنانکه خدای تعالی عدد هیچ یک از اعمال مفروضهٔ مذکوره را در کتاب کریم خود مذکور نساخته و حضرت رسالت در احادیث شریفه خود نقاب خفا از چهره ظهور آن انداخته همچنین تعیین عدد

أثمّه هُدى در كتاب خدا مذكور نگرديده بلكه مجرّد امر به اطاعت اولى الأمـر فرمان رسیده و حضرت رسالت پناه بیان کمیّت آن فرمود، ملک گفت این قدر هست که مخالفان با شما موافقند در عدد فرائض مذکوره و موافقت شما نمی کنند در عدد أثمّه. شيخ گفت مخالفت مخالفان ابطال قول ما در بيان عدد اثمّه نميكنند همچنانکه مخالفت یهود و نصاری و مجوس و ملاحده ابطال اسلام و معجزات حضرت رسول مَعَيِّلُهُ نمي كنند و اگر خبري به مجرَّد مخالفت مخالفان باطل شدي بایستی که به هیچ خبر علم حاصل نشدی زیرا که هیچ خبر نیست که در او خلاف و اختلاف نمی باشد. ملک این سخن را نیز پسندیده از خدمت شیخ پرسید که آیا امام صاحب الأمر در کدام زمان ظهور خواهد کرد شیخ در جواب گفت که خدای تعالی حضرت امام را به سبب حکمتی و مصلحتی از نظر مردم غایب ساخته پس باید که وقت ظهور او را غیر خدای تعالی نداند، همچنانکه در حديث نيز واقع است كه «مَثَلُ القائم مِن ولدي مَثَل الساعة» و خداى تعالى در مقام ابهام حال ساعة فرموده كه: ﴿ يُسئلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانِ مُرسيها قُل إنَّمَا عِلمها عِندَ رَبِّي لايُجلِّيها لِوَقْتِها إلَّا هو تَقُلَتْ في السمواتِ والأرض لا تأتيكم إلَّا بغتَهُ ﴾. ملک گفت چگونه تواند بود که آدمی در این قدر روزگار زنده بماند؟ شیخ گفت این محلّ تعجّب نیست مگر ملک نشنیده خبر جماعتی را کـه مـعتر بودهاند، ملک گفت شنیده ام امّا صحّت آنها بر من ظاهر نیست، گفت خدای تعالی در کتاب خود خبر داده که حضرت نوح در میان قوم خود هزار سال الا پنجاه سال زندگانی کرده ملک گفت این خبر صحیح است امّا در زمان ما احتمال چنین عمر دراز نمی باشد. شیخ گفت هر چیزی را که خدای تعالی و پیغمبر او احتمال دادهاند محتمل است وحضرت ييغمبر ﷺ گفته كه «يَكونُ في أُمَّتي كلُّ ما يكون في الأمم السابقة حَذُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ والقُذَّة بِالقُذَّة» و چون زمان احتمال عمر دراز داشته باشد و جریان سنّت الهی بتحقّق عـمرهای دراز در ایـن آمّت واجب باشد مناسب آنست که حصول آن در أشهر اجناس آدمی باشد و همیج جنسی مشهور تر از جنس صاحب الزمان نیست، پس تواند بود سنّت عمر دراز در او جاری شده باشد، ملک گفت شما می گوئید که حضرت امام دوازدهم غائب و پنهان است و حال آنکه احتیاج به نصب امام جهت اقــامت احکــام و اعزاز دین و انصاف مظلوم است و هرگاه او غائب و پنهان باشد احتیاج به او نمیماند؟ شیخ گفت احتیاج به وجود امام جهت بقای نظام عالم است که «لُولاً الإمام لَما قامَتِ السماوات والأرضُ ولَما أنزلت السماء قبطرة ولا أخرجَتِ الأرضُ بَرَكَتها» وخداى تعالى در مقام خطاب به ييغمبر خود گفته كه ﴿وماكان الله ليُعذِّبَهم وأنْتَ فِيهم ﴾ و هر كاه ايشان را عذاب نكند مادامي كه نبيّ در ميان ایشان باشد همچنین عذاب نخواهد کرد هرگاه امام در میان ایشان باشد زیرا که امام قائم مقام نبیّ است در جمیع امور مگر در اسم نبوّت و نزول وحی و اتّفاق است اهل نقل را در آنکه حضرت بیغمبر ﷺ فرموده که «النجوم أمانُ لأهــل السماء فإذا ذَهَبَ النجومُ أتَى أهلَ السماء ما يَكرهون وأهلُ بَيتي أمان لأهْل الأرض فإذا هَلَكَ أهلُ بيتي أتى أهل الأرض ما يَكرهون» وقال الثِّلا: «لُو بَقِيتِ الأرضُ بغير حجّة ساعَةً لَساخت بأهلها» و روايتي ديگر آنست كــه «لَــماجَتْ بأهلها كما يَموج البحر بأهلِهِ» و چون كلام شيخ به اين مقام رسيد مـلك او را نوازش نمود و با هر که در مجلس حاضر بود اظهار اعتقاد خود فرمود، و گفت حقّ آنست که این فرقه برآنند و دیگران بر باطلند و از شیخ التماس نمود که در اکثر اوقات به مجلس او حاضر شود و روز دیگر که ملک رکن الدوله بر سریر سلطنت نشست حیات (۱) شیخ را یاد کرد و او را ثنای بسیار گفت پس یکی از حاضران گفت که گمان شیخ آنست که چون سر مبارك حضرت امام حسين لليُللِ را به نیزه کردند سوره کهف می خواند ملک گفت این سخن را از او شنیده ام امّا از او خواهم پرسید آنگاه رقعهٔ در آن باب به خدمت شیخ نوشت و چون رقعه به

(١) كذا والظاهر أنـّه تصحيف «جناب».

نظر شیخ رسید در جواب نوشت که این خبر را از کسی روایت کرده اند که او از سر مبارك آن حضرت شنيده كه چند آيه از سوره كهف مي خواند و از هيج يك از ائمّه به ما آن خبر نرسیده امّا من منكر آن نیستم بلكه آنرا حقّ می دانم زیرا كه هرگاه جایز بود که روز قیامت دست گناهکاران و پایهای ایشان به سخن درآيند چنانكه در قرآن واقع است كه ﴿اليوم نخْتم عَلَى أَفُواهِهم وتُكلِّمنا أَيدِيهم وتَشْهَدُ أُرجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ همچنين جايز است كه سر مبارك حـضرت امام حسین ﷺ که خلیفهٔ خدای تعالی و امام مسلمانان و یکی از جوانان بهشت و جدّش محمَّد مصطفى و پدرش على مرتضى و مادرش فاطمه زهرا باشد بــه نطق و بیان در آید و زبان بتلاوة قرآن گشاید بلکه انکار آن فی الحقیقة انکـار قدرت الهي وفضل حضرت رسالت يناهي است و عجب از كسي است كه او مانند صدور این امر را انکار میکند از کسی که ملائکه در ماتم او گر بستهاند و از آسمانها قطرات خون باریده و جنیّان به آواز بلند نوحه بر او کردهاند و هر کس که امثال این اخبار را با وجود صحّت طرق و قوَّت سند انکار نماید پس می تواند بود که انکار جمیع شرائع و معجزات رسول و جمیع امور دین و دنیا نماید زیرا که آن امور نیز به مثل این اسانید و طرق بر ما ظاهر گردیده و مضمون آن بــه درجة صحّت رسيده و الحمد لله ربّ العالمين. انتهى.

وله مباحثة أخرى مع بعض الملحدين بحضرته أورد بعضها في كمال الدين (١) قال: كلّمني بعض الملحدين في مجلس الأمير السعيد ركن الدولة ولله فقال لي: وجب على إمامكم أن يَخْرُج فقد كاد أهل الروم يغلبون على المسلمين، فقلت له: إنَّ أهل الكفر كانوا في أيّام نبيّنا عَيَّلِهُ أكثر عدداً مِنهم اليوم وقد أسرَّ عليه أمره وكتمه بثلاث وتتمه أربعين سنة بأمر الله جلّ ذكره و بعد ذلك أظهره لمن وثق به وكتمه بثلاث سنين عمّن لم يثق به ثمّ آل الأمر إلى أن تعاقدوا على هِجرانه وهِجران جميع بني

<sup>(</sup>١) كمال الدين: ٨٧.

هاشم والمُحامين عليه لأجله فخرجوا إلى الشعب وبقوا فيه ثلاث سنين، فلو أنَّ قَائلًا قال في تلك السنين: لِمَ لا يَخرج محمَّد عَلِيُّكُ إِنَّهُ وَاجِب عليه الخـروج لغلبة المشركين على المسلمين ما كان يكون جوابنا له إلَّا أنه عليٌّ بأمر الله تعالى ذكره خرج إلى الشعب حين خرج وبإذنه غاب ومتى أمره بـالظهور والخـروج خرج وظهر، لأنَّ النبيِّ عَلَيْظِاللُّهُ بقى فى الشعب هذه المدَّة حتَّى أوحى الله عزَّ وجلَّ إليه أنَّه قد بعث أرضة على الصحيفة المكتوبة بين قريش في هجران النبيُّ عَلِيْكِيُّهُ وجميع بني هاشم المختومة بأربعين خاتماً المعدلة عند زمعة بن الأسود فأكلت ما كان فيها من قطيعة رحم وتركت ما كان فيها اسم الله عزَّ وجلَّ فقام أبو طالب فدخل مكَّة فلمَّا رأته قريش قدّروا أنَّه قد جاء ليسلُّم إليهم النبيُّ عَلَيْتِهُ حتَّى يقتلوه أو يرجعوه عن نبوّته فاستقبلوه وعظّموه فلمّا جلس قـال لهـم: يـامعشر قريش إنّ ابن أخى محمَّد لم أجرّب عليه كذباً قطِّ وإنّه قد أخبرني أنَّ ربّه أوحى إليه أنه كان قد بعث على الصحيفة المكتوبة بينكم الأرضة فأكلت ما كان فيها من قطيعة رحم وتركت ما كان فيها من أسماء الله عزّ وجلّ، فأخرجوا الصحيفة وفكُّوها فوجدوها كما قال: فآمن بعض وبقى بعض على كفره فرجع النسبيُّ ﷺ وبنوهاشم إلى مكَّة. هكذا الإمام لطُّلِلا إذا أذن الله له في الخروج خرج. وشسيء آخر وهو أنَّ الله تعالى ذكره أقدر على أعدائه الكفَّار من الإمام فلو أنَّ قائلاً قال: لِمَ يمهل الله أعداءه ولا يُبيدهم؟ وهم يكفرون به ويشركون لكان جوابنا له: أنَّ الله تعالى ذكره لا يخاف الفوت فيعاجلهم بالعقوبة ولا يُسأل عمَّا يَفْعَلُ وهم يُسألون. ولا يقال له: لِمَ ولاكيفَ وهكذا إظهار الإمام إلى الله الَّذي غيِّبه فمتى أراده أذن فيه فظهر.

فقال الملحد: لَستُ أُومِنُ بإمام لا أراه ولا تلزمني حجّته ما لم أره. فقلت له: يجب أن تقول: إنّه لا يلزمك حُجّة الله تعالى ذكره لأنتك لا تَراه ولا تلزمك حجّة رسول الله عَلَيْكُالُهُ لأنتك لم تره، فقال للأمير السعيد ركن الدَّولة عَلَيْكَ: أيُها الأمير راع ما يذكره هذا الشيخ فإنّه يقول: إنَّ الإمام إنّما غاب ولا يُرى لأنّ الله عزّ وجلّ لا يُرى، فقال له الأمير اللهُ : لقد وضعت كلامه غير موضعه وتقوّلت عليه، وهذا انقطاع مِنك وإقرار بالعجز.

وهذا سبيل جميع المجادلين لنا في أمر صاحب زماننا ﷺ، ما يلفظون في دفع ذلك وجحوده إلاّ بالهذيان والوساوس والخرافات المموَّهة. انتهى(١).

وقد رجع إلى نيسابور بعد زيارة مولانا الرضا عليه فوجد أكثر المختلفين إليه من الشيعة قد حيّر تهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم عليه الشبهة، وعدلوا عن الطريق المستقيم إلى الآراء والمقاييس، فجعل يبذل مجهوده في إرشادهم إلى الحقّ، وردّهم إلى الصواب بالأخبار الواردة الصحيحة في ذلك عن النبيّ وعترته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وكان له تلئ في كلّ جمعة وثلاثاء، مجلس يحضره تلامذته وغيرهم يسملي عليهم أحاديث في مواضيع مختلفة، يوقفك على ذلك كتابه الأمالي المطبوع وهو في ٩٧ مجلساً أوّله في يوم الجمعة لاتني عشر بقيت من رجب سنة ٣٦٧ و آخره في يوم الخميس لإحدى عشر ليلة بقيت من شعبان سنة ٣٦٨ كان ذلك المجلس في مشهد الرضا للمُلِلاً.

# معجم أساتذته ومشايخه

#### ومن روی عنهم

قد سمعت أنّ المترجم غادر بيئته إلى الأقطار وطافَ البـلاد ورحَـلَ إلى الأمصار واجتمع في تلك الرحلات مع مشيخة العلم والحـديث واسـتفاد مـنهم بقراءة الحديث عليهم والسماع عنهم والإجازة منهم وقد سمع كثيراً منهم أهـمل

<sup>(</sup>١) كمال الدين: ٨٨.

التراجم ذكرهم أسفاً ووزع مسموعاته بأسنادها في كتبه لو كانت تىلك الكتب موجودة بأيدينا وقدرنا على إخراج هؤلاء المشائخ عنها ووقفنا على عدَّتهم ولكن تلك الكتب قد هلكت جلّها ولم يبق منها إلاّ نزر يسير بين مخطوط ومطبوع فمن وجدنا منهم في كتبه المطبوعة: مشيخة الفقيه (١) الأمالي (٢) التوحيد (١) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال (٤) على الشرائع (٥) عيون الأخبار (١) كمال الدين (٧) معاني الأخبار (٨)، تزيد على مائتي رجل نوعز إلى أساميهم مرتباً على حروف المعجم وذكر في الذيل بعض المواضع من كتبه التي يروي عنهم فيها:

١ \_ أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن حمزة بن عمارة الحافظ فيما كتب (٩).

٢ \_ أبو الحسن إبراهيم بن هارون الهيستيّ، حدّثه بمدينة السلام (١٠٠).
 ٣ \_ أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي، حدّثه بنيسابور (١١١).

٤\_أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلميّ (١٢).

<sup>(</sup>١) الفقيه المطبوع بلكهنو في مجلدين سنة ١٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) المطبوع بقم سنة ١٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) المطبوع سنة ١٣٢١.(٥) المطبوع بإيران سنة ١٣١١.

<sup>(</sup>٤) المطبوعين بإيران سنة ١٢٩٨.

<sup>(</sup>٧) المطبوع بإيران سنة ١٣٠١.

<sup>(</sup>٦) طبعة نجم الدولة في سنة ١٣١٧.

 <sup>(</sup>٨) هذا الطبع.
 (٩) الخصال ٢٠:٢ و ٤٤. وفي المستدرك ابن أبي حمزة.

<sup>(</sup>١٠) التوحيد: ١٤٨، المعاني: ٤٠٠، في الأسانيد الهيستي بالياء بعدها السين بعدها التاء، وفي المستدرك: الهيبستي بزيادة الباء بين الياء والسين، وكلاهما مصحف، ولعل الصحيح: الهيتي بكسر الهاء وسكون الياء وبعدها تاء نسبة الى هيت، قال ياقوت في معجم البلدان ٢١:٥٠ هي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الانبار. ودخل تحت عارض باليمامة. وقرى حوران من ناحية اللوى من أعمال دمشق.

<sup>(</sup>١١) التوحيد: ٣٨٤، العيون: ٨٠، الخصال ٩٧:١ و ١٥١، وفي الخصال ٩٩:١ الجوزي، وفي التوحيد ١١: بكير مكان بكر، وفيه الخوزي ولعل الخوزي والجوزي كلاهما مصحّفان عن الجورى بالجيم والراء المهملة قال ياقوت: هي محلة بنيسابور.

١٢٠) الخصال ٧:١٦ و ١٦٤، معانى الأخبار: ٢٥١.

٥ \_أحمد بن إيراهيم بن إسحاق(١).

٦ \_أحمد بن أبي جعفر البيهقي، حدّثه بفيد بعد انصرافه من مكّة (٢).

٧\_أبو الحسن أحمد بن ثابت الدواليبيّ، حدَّثه بمدينة السلام (٣).

٨ \_ أحمد بن الحسن العطّار (٤).

٩ \_ أحمد بن الحسن القطّان (٥).

١٠ \_أبو عليّ أحمد بن الحسن بن عليّ بن عبد ربّه القطّان (٦).

(١) ذكره الشيخ الحرِّفي الوسائل في حديث ٣٦ من باب ١ من الصوم المندوب عن كتابه فضائل شهر رمضان. (٢)

(٣) كمال الدين: ٩٣.

(٤) ذكره في حديثين في ثواب الأعمال ص ٣٤، في أحدهما عن عبدالرحمن بن أبي حاتم وفي الآخر عن عبدالرحمن بن الحجاج في اسنادين من العامة وأخرجهما الشيخ الحر في الوسائل في الحديث ١٥ و ١٩ من باب ٢٩ من الصوم المندوب الآ أنته ذكر في الحديث الأول محمد بن أحمد بن الحسن العطار. وذكر الخزاز في كفاية الأثر ٢٩٤ حديثاً باسناده عن الصدوق، عن أحمد بن الحسن العطار، عن أبي بكر أحمد بن محمد بن عبدالنيسابوري، ويحتمل ضعيفاً أن العطار مصحف القطان فيتحد مع من بعده.

(٥) يذكر في أسانيد كثيرة أحمد بن الحسن القطان، ويذكره في مواضع كشيرة مع علي بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني وعبدالله بن محمد الصائغ ويستبعهم بالرضيلة ولم يتبعه بها منفرداً ولعلّه غير الآتي لأن الظاهر من قوله في الآتي شيخ كبير لاصحاب الحديث أنه من العامة فتأمّل.

(١) عيون أخبار الرضا: ٢٩، وفي كمال الدين: ٤٠ أحمد بن الحسن القطان المعروف بأبي علي عبد ربّه الرازي وهو شيخ كبير لأصحاب الحديث، وفي الأمالي: ٨٢ أحمد بن الحسين العسون المعروف بأبي علي بن عبدويه -بالواو -. وفي ص ٨٦ أبو علي أحمد بن الحسن بن علي بن عبد ربّه القطأن -مكبراً وبالراء - ولعل الحسين وعبدويه مصحفان فعلى أي يحتمل ضعيفا التعدد، كما يحتمل تعدده مع أحمد بن الحسن القطان المتقدم إذ في العيون ٢٩١، والأمالي ٢٨ذ كر أحمد بن الحسن وابن الحسين بالوصف المذكور مع أنه ذكر أحمد بن الحسن القطان قبله وبعده بلا فاصلة، كما أن المحتمل اتحاد أحدهما مع أحمد بن الحسن بن علي بن عبدالله القطان المذكور في المشيخة: ٧ وأن عبدالله مصحف عبد ربّه هذا ما يحتمل في بادئ النظر ولعلنا وفقنا لتحقيق الحال في رسالتنا في أحوال الصدوق.

١١ - أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الضبيّ المروانيّ النيسابوري (١٠).
 ١٢ - أبو حامد أحمد بن الحسين بن الحسن بن عليّ الحاكم حدّثه ببلغ (٢٠).
 ١٣ - أبو العبّاس أحمد بن الحسن بن عبد الله بن محمَّد بن مهران الأزديّ الآبيّ العروضي حدّثه بمرو (٣).

وقال: قال ابن شهر آشوب في المعالم: له ترتيب الأدلّة فيما يلزم خصوص الإمامية دفعه عن الغيبة والغائب المفاداة في المذهب في النقض على أبي خلف، قلت: الموجود في معالم العلماء ص ٢٠. أحمد بن الحسين بن عبدالله المهراني الآبي، وفيه: دفعه عن الغيبة والغائب المكافاة في المذهب. وقال الوحيد البهبهاني في التعليقة: أحمد بن الحسين بن عبيلة هو أبو المباس أحمد بن الحسين بن عبيلة هو أبو المباس أحمد بن الحسين بن عبيدالله بن محمّد بن مهران الآبي العروضي، يسروي عنه الصدوق مترضياً انتهى. وبذلك نسبه وترجمه أيضاً المامقاني في تنقيح المقال ١٠٨٥، وظاهره في الهامش أنه هو أحمد بن محمّد الآبي أبو العبّاس المترجم في صعجم الأدباء ٢٠١٠، لكنه وهم لان الرجل قدم الى القاهرة في سنة ٥٦٦ ومات بعد ذلك في نحو سنة ١٩٥٠ على ما ذكره في المعجم وكيف يمكن رواية الصدوق المتوفى في ٢٨١عنه؟!

نعم يحتمل أن يكون هو الذي ذكره ابن الأثير في اللباب ١٩٢٠، قال: المهراني -بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الراء وسكون الألف وفي آخرها نون -، هذه النسبة الى مهران وهو جد المنتسب إليه، وهو أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الزاهد المقري النيسابوري المهراني كان عالماً بالقراءات، مجاب الدعوة: سمع أبا بكر بن خزيمة وأبا العباس الشقفي وغير هما روى عنه الحاكم أبو عبدالله وغيره، وتوفي يوم الاربعاء لثلاث بقين من شوال سنة إحدى وثمانين وثلاث ماثة وله تصانيف في القراءات انتهى. وترجمه أيضاً ياقوت في معجم الأدباء ١٤١١ وكناه أيضاً بأبي بكر وقال: وهو يوم مات ابن ست وثمانين سنة. لكن تعدد الكنية ربما يضر بالاحتمال ويضعفه فعلى أي لا يبعد أن يكون (الحسن) في كمال الدين مصحف (الحسين) وأنه من الأغلاط العطبعية.

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار: ٢٧٥ و ٢٨٦ و ٣٨١. وفي العلل: ٥٦: أبو بصير، وفيه وفي الموضع الأخير من العيون ومعانى الأخبار: ١٥٠ قال: «وما لتميت أنصب منه».

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين: ٢٤٢ و ٢٥٣، وفي الخرائج: ٢٧٨: أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبدالله بن محمّد بن مهزيار الآبي العروضي، وفي المستدرك ٣١٣:٣؛ أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبدالله بن محمّد بن مهران الآبي العروضي.

١٤ \_أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني سمع منه بهمدان (١٠).

١٥ \_ أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ (٢).

١٦ \_ أبو حامد أحمد بن عليّ بن الحسين الثعالبيّ (٣).

١٧ \_أحمد بن قارون القائنيّ<sup>(٤)</sup>.

١٨ ـ أحمد بن محمَّد بن إبراهيم العجليّ<sup>(٥)</sup> (متّحد مع الّذي يأتي تحت رقم ١٨).

١٩ ـ أبو على أحمد بن محمَّد بن أحمد بن إبراهيم الهرمزيّ البيهقي (١).

٢٠ \_أبو العبّاس أحمد بن محمَّد بن أحمد بن الحسين (٧) الحاكم ﷺ (٨)

٢١ ـ أحمد بن محمَّد بن أحمد السناني المكتّب (٩).

۲۲ \_ أبو الحسن (الحسين خ ل) أحمد بن محمَّد بن أحمد بن غالب الأنماطيّ (۱۰).

(١) الأمالي: ٢٧١ و ١٣٠ و ١٣٢ و ١٩٤، عيون الأخبار: ٥ و ٣٤ و كناه في الأمالي: ٢٧٧ بأبي علي، وقد أكثر الرواية عنه في كتبه عن علي بن إيراهيم بن هاشم، وفي جميع الموارد يذكره مترضيًا، وفي كثير من المواضع يقول: أحمد بن زياد، أو أحمد بن زياد الهمداني، والكل متّحد، والرجل مترجم في التراجم مشفوعاً بالترثيق.

(٢) الأمالي: ٣٨ و ١٠٩ و ١٦٧، عيون أخبار الرضا: ١٠، روى عنه كثيراً في جميع كتبه وذكره الشيخ منتجب الدين في تاريخ الري قال: أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم بن الجليل القيخ أبو علي نزيل الري، سمع أباه وسعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميري وأحمد بن ادريس وغيرهم، وكان من شيوخ الشيعة، روى عنه أبوجعفر محمد بن علي بن بابويه وغيره انتهى: ذكره ابن حجر في لسان الميزان ١٠٣٣، والجليل مصحّف الخليل بالخاء، كما ذكر في ترجمة إبراهيم بن هاشم.

(٤) المستدرك ٣:٣١٧، ولم نجده في كتبه، ولعلَّه مصحَّف أحمد بن هارون الفامي.

(٥) الخصال ٧٦:١ " (٦) عيون الأخبار: ٣٧٠.

(٧) الحسن (خ ل).(٨) عيون الأخبار: ٣٨٧.

(٩) الأمالي: ٢٤٦، وفي المستدرك الشيباني، يحتمل اتحاده مع محمَّد بن أحمد السناني الآتي لاتّعاد المروي عنه. (١٠) التوحيد: ١٥، المعانى: ٣٣٧.

٢٣ \_ أحمد بن محمَّد بن إسحاق الدينوري القاضي (١).

٢٤ \_ أحمد بن محمَّد بن إسحاق المعاذيّ<sup>(٢)</sup>.

٢٥ \_أحمد بن محمَّد الأسدى (٣).

٢٦ \_أبو الحسن أحمد بن محمَّد بن الحسين البزّاز النيسابوريّ(٤).

٢٧ \_أحمد بن محمَّد بن حمدان المكتّب (٥).

٢٨ \_أبو عبدالله أحمد بن محمَّد الخليليّ (٦).

٢٩ \_أحمد بن محمَّد بن رزمة القزوينيّ (<sup>٧)</sup>.

٣٠ \_أبو الحسن أحمد بن محمَّد بن الصقر الصائغ العدل شيخ لأهل الريِّ (^).

٣١\_أحمد بن محمَّد بن عبدالرحمن المروزيّ المقرئ الحاكم (٩).

٣٢\_أحمد بن محمَّد العلويِّ (١٠).

(١) الأمالي: ١٤٧ و ٢٠١، كمال الدين: ١٥٩، الخصال ٩٩:١ و ٢٥٧.

(٢) كمال الدين: ١٨٣، وفي المستدرك المغازي ولعلّه مصحّف، قال ابن الأثير في اللباب ٢٠٠٥ المعاذي نسبة إلى معاذ، ينسب إليه جماعة: منهم بيت كبير بخراسان انتهى. قلت: يحتمل اتحاده مع ما قبله وإن كانت الرواة عنه مختلفة.

(٣) المستدرك ٣: V ١٤.

(٤) كمال الدين: ١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٥، وفي ٢٢٠ الحسن ولعلة مصحف. عيون الأخبار: ٢١٠ الخصال: ٢ و ١٥٠.
 (٥) الأمالي: ١١٠.

(٦) الأمالي: ٣٥٣، ترجمه ابن الأثير في اللباب ١:٣٨٤.

(٧) الأمالي: ١٩٩ و ٢٠١، عيون الأخبار: ١٣٨، كمال الدين: ١١٢. ترجمه الرافعي في
 التدوين: ٢٥١ فقال أحمد بن محمّد بن رزمة أبو الحسن القرويني المعدل، انتهى.

(۸) الأمالي: ۲۰۲ و ۱۱۸ و ۲۱۹ و ۳۰۷، العيون: ۱٦٩، التوحيد: ۳۱. المعاني: ۱۹۲، الخصال ۲: ۱۵۰، کمال الدين: ۱۹۲.

(٩) معاني الأخبار: ١٣٠ و ٢٣٢ و ٢٣٠ و ٢٣٠ و ٢٢٠ الخصال ٢٥٥١. وفي العيون: القرشي مكان المقرئ. ولعلّهما متّحدان كما يحتمل اتحاده مع أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحسين بن ابراهيم بن يحيى بن عبدالله المروزي المقرئ المذكور في الخصال ٢١٥٠.

(١٠) التوحيد: ١٦١ ويحتمل قويًّا كونه مصحّفاً عن حمزة بن محمَّد العلوي، وأما احتمال كونه

٣٣ \_ أبو الحسن أحمد بن محمَّد بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن عليّ بـن الحسين ] بن عليّ بن أبي طالب المِنظِيْرُ (١).

٣٤ \_ أحمد بن محمَّد الهيثم العجليّ (٢) (ولعلَّه متّحد مع الّــذي تــقدَّم تــحت رقم ١٨).

٣٥ ـ أحمد بن محمَّد بن يحيى العطَّار الأشعريّ القمّيّ (٣).

٣٦ ـ أبو الفرج أحمد بن المطهّر بن نفيس المصريّ الفّقيه (٤).

٣٧\_أحمدبن هارون الفاميّ حدّثه في مسجد الكوفة سنة ٣٥٤<sup>(٥)</sup>.

٣٨ ـ أحمد بن يحيى المكتّب(٦).

٣٩ ـ إسحاق بنَ عيسى (٧).

- ♦ أحمد بن محمَّد بن عيسى الآتي ضعيف لأنه يروي عن محمَّد بن إيـراهـيم بـن أسـباط.
   والعلوي روى عن علي بن إيراهيم ولم نر ابن عيسى روى عن على بن إيراهيم.
- (۱) معاني الأخبار: ۱۰۲ و ۱۵۹؛ وقد يختصر النسب فيقول: أحمد بن محمد بن عيسى بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﷺ كما في العلل: ۷۱، أو يقول: أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني كما في العلل أيضاً: ١٦٩ و ١٩١ ، أو يقول: أحمد بن عيسى بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﷺ كما في العلل أيضاً: ٤٤ وعلى أي فلعل الرجل هو أحمد بن محمّد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ﷺ المترجم في مقاتل الطالبيين: ٦٨٩.
  - (٢) التوحيد: ١٥٢ و ٤١٧، المعاني: ١٤٩ و ٣٥٩، الخصال ١٠١١ و ٢.٤٩، وترضى له
  - (٣) الأمالي: ٢١ و ٣٨ و ٥٠، عيونَ الأخبار: ١٦، المعاني ٣٤٢ و ٣٦٠ يروي عنه كثيراً.
    - (٤) الخرائج: ٢٧٤، والظاهر أنه مصحّف محمَّد بن المظفّر كما يأتي.
- (٥) عيون الأخبار: ٨١ و ١٣٨، وفي كمال الدين كثيراً [القـاضيّ]، والأمــالي: ٧١ و ١٢٠ و ١٢٣ و ١٧٣.
- (٦) الأمالي: ٣و ١٦٨، كمال الدين: ٣٠٤ و ٣٠٥، العلل: ٣٥. العيون: ٤٦ و ١٣٧. وفي المعاني: ٤٢١ وفي ص: ١٨٠ أبو علي أحمد بن يحيى المؤدب ولعلّهما واحد لمشاركتهما في الرواية عن محمّّد بن الهيثم أبي القاسم.
- (٧) كمال الدين: ١٩٧ و لم نجده في غير ذلك الموضع وهو غريب، إذ قدمه في الإسناد على
   محمّد بن الحسن بن الوليد والمظنون انه مصحّف (أبي) نشأ الوهم من النساخ.

- ٤٠ أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر (١).
  - ٤١ \_إسماعيل بن حكيم العسكري (٢).
    - ٤٢ \_إسماعيل بن عليّ بن رزين (٣).
- ٤٣ \_إسماعيل بن منصور بن أحمد القصار، حدّثه بفرغانة (٤).
- ٤٤ \_الحاكم أبو محمَّد بكر بن عليّ بن محمَّد بن الفضل الحنفيّ الشاشيّ حدَّثه بايلاق<sup>(٥)</sup>.
  - 20 \_ أبو الفضل تميم بن عبدالله بن تميم القرشيّ الحيريّ، حدّثه بفرغانة<sup>(١)</sup>.
- ٤٦ \_ أبو محمَّد جعفر بن أحمد بن عليّ، الفقيه المروزيّ ثمّ الإيلاقي صاحب المسلسلات ونوادر الأثر والغايات وغيرها (٧).
  - ٤٧ \_ جعفر بن الحسين (٨).
  - ٤٨ \_ جعفر بن زيد بن عليّ بن الحسين (٩).
    - ٤٩ \_ جعفر بن علىّ بن الحسين (١٠).

 (٣) المستدرك ٢١٤:٢٪ لم نظفر بروايته عنه بلا واسطة، نعم يروى عنه في العيون: ١٤٠ و ١٥٥ بواسطة عليّ بن عيسى المجاور.
 (٤) الخصال ١٩٢١ و ٤٠٤٦.

(٥) كمال الدين . ١٧٠ و ١٧١ فيه الخثعمي [خ ل].

(٦) عيون الأخبار: ٥ و ١٧، الخصال ١٠٨٠١، التوحيد: ٣٦٤: والحيري منسوب إلى الحيرة وهي مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة في محل النجف، وقرية بفارس، ومحلّة كبيرة مشهورة بنيسابور، ينسب إليها كثير من المحدّثين؛ ولملّ تميم منسوب إلى الأخير؛ والمصنف كثيراً يردفه بالرضيلة. (٧) عيون الأخبار: ٨٥ و ١٠٠؛ التوحيد: ٧٣.

(A) الأمالي: ١٦٣ و ٢٣٣؛ كمال الدين: ١٩٨؛ اربعين الشهيد: ١٩، فهرست الطوسي: ١٩٠؛
ولملّه جعفر بن الحسين بن علي بن شهريار أبو محمد المؤمن القمي؛ شيخ أصحابنا القميين
المتوفّى سنة ١٣٤٠ لمترجم في فهرست النجاشي وغيره.

( ٩) المستدرك ٣؛ ٧١٤ تال: كذا في الأسانيد؛ وقد سقط بعض الأسامي بين جعفر وزيد فانه لم يكن لزيد ابن اسمه جعفر، ولو كان لاستحال روايته عنه. انتهى، قلت: ولم نظفر في الأسانيد به.

(١٠) المستدرك ٣: ٧١٤ قلت: أنه جعفر بن عليّ الآتي.

<sup>(</sup>١) و (٢) المستدرك ٢:٤١٧.

- · ٥ ـ جعفر بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة الكوفيّ (١٠).
  - ٥ جعفر بن محمَّد بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان (٢).
    - ۵۲ ـ جعفر بن محمَّد بن مسرور<sup>(۳)</sup>.
    - ٥٣ ـ أبو القاسم جعفر بن محمَّد بن موسى بن قولو يه القمّيّ (٤).
    - ٥٤ \_ أبو محمَّد جعفر بن نعيم بن شاذان الحاكم النيسابوريِّ (٥).
      - ٥٥ ـ الحسن بن إبراهيم بن هاشم (٦٠).
    - ٥٦ الحسن بن أبي عليّ أحمد بن إدريس الأشعريّ القمّيّ (٧).
- (۱) الأمالي: ۱۲ و ۲۷ و ۳۷، كمال الدين: ۲۰۰ عيون أخبار الرضا: ۳٦٤، التوحيد: ۸. المشيخة: ۱۵، وروايته عنه كثيرة.
- (۲) بحار الأنوار 80٧:٥ طبعة امين الضرب حسب ما رقم، الظاهر أنه ابن عم جعفر بن نعيم بن شاذان الآتي الذي يروي عن محمَّد بن شاذان.
- (٣) الأمالي: ٥ و ٣٧ و ٢٥ و عيون الأخبار: ٦٠ و ١٥٠، المشيخة: ٤. يروى عنه كشيراً عن الحسين بن محمد بن عامر؛ واحتمل الوحيد في التعليقة أن يكون هو ابن قولويه لان اسم قولويه مسرور فقد صرح النجاشي بذلك في أخيه على بن قولويه معمد بن موسى بن مسرور، واما اتّعاد جعفر بن محمد بن مسرور هذا مع ابن قولويه فهو في غاية البعد لا لأنه لم يمكن أن يروى عنه إذ هو ممكن جداً وهما في طبقة واحدة لأن المفيد يروي عن الصدوق وابن قولويه، بل لأنه مضافاً إلى أن ظاهر الشيخ وغيره التعدد إنّا لم نرّ انه يصرح في مورد واحد باسمه المشهور بل عبر في جميع الموارد بما هو غير مشتهر ومعروف وهذا ممّا يقوى التعدد جداً هذا أولاً، وثانياً: أنه يسروى عنه عن الحسين بن محمّد بن عامر ولم نر في موضع واحد يروى عن أبيه وأخيه وسائر مشانخه المعروفين الذي يروي عنهم كثيراً في كامل الزيارات.
- (٤) منية العريد: ١٤٠٠ و ١١١٠ هكذا أثبته في رسالتي في ترجمة الصدوق: ولست أتذكر الآن إني نقلته عن أي طبعة منه فعلى أي يحتاج ذلك إلى العراجعة ثانياً.
- (٥) عيون الأخبار: ٢٦٤ كمال الدين: ١٣٩ يروى عن عمه أبي عبدالله محمد بن شاذان؛ عن الفضل بن شاذان؛ ومحمَّد بن شاذان هذا هو والد جعفر بن محمَّد بن شاذان المتقدّم.
  - (٦) المستدرك ٣: ٧١٤؛ لم نجده في الأسانيد ولا في التراجم.
- (٧) كمال الدين: ٤٢؛ وفي ثواب الأعمال: الحسن بن أحمد، عن أبيه، عن محمَّد بن أحمد، وفي العلل: الحسن بن محمد بن إدريس، عن أبيه؛ والظاهر أن محمد مصحّف أحمد، ولكن

٥٧ \_ الحسن بن أحمد بن الخليل بن أحمد (١).

٥٨ \_ أبو محمَّد الحسن بن أحمد المكتّب (٢).

٥٩ \_ أبو محمَّد الحسن بن حمزة بن عليِّ بن عبدالله بن محمَّد بن الحسن بـن الحسين بن علي بن أبى طالب المُهَيَّانِ (٣).

٦٠ \_ أبو أُحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكرى (٤).

٦١ \_الحسن بن عليّ بن أحمد الصائغ (٥).

صاحب الوسائل أخرج الحديث وقال: الحسين بن أحمد بن إدريس، وفي المعاني أيضاً
 ص ١٦٠ الحسين بن أحمد بن إدريس. (١) المستدرك ٣٠١٤ ولم نجده في الأسانيد.

 <sup>(</sup>٢) كمال الدين: ٢٨٤ وفي ص ٢٨١: الحسين؛ وفي العيون: ١٢٣ الحسن بن أحمد المؤدب؛
 وفي اربعين الشهيد المطبوع مع غيبة النعماني: ٣٣ أحمد بن محمد المكتب؛ وفي الخرائج:
 أبو محمَّد بن الحسن بن محمَّد المكتب؛ الظاهر أن لفظة «بن» زائدة.

<sup>(</sup>٣) الخصال ١٠٨:٢؛ والظاهر أنه متّحد مع أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي الحسيني المذكور في المعاني: ٣٦٣، وفي العيون: ٣٧؛ وعلى أي فالرجل من أجلاء الطائفة ترجمه الشيخ والنجاشي وغيرهما مشفوعاً بالثناء الجميل والتجليل، قال النجاشي: قدم بغداد ولقاه شيوخنا في سنة ست وخمسين وثلاثمائة وأمّا ما في المستدرك من نسبه: الحسن بن حمزة بن علي بن الحسين بن عبدالله بن أبي طالب فمصحف جدّاً.

<sup>(</sup>٤) الأمالي: ٣ و ٧ و ١٣٧؛ الخصال ٤٠٤١؛ يروى عنه كثيراً والعسكري منسوب إلى عسكر مكرم وهي مدينة من كور الأهواز يقال لها بالعجبية: لشكر؛ ومكرم الذي ينسب إليه هو مكرم الباهلي وهو أول من اختطها من العرب فنسبت إليه قاله ابن الأثير في اللباب ١٣٦٠٢ ثم قال: ينسب إليها أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري صاحب التصانيف الحسنة؛ أحد أثبة الأدب، وصاحب الأخبار والنوادر، إنتهي. وقال ياقوت في معجم البلدان ٤٠٤٤؛ أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد بن إسماعيل بن زيد بن حكيم اللغوي العلامة، إنتهي. عيون الأخبار: ١٧٦، التوحيد: ٤٠٩، معاني الأخبار: ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) علل الشرائع: ٥٢ و ١٥٢ وفي الاخير والأمالي: ٣٣٨: العسين. وقد ذكر الشيخ في رجاله في باب من لم يروِ عنهم العسن بن علي بن أحمد الصائغ والظاهر أنّه هذا.

٦٢ ـ الحسن بن عليّ السكونيّ (١).

٦٣ ـ أبو محمَّد الحسن بن عليّ بن شعيب الجوهريّ (٢).

٦٤ \_ أبو عليّ الحسن بن عليّ بن محمَّد بن عليّ بن عمرو العطَّار حدَّثه ببلخ، وكان جدّه عليّ بن عمرو صاحب عليّ بن محمَّد العسكريّ المثيلة وهو الّذي أخرج على يده لعن فارس بن حاتم بن ماهويه (٣).

٦٥ ـ الحسن بن محمَّد بن سعيد الهاشميّ الكوفي، حدَّثه بالكوفة سنة ٣٥٤ ٤٠. ٦٦ ـ أبو القاسم الحسن بن محمَّد السكوني المذكّر الكوفيّ، حدَّثه في منزله بالكوفة سنة ٣٥٤ ٥٠.

٦٧ ـ أبو محمَّد الحسن بن محمَّد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن أبى طالب المنظم (١٠).

(١) المستدرك ٣: ٧١٤.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين: ١٣٧؛ الأمالي: ١٤٩؛ وفيه في ص ١١٠ و ٢٨٤: الحسين.

<sup>(</sup>٣) الخصال ٢٠١١ و ٨٨ و ١٥٧ و ٣٠٢ و ٣٠، التوحيد: ١٧.

 <sup>(</sup>٤) عيون الأخبار: ١٤٤؛ الخصال ٢:١٥؛ وفي ٩٣ حدَّثه في مسجده بالكوفة؛ معاني الأخبار:
 ١٦٩؛ الأمالي: ٨٦ و ١٣٤ و ١٤١ و ٢١٩ و ٢٦٩. وفي الأمالي: ٢٤٤، الحسين والظاهر أنته مصحف.

<sup>(</sup>٥) الأمالي: ٣، الخصال ٤٦:١ و ٥٧ فيه وفي ٣٣؛ المزكّى؛ و ٢:٢١؛ ولعلّه متّحد مع الحسن بن محمَّد بن الحسن المذكور في الأمالي: ٢، كما أن الظاهر اتّحاده مع أبي القاسم الحسن بن محمَّد بن الحسن السكوني الكوفي الذي ترجمه الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم؛ وقال: روى عنه التلعكبري وسمع منه في داره بالكوفة سنة ٤٣٤وله منه اجازة.

<sup>(1)</sup> الأمالي: ٤٨، والخصال ٢٠٠١ و ٣٩، علل الشرائع، ٦٥ و ٥٧، كمال الدين: ٣٠٠ فيه فيما أجازه لي ممّا صحّ عندى من حديثه؛ وهنا وفي مواضع تصحيف في نسبه وفي ص ٢٧٧: أخبرنا أبو محمَّد الحسن بن محمَّد بن يحيى العلوي ابن اخى طاهر ببغداد طرف سوق في داره؛ وفي العيون: ٢٧٩: حدَّثنا أبو محمَّد الحسن بن يحيى العلوي الحسيني ظلى بمدينة السلام؛ والكلَّ واحد والرجل مترجم في فهرست النجاشي قال: روى عن المجاهيل أحاديث منكرة؛ رأيت أصحابنا يضعفونه: إلى أن قال: مات في شهر ربيع الأول سنة ٣٥٨

- ٦٨ \_ الحسن بن يحيى بن ضريس البجليّ<sup>(١)</sup>.
- ٦٩ \_ الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب<sup>(٢)</sup>.
  - ٧٠ \_ الحسين بن إبراهيم بن بابويه (٣).
  - ٧١ \_الحسين بن إبراهيم بن ناتانه (٤).
  - ٧٢ \_ الحسين بن أحمد بن إدريس (٥).
- ٧٣ \_ أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمّد بن أحمد (يحيى خ ل) الأشناني الدار مى الفقيه العدل، حدّثه ببلغ $(^{(1)})$ .
- ودفن في منزله بسوق العطش، إنتهى. وقال الشيخ: روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة
   ٣٢٧ إلى سنة ٣٥٥، إنتهى.
- (١) المستدرك ٣٤٤٪ قال في الرياض: هو من أجلّ مشايخ شيخنا الصدوق يروي عن أبيه انتهى، قلت: المذكور في الأسانيد وفي التعليقة للوحيد الحسين مصغراً؛ ولذا أوردناه هنالك. واحتمال التعدّد ضعيف.
- (۲) الأمالي: ٢٤ و ١٤٧ و ٢٤٠ و ٢٦١، الخصال ١٣٦١، عيون الأخبار: ٤٢ و ١٠، المشيخة: ٣، وفي بعضها: المؤدّب، وفي أمالي ابن الشيخ: ٢٨١: هاشم، «هشام خ ل» ترجمه ابن حجر في لسان الميزان ٢٠١٧ قال: الحسين بن إبراهيم بن أحمد المؤدب، روى عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأمدي وغيره، قال علي بن الحكم في مشايخ الشيعة: كان مقيماً بقم، وله كتاب في الفرائض أجاد فيه، وأخذ عنه أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه وكان يعظّمه.
- (٣) المستدرك ٢١٤:٢، ولم نجده في الأسانيد، نعم في بشارة المصطفى: ١٨٤؛ حدّ ثنا أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى، أخبرنا الحسين بن موسى، أخبرنا الحسين بن إبراهيم بن بابويد. ولعلّ الحسين بن موسى زائد.
- (٤) الأمالي: ٢٢ و ٣٥ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٦٠، وفي العيون: ٥٠ و ١٥٣ تماتانة. وحكى عسن المجلسي تلكِّئ ان ناتانة بالنون معرب ناتوان، وقال الداماد عطّر الله مضجعه: الأصحّ بابايه ولم يأت بمستند راجع الرواشح: ١٠٦.
- (٥) الأُمالي: ٢١ و ٢٥ و ٣٥ و ٣٦ و ٦٠، المشيخة: ٩. العيون ٢١ و ٦٧، ويروى عــنه كــثيراً ويذكره في الغالب بالرضيلة والرحملة.
- (٦) معاني الأخبار: ٣١١، وفي الخصال ١٢١١: أبو عبدالله الحسين بن أحمد الأشناني العدل والظاهر انه متّحد مع الحسين بن أحمد الاسترابادي العدني المذكور في الخصال ١٤٩٠٠، وأنّ العدني مصحّف العدل والاشناني بضمّ الالف منسوب إلى بيع الاشنان، أو إلى قسطرة

٧٤\_أبو علىّ الحسين بن أحمد البيهقيّ الحاكم حدّثه في داره بنيسابور سنة 10761

٧٥\_الحسين بن أحمد المالكيّ (٢).

٧٦ \_ أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمَّد بن عليَّ بن عبدالله بن جعفر بــن محمَّد بن عليّ بن أبيطالب المَيَلاُ (٣).

٧٧ ـ أبو الطيّب الحسين بن أحمد بن محمَّد الرازيّ، حــدّته بـنيسابور سـنة (6) 707

٧٨ ـ أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل الكنديّ (٥).

٧٩ \_ الحسين بن عبدالله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكريّ<sup>(٦)</sup>.

٨٠ ـ الحسين بن عليّ بن أحمد الصائغ \_ تقدّم في الحسن \_.

٨١ ـ أبو محمَّد الحسين بن عليّ بن شعيب الجوهريّ ـ تقدّم في الحسن ـ.

٨٢ ـ الحسين بن على الصوفيّ (٧).

 <sup>◄</sup> الأشنان موضع ببغداد، واما ما في نسخة المامقاني من الاثنائي فالظاهر أنه مصحّف وقال: انه منسوب إلى أثناء: موضع بالشام قلت: لم نجده ولعلَّه اراد الاثنان فوهم.

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار: ١١ و ١٨ و ٣٠٧، التوحيد: ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) فهرست الطوسي: ٩١ ولعلَّه غير الحسن بن أحمد المالكي الآتي في ترجمة أبيه.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٥٩، وفي الأمالي: ٢٠٩ أبو عبدالله الحسين بين أحمد العلوي من ولد محمَّد بن علي بن أبي طَّالب عليه الله وفي معانى الأخبار: ١٠٥ أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمَّد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمَّد بن علي بن أبي طالب ﷺ. (٤) عيون الأخبار: ٣٥٠ وفي المستدرك: الحسين بن أحمد بن قحط الرازي وهو مصحّف.

<sup>(</sup>٥) كمال الدين: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) عِلَلَ الشرائع: ٦٠، الخصال ٦٦:١، ذكره النوري في المستدرك مكرراً تارة كناه أبا أحمد وأخرى أبا محمَّد، وذكره أيضاً في الحسن، والمذكور في العلل أبو أحمد ولم نجد أبا أحمد ويحتمل قوياً انهم واحد، وإن الحسين مصحّف الحسن.

<sup>(</sup>٧) علل الشرائع: ٦٨، الأمالي: ٢١٨.

٨٣ \_ الحسين بن عليّ بن محمَّد القمّي المعروف بأبي عليّ البغدادي (١).

٨٤\_أبو عبدالله الحسين بن محمَّد الأشناني الرازيّ العدل، حدَّثه ببلخ (٢٠).

٨٥ \_ الحسين بن محمَّد بن سعيد الهاشميّ (٣).

٨٦\_الحسين بن موسى(٤).

٨٧ \_ أبو عبدالله الحسين بن يحيى بن ضريس البجليّ (٥).

٨٨ ـ حمزة بن محمَّد بن أحمد بن جعفر بن محمَّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن علىّ بن أبى طالب المِنْكِلُ ، حدَّثه بقمّ في رجب ١٦٣٣٩.

۸۹\_خضر بن محمَّد بن مسروق<sup>(۷)</sup>.

 $^{(\Lambda)}$  و \_القاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد السجزي  $^{(\Lambda)}$ .

(١) كمال الدين: ٢٨٦.

- (٢) العيون: ٧٧ و ١٥، التوحيد: ٥٠ و ١٧٤ و ١٣٤، يحتمل تعدّده مع الحسين بن أحمد المتقدّم لاختلاف الوصف فإنه الدارمي وهذا الرازي ولانه يروي عن جده، وهذا يروى عن علي بن مهرويه القزويني، نعم في الخصال ٢٦:٢ الحسين بن محمَّد الأشناني الرازي عس جده فتأمَّل.
- (3) بشارة المصطفى: ١٨٤ فيه: قال أبو جعفر محمَّد بن عليَّ بن الحسين بن موسى:
   أخبرنا الحسين بن موسى: أخبرنا الحسين بن إبراهيم بن بابويه: أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم، إنتهى. فتأمَّل.
- (٥) الأمالي: ٢٣٤، التوحيد: ٣٩٩، علل الشرائع: ١٦ و ١٦٠، معاني الأخبار: ٢٠٢، الخصال ٢٠٤٢ والظاهر أنه متحد مع من مرتحث رقم ٦٨.
- (٦) العيون: ٣١، كمال الدين: ١٥٧، الأمالي: ١٣ و ٣٧ و ١٥٣ و ١٦١، معاني الأخبار: ١٤٤. المشيخة: ٣٣ وكثيراً ما يقول: حدّثنا حمزة بن محمّد العلوي.
- (٧) المستدرك ٣: ٧١٥ ولم نجده في الأسانيد نعم في الخصال ٢:٦٦، جـعفربن مـحمّدبن مـحمّدبن مـرور.
   مسروق ولعلّه كان في نسخة النوري الخضر ولكنه مصحّف جعفربن محمّد بن مسرور.
- (٨) الخصال ١٧:١ و ١٨ و ٣٨ و ٦٠: يروى عنه كثيراً وفي بعض الأسانيد السحري بالحاء والراء المهملتين وفي أخرى السجري بالجيم. والصحيح السجزي بالجيم والزاي المعجمتين نسبة إلى سجز بكسر السين وسكون الجيم. اسم لسجستان: البلد المعروف في أطراف خراسان. قال ياقوت في معجم البلدان ١٩٠٤: وقد نسب إليها خلق كثير من الأثمة

٩١ ـ أبو يوسف رافع بن عبدالله بن عبدالملك، حدَّثه بمروالروذ(١).

٩٢ \_ سعد بن عبدالله، وهو غير الجليل المعروف<sup>(٢)</sup>.

٩٣ \_سليمان بن أحمد بن أيّوب اللّخميّ، كتب إليه من إصفهان بأحاديث (٣٠).

٩٤ ـ أبو الحسن صالح بن شعيب الطالقاني، حدّثه في ذي القعدة سنة ٣٣٩٠ ١٠٤.

٩٥ \_ صالح بن عيسى بن أحمد بن محمَّد العجليّ (٥).

٩٦ ـ طاهر بن محمَّد بن يونس بن حيوة أبو الحسن الفقيه، أجازه ببلغ (١).

٩٧ ـ الحاكم عبدالحميد بن عبدالرحمن بن الحسين النيسابوريّ الفقيه (٧).

٩٨ \_عبدالرحمن بن محمَّد بن حامد البلخيّ (٨).

٩٩ \_عبدالرحمن بن محمَّد بن خالد البرقيّ (٩).

١٠٠ ـ أبو أسد عبدالصمد بن شهيد الأنصاري، حدَّثه بسمر قند (١٠).

◄ والرواة والأدباء منهم الخليل بن أحمد بن محمَّد بن الخليل بن موسى بن عبدالله بن عاصم بن جنك ابو سعيد السجزي القاضي الحنفي، رحل إلى الشام والعراق وخراسان: وأدرك أبا بكر بن خزيمة وتلك الطبقة، ومات بفرغانة سنة ٣٧٣ وهو على مظالمها، وقد ولى القضاء بعدة نواح وكان أديباً نحوياً. (١) الخصال ١٤٤٤.

(٢) هكذا في المستدرك، ولعلّه ألجأه إلى قوله: «غير الجليل» مارأى من اسناده إليه مع أن المعلوم أنه يروي بوساطة أبيه عن سعد بن عبدالله، ولكن الظاهر أن جل مايرى في كتب الصدوق من الاسناد إلى سعد قد سقطت الواسطة وهو أبوه، وكذا ما يرى في الخرائج: ٢٤٧ و ٢٨٣ راجع. (٣) الأمالي: ٢٦١ و ٢٠٨ و ٢٠٠٠، عيون الأخبار: ٢٥٥، الخصال ٢:١٦ و ٧١ و ٢٥.

(٤) كمال الدين: ٢٧٦، الخرائج: ٢٨١.

(٥) الأمالي: ١٣٥ و ١٣٦ و ١٣٦ و ١٨٧، معاني الأخبار: ٣٣٨.

(٦) الخصال ١: ١٧ و ٢: ١١٢، علل الشرائع: ١٥ و ١٦٠، التوحيد: ١٨.٤.

(٧) معاني الأخبار: ٤٣٣، التوحيد: ١٨، وفي المعاني: ٢٤١ الحسن مكان الحسين.

(٨) الخصَّالُ ١:١٤١، الأمالي: ٧.

(٩) المستدرك ٧١٥:٣، ولم نجده في الأسانيد ولعلّ خالد البـرقي مـصحّف حـامد البـلخي المتقدّم.

(١٠) عيون الأخبار: ١٨٣ و في نسخة: «عبدالشهيد».

- ١٠١ \_ أبو القاسم عبدالله بن أحمد الفقيه أجازه ببلخ (١).
  - ۱۰۲ \_ أبو محمَّد عبدالله بن حامد (۲).
  - ١٠٣ \_ أبو الهيثم عبدالله بن محمَّد (٣).
  - ١٠٤ \_ أبو القاسم عبدالله بن محمَّد الصائغ (٤).
- ١٠٥ \_ عبدالله بن محمَّد بن عبدالوهَّاب القرشيّ الإصنهاني (٥).
- ١٠٦ ـ عبدالله بن محمَّد بن عبدالوهّاب بن نصر بن عبدالوهّاب بن عطاء بسن
   واصل السجزيّ (١).
  - ١٠٧ \_عبدالله بن نضر بن سمعان التميميّ الخرقاني(٧).
- ۱۰۸ \_عبدالواحدبن محمَّدبن عبدوس العطَّار النيسابوريِّ، حدَّثه بنيسابور سنة ۱۰۸ (۱۸). سنة ۱۰۵ (۸).

(١) الخصال ٣٦:١ وفي ٣٠:٢ عبيدالله، وفي تاريخ جرجان: ٢٣٢: أبو القاسم عبدالله بن أحمد الجرجاني نزل البصرة في أصحاب القماقم مات سنة ٣٧٥ صليت عليه في جامع البصرة، إنتهي. ولعله هو.

(٢) علل الشرائع: ٢٦، الخصال ٢:٦٣، وفي المعاني: ١٤٠ أبو عبدالله بن أبي حامد، والخصال
 ١٣٥:١ أبو عبدالله بن حامد، فيحتمل التصحيف والتعدد.

(٣) علل الشرائع: ٩٣.

(٤) الأمالي: ١٨٧ و ٢٠٦ و ٢٦١، عيون الأخبار: ٣٠. الخصال ٢٦.٧، كمال الدين: ١٥٩.

- (٥) عيون الأخبار: ٦٧ و ١٤٣ و ٢٣٣، الخصال ٨٢:١، وفي الملل: ١٤ عبدالواحد بن محمَّد بن عبدالوهَّاب القرشيّ ولعلّه مصحّف.
- (٦) معاني الأخبار: ١٠١، وفي كمال الدين: ٢٩٧ كناه أبا سعيد وساق نسبه إلى نصر وقال: الشجري، كمال الدين: ٣٠٠ وفي ٣٠٠: أبو سعيد بن عبدالله وفيه: السيمري، وفي ٣٠٠ نصير مكان نصر ولقبه الشجري، وفي التوحيد: ٣١٨ و ٣٨٧: حدثنا عبدالله بن محمَّد بن عبدالوهَاب الشجري (السرخسي خ ل) بنيسابور: وفي ٤٢٧ بلا لقب.
- (٧) الأمالي: ٤٨ و ١٣٢ و ١٨٠، علل الشرائع: ٨٧، الخصال ١:٢٩١، وخرقان بتحريك الراء: قرية من قرى بسطام على طريق استراباذ، وبسكونها: من قرى سمر قند على ثمانية فراسخ منها.
- (۸) معاني الأخبار: ٢٤٦، عيون الأخبار: ٥٦ و ٦٧ و ١٦٦ و ٢٤٨ و ٣٤٢. المشيخة: ١٨٠ التوحيد: ٧٤٨ و ٧٤٨

١٠٩ \_أبو محمَّد بن عبدوس بن عليّ بن العبّاس الجرجانيّ، حدَّثه بسمر قند في منز له<sup>(١١)</sup>.

١١٠ \_أبو القاسم عتاب بن محمَّد بن عتاب الورامينيّ الحافظ (٢).

١١١ \_عليّ بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ (٣).

١١٢ ـ عليّ بن إبراهيم الرازيّ (٤).

١١٣ \_أبو الخير [أبو الحسن خ ل] على بن أحمد النسّابة (٥).

١١٤ \_أبو الحسين عليّ بن أحمد بن حرّ ابخت الجيرفتي النسّابة (٦).

١١٥ \_عليّ بن أحمد الرازيّ<sup>(٧)</sup>.

- (۱) الخصال ٢٠٤١ و ٢٥٢، ترجمه السهمي في تاريخ جرجان ٢٤٣ فقال: عبدوس بن علي الجرجاني نزيل سمر قند، روى عن أبي نعيم عبدالملك بن محمَّد وعلي بن محمَّد بن حاتم وغيرهما، مات في سنة ٣٩٩ وقال في ص ٢٨٧ في محمَّد بن بندار بن إبراهيم بن عمرو بن عيسى أبي نعيم الاسترابادي: مات سنة ٢٧٧. روى عنه عبدوس بن علي الجرجاني بسمرقند، وروى عن أبي عبدالله محمَّد بن يوسف بن أيوب التستري كما في ص ٢٥٥، وعن الحسين بن أحمد بن سعيد العتكي الاستراباذي البزاز كما في ٢٨٠، وله ابن ذكر السهمي في ص ٢٧٩ قال: أبوالحسن علي بن عبدوس بن علي الجرجاني نزيل سمرقند وتوفّي بها في شوال الثامن عشر منه سنة ٢١٥.
- (٢) الأمالي: ١٨٦، عيون الأخبار: ٢٩، المشيخة: ٣، الخصال ٢١:٧ و ٧١؛ ذكره ياقوت في معجم البلدان ٢٠٠٥ في ورامين، قال: ورامين: بليدة من نواحي الري قرب زامين، بينها وبين الري ثلاثين ميلاً. ينسب إليها عتاب بن محمَّد بن أحمد بن عتاب أبو القاسم الوراميني الحافظ، روى عن محمَّد بن محمَّد بن سليمان الباغندي، وعبدالرحمن بن أبي حاتم، وأبي القاسم البغوي، وأبي العبَّاس السراج، وغيرهم، روى عنه ابن بركان وابنه سلمة، وكان حافظاً صدوقاً، مات بعد سنة ٢٠١٠.
  - (٣) كمال الدين: ١٩٤.
  - (٤) عيون الأخبار: ٣٨.
  - (٥) عيون الأخبار: ٣٤٧.
- (٦) التوحيد: ٨٤، وجيرفت بكسر الجيم: مدينة بكرمان، وحرابخت معرب خوشبخت، وفي
   المستدرك ٢١٥:٣ علي بن محمد (أحمد خ ل) بن خراتحت الحزقني النسابة.
  - (٧) كمال الدين: ٢٩٦.

١١٦ \_عليّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمَّد بن خالد البرقيّ (١).

١١٧ \_عليّ بن أحمد بن متّيل (٢).

۱۱۸ ـ علىّ بن أحمد بن محمَّد (۳).

١١٩ ـ عليّ بن أحمد بن محمَّد بن إسماعيل البرمكيّ (٤).

١٢٠ \_على بن أحمد بن عمران التبّاق(٥).

١٢١ \_عليّ بن أحمد بن محمَّد بن عمران الدقّاق(١١).

۱۲۲ ـ عليّ بن أحمد بن مهزيار <sup>(۷)</sup>.

١٢٣ \_عليّ بن أحمد بن موسى الدقّاق (٨).

١٢٤ ــ عليّ بن أحمد بن موسى بن إبراهيم بن محمَّد بــن عــبدالله بــن جــعفر الصادق للطَّلِم (٩).

۱۲۵ \_عليّ بن بندار (۱۰).

١٢٦ \_أبو الحسن عليّ بن ثابت الدواليبيّ، حدّثه بمدينة السلام سنة ٣٥٢ (١١١).

<sup>(</sup>١) المشيخة: ١، الأمالي: ١٠ و ٢٢ و ٣٤، عيون الأخبار: ١٥٢ وروايته عنه كثيرة جدًّا.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٣: ٧١٥ ولم نجده ولعلَّه مصحَّف علي بن محمَّد.

 <sup>(</sup>٣) المستدرك ٧١٥:٣. أقول: يوجد ذلك كثيراً في الأسانيد كما في العلل: ٢ و ٣٤ و ٤٣
 وغيرها والظاهر أنه الدقاق الآتي.

<sup>(</sup>٤) العلل: ١٧.

<sup>(</sup>٥) المستدرك ٣: ٧١٥ ولم نجده، وقال: لعلَّه مصحّف الوراق. أقول: بل لعلَّه مصحّف الدقَّاق.

<sup>(</sup>٦) عيون الأخبار: ١٠ و ٣٥، التوحيد: ٨٦، كمال الدين: ٤٤ وفي ١٧٧ علي بن أحمد بن محمّد بن موسى بن عمران. (٧) كمال الدين: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٨) الأمالي: ٢٥ و ٦٩ و ٨٠ و ١٨٨ و ١٤٣، وروايته عنه كثيرة في كتبه، وقد يعبّر في بعض الأسانيد عنه بعلي بن أحمد، وأخرى بعلي بن أحمد الدقاق والكل واحد، بل لا يبعد اتحاده مع الدقاق المتقدّم.

<sup>(</sup>٩) المستدرك ١٥:٣ ٧١٥ لم نجده ويقوى أنه مصحّف عمّن يأتي قريباً.

<sup>(</sup>١٠) علل الشرائع: ١٣٤.

<sup>(</sup>١١) عيون الأُخبَّار: ٣٥ وفي نسخة: الدواليني، كمال الدين: ٩٣.

١٢٧ \_علىّ بن حاتم القزويني فيما كتب إليه(١).

١٢٨ ـ عليّ بن حبشي بن قوني فيما كتب إليه (٢).

١٢٩ ـ عليّ بن الحسن بن عليّ بن محمَّد بن عليّ بن الحسين بــن عــليّ بــن أبى طالب طائبيًا (٣).

١٣٠ ـ عليّ بن الحسن بن الفرج المؤذّن أبوالحسن (٤).

١٣١ ـ عليّ بن الحسن القزويني (٥).

١٣٢ ـ على بن الحسين البرقيّ <sup>(١٦)</sup>.

١٣٣ \_عليّ بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن إيراهيم الهمدانيّ حدّ ثه في منزله بالكوفة (٧).

١٣٤ \_علىّ بن الحسين بن شاذويه (٨).

١٣٥ \_عليّ بن الحسين بن الصلت(٩).

١٣٦ \_عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ أبو الحسن والده المعظّم (١٠٠). ١٣٧ \_عليّ بن سهل (١١١).

ي. ۱۳۸ ـ علىّ بن عبدالرزّاق الدرزاق(۱۲).

(١) كمال الدين: ٣٧٥ المشيخة: ٣٩. الأمالي: ٧٥و ١٧٤، علل الشرائع: ٤٥ و ٦١ و ٨١.

(٢) علل الشرائع: ١٤٠.

(٣) الخرائج: ٢٦٧ وكناه أبا الحسن في كمال الدين: ٢٦١.

(٤) كمال الدين: ٢٤١ و ٢٤٢، الخصال ٥٨:٢.

(٥) المستدرك ٣: ٧١٥ ولم نجده ولعلَّه مصحَّف علي بن حاتم.

(٦) المستدرك ٣: ٧١٥ ولم نجده.

(٧) معاني الأخبار: ٢٩٣، علل الشرائع: ١١١، الخصال ٩٧:١. مـختصرالبـصائر: ١٢٧ وفـي الأمالي: ٤ و ٣٣١ شقير مكان سفيان.

(٨) الأمالي: ٦١ و ١٢٠ و ١٢٢ و ١٧٣، عيون الأخبار: ٢٨، كمال الدين: ١٨١.

(٩) التوحيد: ١٦٥.

(۱۰) المشيخة: ١، التوحيد: ٥، الأمالي: ٥ و ٦ و ٨ و ٩ و ١١، وكتبه مشحونة بروايته عنه.

(١١) علل الشرائع: ١١٩.

(١٢) المستدرك ٣١٥:٣ ولم نظفر به ولا بالصحيح من لقبه ولعلَّه مصحَّف الوراق، نـعم فـي

١٣٩ \_أبو الحسن عليّ بن عبدالله بن أحمد الإصفهاني الأسواريّ المذكّر، حدّثه بإيلاق(١).

١٤٠ \_أبو الحسن على بن عبدالله بن أحمد بن بابويه المذكّر (٢).

١٤١ \_ علىّ بن عبدالله بن الوصيف الناشي الصغير (٣).

١٤٢ ـ عليّ بن عبدالله الورّاق<sup>(٤)</sup>.

١٤٣ ـ أبو الحسن على بن عيسى المجاور (٥).

١٤٤ \_ عليّ بن الفضل بن العبّاس البغداديّ المعروف بأبي الحسن الخيوطيّ. شيخ لأصحاب الحديث حدّثه بالريّ (١).

١٤٥ \_ عليّ بن محمَّد بن عبدالله الورّاق الرازيّ (٧).

١٤٦ \_أبو الحسن عليّ بن محمَّد بن الحسن القزوينيّ المعروف بابن مقبرة (٨).

١٤٧ \_عليّ بن محمَّد بن عصام (٩).

﴿ الخصال ١٠١١ علي بن عبدالوراق (الرزاق ظ) ولعلَّه علي بن عبدالله الوراق.

(١) التوحيد: ٢١٧ و ٢٢٠ و ٢٨٩، علم الشرائع: ٣١ و ١٣٣، كمال الدين: ١٧١، الخصال ٨٨:٠٨.

(٢) معاني الأخبار: ٥٣٠.

(٣) احتمل صاحب الرياض، روايته عنه راجع الغدير ٤: ٢٩.

(٤) الأمالي: ٧٣ و ١٨٣ و ٢٨٥، عيون الأخبار: ٥ و ١٠ و ٥٠. كمال الدين: ١٧٧ و ١٨٤، علل الشرائع: ٦٩ و ٨٩ مرووايته عنه كثير وفي كفاية الاثر: ٢٩٠ علي بن عبدالله الورّاق الرازي، يحتمل اتحاده مع علي بن محمّد الآتي.

(٥) عيون الأخبار: ١٤٠ و ١٥٥، الأمالي: ١٧٥ و ٢٩٠ و ٢٩٩، وفي ٣٩٠ علي بن عيسى القمّي. ولعلّهما متّحدان.

(٦) المعانى: ٢٢٤، الأمالي: ٤٦، الخصال ١:٠١٠ و ١٧١٢، كمال الدين: ١٣٧، العيون: ٣٤.

(٧) كمال الدين: ١٦٣، وفي ١٧٧ علي بن محمد الورّاق ش ، وفي رواية بعده بـ الله فـاصلة:
 علي بن عبدالله الورّاق وربما يحتمل قوياً تعدده مع علي بن عبدالله المتقدّم، وفي كفاية الأثر
 المطبوع مع الخرائج: ٢٩٠، علي بن عبدالله الورّاق الرازي فتأمّل.

(٨) الأمالي: ٩٠١، التوحيد: ٣٧٧، معاني الأخبار: ١٣٥ و٤٤٦ و٤٧٣، ترجمه الرافعي فسي التدوين: ٤٢٤ فقال: علي بن محمَّد بن الحسن المعروف بالمقبري إنتهى.

(٩) المستدرك ٧١٥:٣، في مُختصر البصائر. محمَّد بن عليّ بن بابويه، عن محمَّد بن عسمام

١٤٨ ـ أبو الحسن علىّ بن محمَّد بن عمرو العطَّار (١).

١٤٩ ــعلى بن محمَّد بن موسى الدقّاق<sup>(٢)</sup>.

١٥٠ ـ أبو الحسن علىّ بن محمَّد بن مهرويه القزوينيّ (٣).

ا ١٥١ ـ الشريف أبو الحسن عليّ بن موسى بن أحمد بن إبراهيم بن محمَّد بن عبيدالله بن موسى بن جعفر بن محمَّد بن عبليّ بـن الحسـين بـن عـليّ بـن أبـي طالب للإللين (٤).

١٥٢ \_علىّ بن هبة الله الورّاق<sup>(٥)</sup>.

١٥٣ ـ أبو محمَّد عمّار بن الحسين بن يحيى الأسروشي، حدَّثه بجبل مو تك من أرض فرغانة (٦).

١٥٤ ـ عمّاربن إسحاق الأشتر(٧).

١٥٥ \_أبو القاسم غياث بن محمَّد الحافظ (٨).

الكليني، وعلي بن أحمد (محمَّد خ ل) بن عصام الكليني، وعلي بن أحمد بن محمَّد بن عمران الدقاق، عن محمَّد بن يعقوب الكليني.

(١) المستدرك ٧١٥:٣، ولم نجده ولعلَّه مصحَّفَ أبو علي الحسن بن عليّ بن محمَّد بن علي بن عمرو العطّار المتقدّم.

(٢) المستدرك ٧١٥:٣ ولم نجده ولعلّه مصحّف علي بن أحمد بن موسى الدقاق المتقدم، وفي
 العلل: ١٩٤ علي بن محمّد الدقاق.

(٣) عيون الأخبار: ١٦٩ ترجمه السهمي في تاريخ جرجان: ٢٦١، وفي العلل: ٥٩: محمَّد بن
 عليّ بن مهرويه لعلّه مصحّف أو متعدد.

 (٤) كمال الدين: ١٨٦، وفي ٢٥٧ أبو الحسن بن عليّ وفيه: عبدالله مكان عبيدالله، وفي ٣١٧ الشريف أبو الحسن عليّ وساق نسبه إلى عبدالله.

(٥) تعليقة الوحيد: الرجال الكبير: ٢٤٠.

 (٦) كمال الدين: ٢٦١ و ٢٨٠ والخصال ٢٣:١، وفي الأوّل: الأسروشي، والظاهر أنه مصحّف الأسرونني كما في اللباب، أو الاشروسني كما في المعجم، وهي بلدة كبيرة وراء سمرقند من سيحون.

(٧) المستدرك ٢:٥١٧ قال: واتحاده مع عمار بن الحسين غير بعيد أقول: لم نجده.

(٨) كمال الدين: ١٥٨، المستدرك ٣: ٧١٥، أقول: لعلَّه مصحّف عتاب بالتاء.

١٥٦ \_أبو العبّاس الفضل بن الفضل بن العبّاس الكنديّ الهمدانيّ، أجازه بهمدان سنة ٣٥٤ عند منصرفه من الحجّ (١).

١٥٧ \_ أبو سعيد الفضل بن محمَّد بن إسحاق المذكّر النيسابوريّ (٢).

١٥٨ ـ أبو أحمد القاسم بن محمَّد بن أحمد بن عبدويه الزاهد السرَّاج الهمدانيّ، حدّثه بهمدان منصرفه من بيت الله الحرام سنة ٢٥٤٣).

١٥٩ \_محمَّد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس اللّيثي (٤).

١٦٠ \_ أبو الحسين محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسيّ الغرائميّ (٥).

١٦١ \_أبوالعبّاس محمَّدبن إبراهيم بن إسحاق المكتّب الطالقانيّ (٦).

١٦٢ \_أبو محمَّد محمَّد بن أبي عبدالله الشافعيّ الفرغاني، حدَّثه بفرغانة (٧).

١٦٣ \_ أبو جعفر محمَّد بن أبي القاسم بن محمَّد الفضل التميمي الهرويّ (٨).

١٦٤ \_ محمَّد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد المعاذي (١).

١٦٥ \_أبو واسع محمَّد بن أحمد بن إسحاق النيسابوريّ (١٠).

<sup>(</sup>١) التوحيد: ٦٠، الخصال ١٥٥١١ و ١٤١.

<sup>(</sup>٢) المسلسلات: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) الخصال ١: ٥٢ و ٨٠، و٢: ٣، ومعاني الأخبار: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) الخصال ٧٧:١ المعانى: ٢٠٩، وفي كمال الدين: ١٣٦ محمَّد بن إيراهيم بن أحمد بن يونس، في الأمالي: ٢٣٢ و ٢٣٣، عيون الأخبار: ٣٦٢ وفيه محمَّد بن أحمد بن إبراهيم الليثي.

<sup>(</sup>٥) عيون الأخبار: ٧٩، التوحيد: ١٧٦. (٦) الأمالي: ١٢٨، عيون الأخبار: ١٣ و ٢٤ و ٢٧ و ٣٤ و ٥٥، المشيخة: ٣٧ وروايته عنه كثيرة

ولعل المطلق ينصرف إليه، وفي بعض أسانيد \_نسيته \_حدَّثه بالريّ سنة ٣٤٩.

<sup>(</sup>V) الخصال ١: ٨٢، و٢: ٤ و ٩٠. ( ٨) عيون الأخبار: ٣٨١ و ٣٨٢.

<sup>(</sup>٩) الأمالي: ١٨٨، عيون الأخبار: ٧١ و ١٦٣، مختصر البصائر ٢٠٢، تـنقيح المـقال ٢٠٢٠. الخصال ٢: ٦٠ وفي معاني الأخبار: ١٠٥ و ٥١٠ محمَّد بن إبراهيم بن أحمد بس يونس المعاذي، وفي الأمالي: ١٥ محمَّد بن إبراهيم بن أحمد المعاذي، وفي ٢٩: محمَّد بن إبراهيم المعاذي ويحتمل اتحاده مع الليثي المتقدّم.

<sup>(</sup>١٠) عيون الأخبار: ٢٧٣.

١٦٦ \_أبوالفضل محمَّد بن أحمد بن إسماعيل السليطيّ النيسابوري (١١).

١٦٧ \_أبو نصر محمَّدبن أحمد بن تعيم السرخسيِّ الفقيه، حدَّثه بسرخس (٢٠).

١٦٨ \_محمَّد بن أحمد البغداديّ الورّاق (٣).

١٦٩ \_محمَّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغداديّ الورّاق (٤).

١٧٠ \_محمَّد بن أحمد السنانيّ المكتّب (٥).

١٧١ \_ محمَّد بن أحمد الشيباني المكتّب (٦).

١٧٢ \_محمَّد بن أحمد الصيرفيّ كان من أصحاب الحديث(٧).

١٧٣ ـ أبو الحسن محمَّد بن أحمد بن عليِّ بن أسد الأُسديِّ المعروف بــابن جرادة البردعي حدِّثه بالريِّ في رجب سنة ١٩٦٣(٨).

١٧٤ \_محمَّد بن أحمد العثاني (٩).

١٧٥ \_محمَّد بن أحمد أبو عبدالله القضاعي (١٠).

(١) عيون الأخبار: ٣٨٤.

(٣) الخصال ٢٧:٢ و ٣١ و ١٧٢.
 (٤) الأمالي: ١٤٢؛ والظاهر أنه متّحد مع سابقه.

(0) المشيخة: ٣. الفقيه: ج ١ ص ٨٥ من الحجّ، الأمالي: ١٠ و ١٤ و ٢٤ و ١٩ و ١١٦، عيون الأخبار: ٢٦ و ٢٤ و ١٩ و ١١٦، عيون الأخبار: ٢٦ و ١٩٤، الخصال: ٨٨ و ١٠، معاني الأخبار: ٢٣١ و ١٨٤، يروى عنه كثيراً، والسناني نسبة إلى جده الأعلى، الظاهر أن الرجل هو أبو عيسى محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن سنان الزاهري نزيل الريّ المترجم في رجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم، يروي عن أبيه، عن جده محمَّد بن سنان المعروف، وقد روى عنه ابن طاووس بطريقه إليه عدة أحاديث في جمال الاسبوع: ٢٠٦ و ٢٢٩ و ٢٣٨ و ٢٢٦، وفي الموضع الأوّل ابن عيسى المكتب وهو تصحيف والصحيح أبو عيسى، ولملّه وهم من الناسخ.

(٦) كمال الدين: ٧٧٧ و ١٨٦، التوحيد: ٨٣، معاني الأخبار: ٢٣١ و ٢٣٩ والظاهر أنه متحد مع سابقه وإن الشيباني مصحّف السناني، وإن كان يظهر من المحقّق الداماد في الرواشح ومن غيره التعدد. (٧) الأمالى: ٤٧.

(٨) الخصال ٢:١٧٣، الأمالي: ٢٥ و ١٤٠ و ١٤٠ وغيره، المعاني: ٤٣٧.

(٩) المستدرك ٧١٦:٣ (١٠) الخصال ٢٠٥١.

<sup>(</sup>٢) الخصال ١: ٩٢، التوحيد: ١٠ و ٤٢٠، معاني الأخبار: ٢٤٠ و ٣٣٧ وفي التوحيد: ٣٨٧: أبونصر محمَّد بن أحمد بن إبراهيم بن تميم السرخسي.

١٧٦ \_ شريف الدين الصدوق أبو عليّ محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن زرارة (زيادة خ ل)(١) بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن عليّ بن الحسين بن أبي طالب الميني (٢).

۱۷۷ \_أبو عليّ محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن يحيى العطَّار المعاذيّ النيسابوريّ (٣).

١٧٨ \_محمَّد بن أحمد بن يحيى العطَّار (٤).

١٧٩ \_محمَّدبن أحمدبن يونس المعانيّ (٥).

١٨٠ \_محمَّد بن إسحاق بن أحمد اللَّيثي (٦).

١٨١ \_محمَّد بن بكران النقّاش، حدّثه بالكوفة سنة ٣٥٤(٧).

١٨٢ \_محمَّد بن بكر بن عليّ بن محمَّد بن المفضّل الحنفيّ (^).

١٨٣ \_أبو أحمد محمَّد بن جعفر البندار الفرغانيّ الشافعيّ الفقيه بأُخْسِيكَث، حدَّثه بفرغانة (٩).

<sup>(</sup>١) الصحيح: زئارة كما في عمدة الطالب من زأر الأسد.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين: ١٣٩ والظَاهر أن الصحيح هكذا أحمد زئارة بن محمَّد بن عبدالله راجع عمدة الطالب كما أن الظاهر أنه متحد مع الشريف أبو علي محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب علي الموجود في التوحيد ص٣٦٦ إلّا أنه اختصر النسب أو سقط بعض عن الطبع.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار: ٣٨٧ و ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) المستدرك ٢١٦:٣، قال: كذا في بعض الأسانيد، ويحتمل كونه مقلوباً.

<sup>(</sup>٥) المستدرك ٣: ٧١٥ ولم نجده.

<sup>(</sup>٦) الأمالي: ٣١٩ وفي نسخة: محمَّد بن أبي إسحاق، وفي ثواب الأعمال: ٢٩: محمَّد بن إسحاق، وفي المستدرك: المثنى بدل الليثي.

<sup>(</sup>٧) عَيونَ الأَخبَّارِ: ٧٤، الأمالي: ١٩٦ و ٢٠٢ و ٣٣٣، التوحيد: ٢٣٤، معاني الأخبار: ١٣٦و ٤٣٥.

<sup>(</sup>٨) المستدرك ٧١٦:٣.

<sup>(</sup>٩) الخصال ١٦:١ و ١٨ و ٢٧ و ٧٩ و ٨٦ و ٨٣، و٢: ٩٠، عيون الأخبار: ١٢٥ وفي فضائل شعبان: محمَّد بن جعفر بن بندار.

١٨٤ \_محمَّد بن جعفر بن الحسن البغداديّ (١).

١٨٥ \_محمَّد بن جعفر بن محمَّد الخزاعيّ (٢).

۱۸٦ \_محمَّد بن حسّان<sup>(۳)</sup>.

١٨٧ \_محمَّد بن الحسن بن أبان (٤).

١٨٨ \_أبو نصر محمَّد بن الحسن بن إبراهيم الكرخيّ الكاتب،حدَّثه بإيلاق (٥). ١٨٩ \_محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمّيّ، وهو أبو جعفر شيخ القميّين

وفقیههم<sup>(٦)</sup>.

١٩٠ ــ الشريف أبو عبدالله محمَّد بن الحســن بــن إســحــاق بــن الحســن بــن الحســن بــن الحســن بــن الحسـين بن الحسـين بن عليّ بــن أبي طالب المِيَّكِثُ ، وهو المعروف بنِعمَة الّذي صنّف «مَن لا يَحضره الفقيه» له (١٠).

١٩١ \_محمَّد بن الحسن بن سعيد الهاشميّ الكوفي (٨).

١٩٢ \_محمَّد بن الحسن بن عليّ بن فضّال (٩).

۱۹۳ ـ الشيخ نجم الدِّين أبو سعيد محمَّد بن الحسن بن عليّ بـن مـحمَّد بـن أبو سعيد محمَّد بن الحمد بن عليّ بن الصلت القمّيّ، ورد عليه من بخارى بقمّ بعد رجوعه من المشهد الرضويّ (۱۰).

١٩٤ ـ محمَّد بن الحسن بن عمر ١٩٤).

١٩٥ \_محمَّد بن الحسن بن متّيل (١٢٥).

(۱) كمال الدين: ١٣٦، معاني الأخبار: ١٨٧، وفي نسخة منه وفي البرهان ١١:١ محمَّد بـن جعفر بن الحسين البغدادي. (٢) المستدرك ٣١٦٠٧ ولم نجده.

(٣ و٤) المستدرك ٣١٦:٣ ولم نجده. (٥) عيون الأخبار: ٢٨١ و ٣٧١.

(٦) المشيخة: ١، والتوحيد: ٦ و ٧، عيون الأخبار: ١٤ و ١٥، الأمالي: ٧ و ٩ و ١٠، والرواية عنه كثيرة جدّاً. (٧) كمال الدين: ٣٠٠.

( ٨ و ٩) المستدرك ٧١٦:٣ . أقول: لم نجدهما ولعل الأوّل مصحّف الحسن بن محمَّد بن سعيد المتقدّم، وأمّا الثاني فلعلّه قد سقطت الواسطة وإلّا فغريب جدّاً.

(١٠) كمال الدين: ٣ و ١٦٩. (١٠) للمستدرك ٣: ٧١٦ ولم نجده.

١٩٦ \_محمَّد بن الحسين (١).

١٩٧ ـ أبو نصر محمَّد بن الحسين بن الحسن الديلميّ الجوهريّ (٢).

۱۹۸ \_محمَّد بن خالد السناني (۳).

١٩٩ \_ أبو الحسن محمَّد بن سعيد بن عزيز السمر قنديّ الفقيه، حدَّثه بأرض (٤).

- ٢٠٠\_أبو عبدالله محمَّد بن شاذان بن أحمد بن عثمان البرواذيّ (٥).
  - ٢٠١ \_ أبو جعفر محمَّد بن عبدالله بن طيفور الدامغانيّ الواعظ (٦).
- ٢٠٢ \_أبو جعفر محمَّد بن عليِّ بن أحمد بن بزرج<sup>(٧)</sup> بن عبدالله بن منصور بن يونس بزرج صاحب الصادق للثِّل<sup>ا (٨)</sup>.

٢٠٣ \_محمَّد بن عليّ بن أحمد بن محمَّد (٩).

٢٠٤ \_ محمَّد بن على الأسترابادي (١٠).

٢٠٥ \_ محمَّد بن عليّ بن أسد الأسدي(١١١).

٢٠٦ \_أبو بكر محمَّد بن عليّ بن إسماعيل(١٢).

٢٠٧\_أبو جعفر محمَّد بن عليّ بن الأسود(١٣).

(١) الخصال ١: ٧٤، ثواب الأعمال: ٧ وفي المستدرك: ولعلَّه البرَّاز كما في بعض الأسانيد.

(٢) معاني الأخبار: ٤٠٥.

(٣) المستدرك ٢٦:٣ ٧، التعليقة: ٢٩٥، تنقيح المقال ٢:١١٤ فتأمّل.

(٤) التوحيد: ٨٣، معانى الأخبار: ١٠٣.

(٥) علل الشرائع: ٢١ و ٢٣ و ٣٨ و ١٤٧ وفي الأخيرتين: البراواذي.

(٦) علل الشرائع: ٢٨ و ٣٤.

(٧) في نسخة من كمال الدين وفي الخرائج روح.

(٨) كمال الدين: ٢٨٤ و ٢٨٥، الخرائج: ٢٨١.

(٩) المستدرك ٣: ٧١٦.

(١٠) الأمالي: ١٠٥ ولعلُّه محمَّد بن القاسم الاسترابادي الآتي.

(١١) المستدرك ٣: ٧١٦ أقول: لعلَّه محمَّد بن أحمد بن علي بن أسد الأسدي المتقدّم.

(١٢) الخصال ١: ٨٦ و ٩٥ و ٩٦. (١٣) كمال الدين: ٢٧٥ و ٢٧٦.

۲۰۸\_محمَّد بن عليّ بن بشّار القزوينيّ (۱).

٢٠٩ ــ أبو الحسن محمَّد بن عليّ الشاه الفقيه المرو الروذيّ، حدَّثه بمرو الرود في داره<sup>(٢)</sup>.

۲۱۰\_محمَّد بن عليّ بن شيبان القزويني (٣).

٢١١ ــ محمَّد بن عليّ بن الفضل الكوفيّ حدَّثه في مسجد أميرالمؤمنين لِمُثَلِّلًا بالكوفة<sup>(٤)</sup>.

٢١٢ ـ محمَّد بن عليّ القزوينيّ (٥).

٢١٣\_محمَّد بن عليّ ماجيلويه القمّيّ (٦).

٢١٤ \_أبو بكر محمَّد بن عليّ بن محمَّد بن حاتم النوفليّ الكرمانيّ (٧).

٢١٥ ـ محمَّد بن عليّ بن مشاط (٨).

٢١٦ ـ محمَّد بن عليّ بن متّيل (٩).

٢١٧ ـ محمَّد بن عليّ الموصليّ (١٠).

۲۱۸\_محمَّدبن عليّ بن مهرويه(١١١).

(١) الأمالي: ٢٠٣، كمال الدين: ٢٨٩، عيون الأخبار: ١٤١ و ٣٢٦، علل الشرائع: ٣٤، معاني الأخبار: ٢٠٣ و ٢٠٥، الخصال ١: ٣٠.

(۲) المشيخة: ۳۹، عيون الأخبار: ۱۲۳ و ۱۹.2 و ۲۷.2، الخصال ۲:۱.3 و ۲۳ و ۱۵۵، و۲:۰.۶ و ۲۱، كمال الدين: ۱۸.۲، معاني الأخبار: ۱۶.۶ وفي بعضها: أبو الحسين.

(٣) كمال الدين: ١٨٦ يحتمل اتحاده مع ابن بشار وكون شيبان مصحّف بشار.

(٤) الأمالي: ١٣٧ و ١٨٨ و ٢٣٢: (٥) المستدرك ١٦٠٣ قال: ولعلَّه ابن مهرويه.

(٦) المشيخة: ١ و ٣، الأمالي: ٨ و ١٠ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٤ وروايته عنه كثيرة جداً. ويعبر عنه كثيراً بمحمّد بن على عن عمه.

(٧) عيون الأخبار: ٥٤، كمال الدين: ٢٠١ و٢٣٢ و٢٤٣ و٢٥١.

(٨) المستدرك ٣: ٧١٦.

(٩) كمال الدين: ٢٧٦، وفي ٢٧٧ علي بن محمَّد بن متيل.

(١٠) لسان الميزان ٢: ١٢٤ راجعه.

(١١) علل الشرائع: ٥٩، ولعلَّه مقلوب علي بن محمَّد بن مهرويه المتقدّم.

٢١٩ \_ أبو جعفر محمَّد بن عليّ بن نصر البخاريّ المقري(١).

۲۲۰\_محمَّد بن عليّ بن هاشم (۲).

٢٢١ أبو الحسن محمَّد بن عمر و بن عليّ بن عبدالله البصري، حَدّ ثه بإيلاق (٣).

٢٢٢ \_ أبو بكر محمَّد بن عمر بن عثمان بن الفضل العقيليّ الفقيه (٤٠).

۲۲۳ \_ محمَّد بن عمر بن محمَّد بن سالم بن البراء بن سبرة بن سيّار أبـو بكـر التميميّ يعرف بابن الجعابيّ، حدّثه بمدينة السلام (٥٠).

٢٢٤ \_ محمَّد بن الفضل بن زيدويه الجلّاب الهمدانيّ، حَدّثه بهمدان (١).

٢٢٥ \_محمَّد بن الفضل بن محمَّد بن إسحاق المذكِّر النيسابوريِّ المعروف بأبي سعيد المعلَّم، حدَّثه بنيسابور (٧٠).

٢٢٦ \_ محمَّد بن القاسم المفسّر المعروف بأبي الحسن الجرجاني (<sup>(A)</sup>. ٢٢٧ \_ محمَّد بن أبي القاسم الأسترابادي (<sup>(1)</sup>.

(١) علل الشرائع: ٣٤، معاني الأخبار: ١٠٤. (٢) عيون الأخبار: ١٥٢، وفي المستدرك: هشام.

(٣) معاني الأخبار: ٢١٣ و ٤٣٦، الخصال ٢:٠١ و ٩٨ و ١٧٥ و ١٥٥ و ١٥٤ و ٢٠٣ و ٢٥ و ٨٠٠ التوحيد: ٧٣٧ و و ١٥٤ و ١٠٤ و عمر (عمروخ ل) وفي مختصر البصائر ٧:١: أبو الحسين محمَّد بن عمر بن على البصري.

(٤) كمال الدين: ٢٩١ وقبله بأسطر أبو بكر محمّد بن عمرو بن عثمان بن الفضل العقيليّ الفقيه،
 ولعلّه مصحّف، وفي لسان الميزان ٢٢١٠٥ محمّد بن عمر أبو بكر العقيليّ راجعه.

(٥) معاني الأخبار: ١٦٦ و ١٦٦، الأمالي: ٤٠ و ٤٧ و ٥٩ و ٥٧ و ١٣٧ و ٢٨٦، الخصال ١٤٥،١ معاني الأخبار: ١٤٥، الجعابي أو ١٤٥،١ وروايته عنه كثيرة وقد يعبر عنه بمحمَّد بن عمر الحافظ البغدادي أو الجعابي أو محمَّد بن عمر الحافظ، والكل واحد، وفي الخصال ١٣٠: محمَّد بن عمير البغدادي الحافظ وهو مصحّف وعدّه المحدّث النوري شخصاً آخر.

(٦) الخصال ٢: ٩٩.

(٧) كمال الدين: ١٧٢، عيون الأُخبار: ٢٧٤، التوحيد: ١٢ و ٦٠، علل الشرائع: ٦٣.

(٨) عيون الأخبار: ٧٨ و ١٤٧، الخصال ١٢:٢ و ٨٢، الأمالي: ٢١٥ و ٢١٧ و ٢٧٠، معاني الأخبار: ٣٩٨، تفسير الإمام: ١ وفيه الخطيب.

(٩) الأمالي: ٦٧ ويحتمل اتحاده مع سابقه بزيادة كلمة أبي، ويحتمل اتحاده مع محمَّد بن عليَّ المتقدّم. ٢٢٨ \_ أبو جعفر محمَّد بن محمَّد الخزاعي<sup>(١)</sup>.

٢٢٩ \_ محمَّد بن محمَّد بن عصام الكلينيّ (٢).

۲۳۰ \_محمَّد بن محمَّد بن غالب الشافعيّ (٣).

٢٣١ \_ أبو الفرج محمَّد بن المظفّر بن نفيس المصريّ الفقيه (٤).

۲۳۲ \_محمَّد بن موسى البرقي<sup>(٥)</sup>.

۲۳۳ \_محمَّد بن موسى بن المتوكّل (٦).

٢٣٤ ـ أبو الحسين محمَّد بن هارون الزنجانيُّ كتب إليه على يدي عليَّ بن أحمد البغداديِّ الورَّاق (٧).

٢٣٥ ـ محمَّد بن يعقوب الكلينيِّ (^).

(١) كمال الدين: ٢٤٦ و ٢٨٨، الخرائج: ٢٨٠ ولعلَّه متحد مع محمَّد بـن جـعفر بـن محمَّد الخزاعي المتقدّم.

(۲) المشيخة: ٣٣. الأمالي: ١٦٦ و ١٩٣ و ٢٧٣. كمال الدين: ١٨٨. علل الشرائع: ٥٥ و ٨٨ وفي بعضها: عاصم مكان عصام. يروي عنه عن محمَّد بن يعقوب الكليني. المعاني: ١٠٦. (٣) التوحيد: ٤٢٠.

(٤) كمال الدين: ٢٨٦، معانى الأخبار: ٣٩٨، وفي الخرائج: ٢٧٤ أحمد ولعلَّه مصحّف.

(٥) عيون الأخبار: ١٥٢، علل الشرائع: ٤٧.

(٦) المشيخة: ٢، عيون الأخبار: ١٠ و ١٥، كمال الدين: ١٢، الأمالي: ٥ و ٨ و ٩ و ٢٣ و ٢٣ و وروايته عنه كثيرة، وفي بعضها محمَّد بن موسى المتوكّل.

(۷) الأمالي: ٤ و ١٠٣. كمال الدين: ٣٠٥. معاني الأخبار: ١١٤ و ٣١٧ و ٣٨٩ و ٤١٥. و ٤٤٠ وفي موضع: أبو الحسن.

(A) تنقيح المقال ١٥٥٣ حكاه عن السيد بحرالعلوم الله في ترجمته قال بعد كلام طويل: ويكون عمره نيفاً وسبعين سنة، ومقامه مع والده ومع شيخه أبي جعفر محمَّد بن يعقوب الكليني في الغيبة الصغرى نيفاً وعشرين سنة، إنتهى قلت: لم نجد بعد التتبع التام مورداً يروي عنه، بل صرَّح في المشيخة بأن ما كان فيه محمَّد بن يعقوب الكليني فقد رويته عن محمَّد بن محمَّد بن عصام (عاصم خ ل) وعلي بن أحمد بن موسى و محمَّد بن أحمد السناني، عن محمَّد بن يعقوب، وأمَّا ما قيل: من أنه يروي عنه بتوسط أبيه فهو أيضاً ممَّا لا شاهد له.

٢٣٦ \_ محمَّد بن يحيى بن عمران الأشعري(١١).

۲۳۷\_محمَّد بن يوسف بن عليّ<sup>(۲)</sup>.

٢٣٨ \_ أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر بن جعفر بن محمَّد بن عبدالله بن محمَّد بن عليّ بن أبي طالب ﷺ (٣).

۲۳۹ \_ يحيى بن أحمد بن إدريس<sup>(٤)</sup>.

٠٤٠ \_أبو ذرّ يحيى بن زيد بن العبّاس بن الوليد البرّاز، حدّثه بالكوفة (٥).

٢٤١ ـ يعقوب بن يوسف بن يعقوب الفقيه شيخ لأهل الريّ (٦).

٢٤٢ \_أبو أحمد هانئ بن محمَّد بن محمود العبديِّ (٧).

٢٤٣ \_ أبو أحمد بن الحسين بن أحمد بـن حـمويه بـن عـبد النـيسابوريّ الورّاق<sup>(٨)</sup>.

٢٤٤\_أبو جعفر المروزيّ<sup>(٩)</sup>.

٢٤٥ \_أبو الحسن بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن غالب(١٠).

٢٤٦ \_ أبو الحسن بن على بن محمَّد بن خشَّاب (١١).

(۱) المستدرك ۷۱٦:۳.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء راجع بحار الأنوار ٥:٣٦٧ طبعة امين الضرب.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين: ٢٤٥، والظاهر أنه متحد مع أبي طالب المظفر بن جعفر بين المنظفر العلوي السمر قندي البصري الموجود في الخصال ٢٠٢٢ وفي العيون: ١٨ و ٢٥ و ٢٤ وفي كمال الدين: ١٨٣ و ٢٤٥ و 1٨ و يغيرها، وإن النسب الأوّل مختصر قد سقط المظفر الثاني من الوسط واحتمل أيضاً إن المظفر لقب محمّد.

<sup>(</sup>٤) المستدرك ٣: ٧١٦.

<sup>(</sup>٥) الأمالي: ٢ و ٢٣٠، الخصال ١: ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) الأمالي: ٤٧.

<sup>(</sup>٧) عيون الأخبار: ٤٦ و ٤٧ وفي الخصال ٢: ٥١٠ أبو أحمد هاني بن محمود بن هاني العبدي. (٨ و ٩) المستدرك ٣: ٧١٦.

<sup>(</sup>١٠) معاني الأخبار: ٣٣٧.

<sup>(</sup>١١) كمال الدين: ٢٦٢ راجعه وتأمّل فيه.

۲٤٧ ـ أبو الحسن بن يونس<sup>(١)</sup>.

۲٤۸ ــ أبو سهل بن نوبخت<sup>(۲)</sup>.

۲٤٩ ـ أبو عبدالله بن حامد<sup>(٣)</sup>.

٢٥٠ \_أبو محمَّد بن جوز بن البشري (خورويه التستري خ ل) (٤١).

٢٥١ ـ أبو محمَّد الوجبائي (٥).

٢٥٢ \_ الحسن بن (٦) محمَّد بن سعيد الهشاميّ (٧).

٢٥٣ ـ الحسين بن عليّ بن أحمد، وهو غير الصائغ (^).

٢٥٤\_الحسين بن الحسن بن محمَّد (٩).

هذه عدَّة من مشائخه متن ظفرنا عليهم بعد الفحص في كتبه المطبوعة، ولعلّ المراجع إلى كتبه المخطوطة وكتب التراجم ظفر على أكثر من هذا، ونسأل الله التوفيق على الاستيفاء والاستقصاء في رسالتنا: «قضاء الحقوق في تسرجمة الصدوق» إنّه ولى قدير.

## تلامذته والراوون عنه

قد سمعت آنفاً من الرجاليِّ الكبير النجاشيِّ «أنَّ شيوخ الطائفة سمعوا منه وهو حَدَث السنَّ» وهو يُعطينا الخبر إجمالاً بأنَّ عدَّة كثيرة سمعوا منه وأخذوا عنه، وأمّا أسماؤهم وعدَّتهم عـلى التـفصيل فـلم نَـقِف عـليهم أسـفاً إلّا عـلى

<sup>(</sup>١) المستدرك ٣: ٧١٦.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين: ٢٦٢ راجعه وتأمّل فيه.

<sup>(</sup>٣) الخصال ١: ١٣٥ وفي المعاني: ١٤٠ أبو عبدالله بن أبي حامد وتقدّم عبدالله بن حامد.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين: ٢٦٢ راجعه وتأمَّل فيه.

<sup>(</sup>٥) المستدرك ٣: ٧١٦.

<sup>(</sup>٦) فاتنا ذكر نفر في محله فنلحقه هاهنا.

<sup>(</sup>V) فضائل شعبان راجع وسائل الشيعة ٢٩:٤ ر ٢٩ من الصوم المندوب من طبعنا الجد

<sup>(</sup>٨ و ٩) رجال الشيخ: باب من لم يرو عنهم.

القليل، والوقوف على الصحيح من عددهم واستقصائهم يحتاج إلى تصفّح الأسانيد وتنبّعها، وأمّا كتب تراجمنا الموجودة فقد خلت عن ذكرهم، والتراجم المتكفّلة لذلك كطبقات الشيعة والحاوي في رجال الإماميّة وتاريخ حلب لابن أبي طيّ (١) وشيوخ الشيعة لعليِّ بن الحكم (٢) وتاريخ الريّ للشيخ منتجب الدِّين، ورجال الشيعة لابن بطريق وغيرها فقد ضاعت ولم يصل إلينا منها شيء، فلو كانت بأيدينا لأمكنتنا الوقوف على كثير منهم ومن ظفرنا به منهم يبلغ عدّتهم

١ \_أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن محمَّد بن العبّاس بن نوح (٣).

٢\_أبو الحسن أحمد بن محمَّد بن تربك الرهاويّ (٤).

-1بو محمَّد أحمد بن محمَّد المَعْمَريّ (٥).

٤ \_ جعفر بن أحمد بن عليّ أبو محمَّد القسمّيّ نـزيل الريّ الّـذي تـقدّم فـي

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن أبي طي حميد بن ظافر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن محمَّد بن الحسن بن صالح بن عليّ بن سعيد بن أبي الخير الطائي أبو الفضل البخاري الحلبي المتولّد سنة ٥٧٥ والمتوفّي سنة ١٣٠ له كتاب معادن الذهب في تاريخ حلب، وشرح نهج البلاغة في ست مجلدات، وفضائل الأثمّة في أربع مجلدات، وخلاصة الخلاص في آداب الخواص في عشر مجلدات، والحاوي في رجال الاماميّة، وسلك النظام في أخبار الشام وتاريخ مربّب على الشهور والسنين، ينقل كثيراً عن كتابه الحاوي وطبقات الشيعة ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان، وترجمه فيه في المجلد السادس: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) هو غير عليّ بن الحكم الأنباري الراوي عن الصادق الله على ما ظنّ صاحب الذريعة، لأنه ترجم في رجاله الحسين بن أحمد بن عامر الأشعري وقال: كان من شيوخ أبي جعفر الكليني صاحب كتاب الكافي، والظاهر أنته في طبقة المفيد واضرابه، وكان كتاب رجاله موجوداً عند ابن حجر المسقلاني فقد أكثر النقل عنه في لسان الميزان.

<sup>(</sup>٣) جمال الأسبوع: ٥٢١.

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسى: ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) الخرائج: ٢٤٧، مختصر البصائر: ١٠٧ وفي الأخير: العمري، ولعلَّه المقري المترجم في رجال الشيخ.

مشابخه<sup>(۱)</sup>.

0 - جعفر بن أحمد المريسيّ (٢).

٦ \_ أبو الحسن جعفر بن الحسن بن حسكة القمّيّ (٣).

 لـ أبو محمَّد الحسن بن أحمد بن محمَّد بن الهيثم العجليّ الرازيّ المـجاور بالكوفة صاحب الجامع في الحديث (٤).

٨-الحسن بن الحسين بن على بن بابويه (٥).

٩ ـ الحسن بن عنبس بن مسعود بن سالم بن محمد بن شريك أبو محمد المرافقي (١٦) قال ابن حجر: كان شيعياً غالياً. قرأ على الشيخ المفيد، ولقى القاضي عبدالجبّار وعمر ماثة سنة أو أكثر، قال الكراجكيّ: اجتمعت به بالمرافقة (١٧) ورأيت له حلقة عظيمة يقرؤون عليه مذهب الإماميّة، مات سنة خمس وثمانين وأربع مائة، ومن شيوخه الصفورائي وأبو جعفر بن بابويه، وكانت له خصوصيّة بالصاحب ابن عبّاد (٨).

١٠ ـ أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الشيباني القمّي مؤلّف تاريخ قم،
 قاله صاحب رياض العلماء (١٠).

(١) المسلسلات: ١٠٣ و ١٠٨ و ١١٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأتوار ١: ٥٥ طبعه الجديد

<sup>(</sup>٣) فهرست الشيخ: ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) الذريعة ٢٨:٥ قال: يروي عن الشيخ الصدوق تارة بغير واسطة وتارة بتوسّط أخيه الحسين.

<sup>(</sup>٥) بشارة المصطفى: ٩ و ١١ و ١٤ و ٢٦.

 <sup>(</sup>٦) هكذا في لسان الميزان، ولم نجد ذلك في الأنساب، والصحيح الرافقي نسبة إلى الرافقة:
 بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفّة الفرات وبينهما مقدار ثلاثمائة ذراع، والرافقة أيضاً.
 من قرى البحرين.

<sup>(</sup>٧) الصحيح الرافقة كما تقدّم.

<sup>(</sup>٨) لسان الميزان ٢٤٣:٢ قلت: سنة وفاته لا يلائم إدراكه ابن بابويه إلا بأن عمره قريباً من ١٣٠ سنة. فلعل في سنة وفاته وهم.

<sup>(</sup>١) تأسيس الشيعة: ٢٥٤. الذريعة ٣: ٢٧٧.

١١ \_أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله بن إبراهيم الغضائري (١).

١٢ ـ أبو عبدالله الحسين بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ أخو المترجم (٢).

۱۳ \_عبدالصمد بن محمَّد التميميّ (۳).

١٤ \_ عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشيّ والد الرجاليّ الكبير (٤).

١٥ ـ السيّد أبو البركات عليّ بن الحسين الجوزيّ الحلّي الحسينيّ (٥).

١٧ \_أبو القاسم على بن محمَّد بن على الخزّ از (٧).

١٨ ـ أبو القاسم عليّ بن محمَّد المقري (٨).

١٩ ـ محمَّد بن أحمد بن العبّاس بن الفاخر الدوريستي (٩).

٢٠\_أبو بكر محمَّد بن أحمد بن عليِّ (١٠).

٢١ \_أبو الحسن محمَّد بن أحمد بن عليّ بن الحسن بن شاذان القمّيّ ابن أخت أبى القاسم جعفر بن محمَّد بن قولويه، مؤلِّف كتاب إيضاح دفائن النواصب، يروي

<sup>(</sup>١) فهرست الطوسى: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) رجال الشيخ باب من لم يرو عنهم، بشارة المصطفى: ١٤٥.

 <sup>(</sup>٣) بشارة المصطفى: ١٧٩ وبعدها، قلت: الذي رأيت في غير ذلك الكتاب أنه يروي عنه
 بتوسط على بن الحسين الجوزي.

<sup>(</sup>٤) فهرست النجاشي: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) مفتتح الأمالي: أمّل الآمل: ٤٨٥.

<sup>(</sup>٦) الغدير ٤: ٢٧٠ نقله عن الاجازات.

<sup>(</sup>٧) قد أكثر الرواية عنه في كتاب كفاية الأثر في النصوص على الأثمّة الاثني عشر.

<sup>(</sup>٨) لؤلؤة البحرين: اسناد الندبة للسجاد ﷺ. .

<sup>(</sup>٩) الخرائح: ٢٧٤، أمِل الآمل: ٤٩٦ طبعه الملحق برجال الاسترابادي.

<sup>(</sup>١٠) مفتتح كتاب الأمالي.

عنه الكراجكي وقرأ عليه كتاب الإيضاح بمكّة في المسجد الحرام سنة ١٢ ٤<sup>(١)</sup>.

٢٢ محمَّد بن جعفر بن محمَّد القصّار الرازيّ أبو جعفر، ذكره ابن بابويه في تاريخ الريّ، وقال: شيخ من مشاهير الشيعة، سمع أباجعفر محمَّد بن عليّ بن الحسين بن موسى الفقيه على مذهبهم، روى عنه أبو سعيد محمَّد بن أحمد الرازيّ وأخوه عبدالرحمن، ومات سنة ستّ وأربعين وخمس مائة (٧).

٢٣ .. محمَّد بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بـــن إســـحاق بــن موسى بن جعفر النَّهِ الله عبدالله المعروف بنعمة المتقدّم في مشا يخه<sup>(٣)</sup>.

٢٤ ـ أبو زكريّا محمَّد بن سليمان الحمرانيّ (٤).

٢٥ ـ محمَّد بن طلحة بن محمَّد النعاليّ البغداديّ من شيوخ الخطيب البغداديّ (٥).

۲٦ أبو عبدالله محمَّد بن محمَّد بن النعمان المفيد (٦).
 ۲۷ أبو محمَّد هارون بن موسى التلعكبرى (٧).

## آثارُه الثمينة ومؤلّفاته القيّمة

يبلغ قائمة مصنّفاته إلى ثلاثمائة مصنّف، نصّ على ذلك شـيخ الطـائفة فـي الفهرست وعدّ منها أربعين كتاباً، وأورد الرجاليّ الكبير النجاشيّ في فهرسته نحو

<sup>(</sup>١) كنزالغوائد: ٢٠٢ و ٢٠٠ و ٢٨٢، أمل الآمل: ٤٩٦ ومفتتح تفسير الإمام العسكري عليه.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان ٥:٥ ٠٠. وإدراكه وسنة وفاته وهم.

 <sup>(</sup>٣) منتتح كتاب من لا يحضره الفقيه. وله ترجمة ضافية في كتاب جامع الانساب ج ١ ص ٥١
 من الفصل الثاني تأليف زميلنا الفاضل الشريف السيد محمّد على روضاتي.

<sup>(</sup>٤) فهرست الطوسى: ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٣: ٨٩.

<sup>(</sup>٦) فهرست الطوسي: ١٥٧ وفي أماليه قد أكثر النقل عنه.

<sup>(</sup>٧) خاتمة المستدرك: ٥٢٤.

مائتين من كتبه ومصنّفاته كلّها قيّمة في شتّى العلوم الدينيّة وفنونها قد استفادت عنها الاُتمّة جمعاء منذ تأليفها إلى عصرنا الحاضر، ولم يبق من تلك الثروة العظيمة إلّا نزر يسير، وحيث طال الكلام نحيل أسمائها وبيان مواضيعها وشروحها وما ترجم منها والتعليق عليها إلى رسالتنا في ترجمته نسأل الله التوفيق لإتمامها ومن شاء الوقوف على مصنّفاته فعلاً فليراجع فهرست النجاشي.

## ولادتيه

لم نعلم على التحقيق سنة ولادته ولم يعينها أحد ممّن ترجمه لكن الّذي يستفاد من كتابه كمال الدين وغيبة الطوسيّ وفهرست النجاشيّ أنتها كانت بعد موت محمَّد بن عثمان العمريّ ثاني السفراء الأربعة، سنة ٣٠٥ في أوائل سفارة أبي القاسم الحسين بن روح ثالث السفراء الأربعة، قال شيخنا المترجم: حدّثنا أبو جعفر محمَّد بن عليّ بن الأسود قال: سألني عليّ بن الحسين بن موسى بن بابو يه الله بعد موت محمَّد بن عثمان العمريّ الله أن أسأل أبا القاسم الروحيّ أن يسأل مولانا صاحب الزمان عليًا أن يدعو الله عزّ وجلّ أن يرزقه ولداً ذكراً، قال: فسألته فأنهى ذلك فأخبرني بعد ذلك بثلاثة أيّام أنته قد دعا لعليّ بن الحسين وأنته سَيَلِدُ له ولدّ مبارك ينفعه الله عزّ وجلّ به وبعده أولاد، إنتهي (١١).

وقال شيخ الطائفة: قال ابن نوح: حدّ تني أبو عبدالله الحسين بن محمّد بن سورة القمّي الله عنى قدم علينا حاجاً قال: حدّ ثني عليّ بن الحسن بن يوسف الصائغ القمّي ومحمّد بن أحمد بن محمّد الصير فيّ المعروف بابن الدلّال وغيرهما من مشايخ أهل قم أنّ عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه كانت تحته بنت عمّه محمّد بن موسى بن بابويه فلم يرزق منها ولداً، فكتب إلى الشيخ أبي القاسم

<sup>(</sup>١) كمال الدين: ٢٧٦، ومثله قال الطوسي في كتابه الغيبة: ٢٠٩.

الحسين بن روح رفي أن يسأل الحضرة أن يدعو الله أن يرزقه أولاداً فقهاء، فجاء الجواب إنّك لا ترزق من هذه، وستملك جارية ديلميّة وترزق منها ولدين فقيهين، إنتهى (١).

وقال النجاشي: إنَّ عليِّ بن الحسين ﷺ قَدِم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح ﷺ وسأله مسائل، ثم كاتبه بعد ذلك على يد عليِّ بن جعفر الأسود<sup>(۲)</sup> يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب ﷺ ويسأله فيها الولد، فكتب إليه: قد دعونا لك بذلك وسَترزق ولدّين ذكرَين خيِّرين (<sup>۳)</sup>.

هذه كلمات أعلام القوم في تاريخ ولادته وفي طليعتها كلام المترجم نفسه وهو أعرف بحاله فيستنتج أنّ ولادته كانت بعد سنة ٢٠٥، وقد كانت خير ولادة وخير مولود حيث ولد بدعوة الإمام الحجّة للظّي وعمَّ نفعه وخيرُه وبركته الأنام، ولذا كان شيخنا المترجم يفتخر ويقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر للظّ (١٤) وكان يقول: كان أبو جعفر محمّد بن علي الأسود للله كثيراً ما يقول: إذا رآني اختلف إلى مجالس شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد للله وأرغب في كتب العلم وحفظه: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدت بدعاء الإمام للظّ (٥)، وكان ابن سورة يقول: كلّما روى أبو جعفر وأبو عبدالله ابنا عليّ بن الحسين شيئاً يتعجّب الناس من حفظهما ويتقولون لهما: هذا الشأن خصوصيّة لكما بدعوة الإمام لكما، وهذا أمر مستفيض في أهل قمّ (١).

وكان أخوه الحسين يقول: عقدت المجلس ولي دون العشرين سنة، فــربّما

<sup>(</sup>١) الغيبة: ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) هكذا فيه، وقد سمعت عن الصدوق والطوسي أنه محمَّد بن عليَّ الأسود.

<sup>(</sup>٣) فهرست النجاشي: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) فهرست النجاشي: ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) كمال الدين: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) غيبة الطوسي: ٢٠١.

كان يحضر مجلسي أبو جعفر محمَّد بن عليّ الأسود، فإذا نظر إلى إسراعي فسي الأجوبة في الحلال والحرام يكثر التعجّب لصغر سنّي ثمّ يقول: لا عـجب لأنتك ولدت بدعاء الإمام للمُثلِّلِةً (١).

وأمّا ما في بعض الكتب من أنّه ولد في خراسان أثناء زيارة والده لمشهد الرضائليُّة (٢) ممّا لم نعثر على مستند يثبته، ولا على قائل من أصحابنا يذكره والله أعلم.

### وفاته ومدفنه

توفّي تهيئ سنة ١٣٨١، وكان بلغ عمره نيّفاً وسبعين سنة، وقبره بالريّ بالقرب من قبر عبدالعظيم الحسني والله عند بستان طغرليّة في بقعة رفيعة في روضة مونقة، وعليها قبّة عالية، يزوره الناس ويتبرَّكون به، وقد جَدَّد عمارتها السلطان فتح علي شاه قاجار سنة ١٢٣٨ تقريباً بعد ما ظهرت كرامة شاع ذكرها في الناس وثبتت للسلطان وأمرائه وأركان دولته، ذكر تفصيلها جمع من الأعاظم كالخوانساري في الروضات والتنكابني في قصص العلماء والمامقاني في تنقيح المقال والخراساني في منتخب التواريخ، والقبّيّ في الفوائد الرضويّة وغيرهم في غيرها، قال الخوانساري: ومن جملة كراماته التي قد ظهرت في هذه الأعصار، وبصرت بها عيون جمّ غفير من أولي الأبصار وأهالي الأمصار أنته قد ظهر في مرقده الشريف الواقع في رباع مدينة الريّ المخروبة ثلمة وانشقاق من طغيان مرقده الشريف الواقع في رباع مدينة الريّ المخروبة ثلمة وانشقاق من طغيان مدفنه الشريف، فلمّا دخلوها وجدوا جئته الشريفة هناك مسجّاة عارية غير بادية العورة، جسيمة وسيمة، على أظفارها أثر الخضاب، وفي أطرافها أشباه الفتايل من العورة، جسيمة وسيمة، على أظفارها أثر الخضاب، وفي أطرافها أشباه الفتايل من

<sup>(</sup>١) المصدر: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) ذكره دوايت م. دونلدسن في كتاب عقيدة الشيعة: ٢٨٤، واليسوعي في المنجد في الأدب والعلوم: ٥٦.

أخياط كفنه البالية على وجه التراب، فشاع هذا الخبر في مدينة طهران إلى أن وصل إلى سمع الخاقان المبرور السلطان فتح على شاه قاجار جد والد ملك زماننا هذا الناصر لدين الله خلّد الله ملكه ودولته، وذلك في حدود ثمان وثلاثين بعد المائتين والألف من الهجرة المطهّرة تقريباً، فحضر الخاقان المبرور هناك بنفسه المجللة لتشخيص هذه المرحلة، وأرسل جماعة من أعيان البلدة وعلمائهم إلى داخل تلك السردابة، بعد ما لم يروا أمناء دولته العليّة مصلحة الدولة في دخول الحضرة السلطانيّة ثمّة بنفسه إلى أن انتهى الأمر عنده من كثرة من دخل وأخبر إلى مرحلة عين اليقين، فأمر بسد تلك الثلمة وتجديد عمارة تلك البقعة، وتنيين الروضة المنوّرة بأحسن التزيين، وإنّي لاقيت بعض من حضر تلك الواقعة، وكان يحكيها الأعاظم من أساتيدنا الأقدمين من أعاظم رؤساء الدنيا والدين (١١)، إنتهى وقد ذكر المامقاني تلك الواقعة عن العدل الشقة الأمين السيّد إسراهيم وقد ذكر المامقاني تلك الواقعة عن العدل الشقة الأمين السيّد إسراهيم وقد ذكر المامقاني تلك الواقعة عن العدل الشقة الأمين السيّد إسراهيم وقد ذكر المامقاني المهراني منهي المورقة المورقة المهراني المهراني منه المهراني المهراني منه المهراني المهراني

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرِ أَو أُنفَى وَهُوَ مُؤمِنُ فَلَنَّحيينَهُ حَيَاةً طَيْبَةً ﴾

<sup>(</sup>١) روضات الجنات: ٥٣٣.

بيته في قمّ من أعظم بيوت الشيعة وأرفعها، يتّصف بالسؤدد والمجد، قد نبغ منه جماعة كثيرة من أساطين العلم، وخرج منه عدّة من فطاحل الفضيلة، وحملة الحديث والفقه ومن وقفنا على أسمائهم نذكرهم ونشير إلى مختصر من تراجمهم، فمنهم:

### أبوه المعظّم أبو الحسن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ الصدوق الأوّل ﷺ

مذكور في أكثر التراجم مشفوعاً بالإكبار والإجلال والحفاوة والثناء، قال الرجاليّ الأقدم النجاشيّ في فهرسه: ١٨٤ عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القدّيّ أبوالحسن شيخ القبّيّين في عصره ومتقدّمهم وفقيههم وثبقتهم، كان قدم العراق، واجتمع مع أبي القاسم بن روح الله وسأله مسائل إلى آخر ما نقلنا عنه قبلاً. وقال ابن النديم: ابن بابويه واسمه عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القبّي من فقهاء الشيعة وثقاتهم (١٠).

وترجمه الشيخ في رجاله وفهرسته، والعلّامة في الخلاصة وسائر أرباب التراجم في كتبهم وذكره العلماء في إجازاتهم وأثنوا عليه جميعاً، ونحن لا نحتاج إلى الإيعاز إليها بعدما ورد عن الإمام الحسن العسكري الله في حقّه في توقيعه الشريف: يا شيخي ومعتمدي وفقيهي (٢).

### مشائخه وأساتذته:

تتلمذ شيخنا أبو الحسن على عدّة كثيرة من المشايخ وأساتذة الفقه والحديث وروى عنهم وإحصاؤهم يتونّف على تصفّح أسانيد الأخبار، ومتون التراجم والإجازات، فمن ظفرنا بهم يبلغ عدّتهم ٣٧ رجلاً:

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم: ٧٧٧ . (٢) جامع المقال: ١٩٥.

مشايخ أبيه

۱ \_إبراهيم بن عمروس الهمداني(۱).

۲ ـ أحمد بن إدريس<sup>(۲)</sup>.

٣ ـ أحمد بن على التفليسي <sup>(٣)</sup>.

٤ ـ أحمد بن محمَّد بن مطهّر أبو علىّ المطهّر صاحب أبي محمَّد عليُّالِا (٤).

٥ ـ أيّوب بن نوح<sup>(٥)</sup>.

٦ ـ حبيب بن الحسين التغلبيّ الكوفيّ (٦).

٧- الحسن بن أحمد الإسكيف حدّثه بالريّ(٧).

٨ ـ الحسن بن أحمد المالكيّ (<sup>٨)</sup>.

٩ ـ الحسن بن عليّ بن الحسن الدينوريّ العلويّ (٩).

۱۰ ـ الحسن بن قالوليّ <sup>(۱۰)</sup>.

١١ ـ الحسن بن محمَّد بن عبدالله بن عيسي (١١).

۱۲ \_الحسين بن محمَّد بن عامر (۱۲).

١٣ ـ الحسين بن محمَّد بن عمران بن أبي بكر الأشعري (١٣).

١٤ \_ سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعريّ القمّيّ، أبوالقاسم (١٤).

١٥ ـ سعد بن محمَّد بن الصالح (١٥).

(١) الأمالي: ٦.

(٢) مشيخة الفقيه: ١٢٠، العيون: ١٧ و ٢٥، الأمالي: ١١.

(٣) الأمالي: ١٨٢. (٤) المستدرك ٣:٧٨٠.

(٥) كمال الدين: ١٩١ و الظاهر أن فيه سقط وهو سعد بن عبدالله أو غيره.

(٦) العلل: ١٧٧، الأمالي: ٨٥. (٧) الخصال ٢: ١٣٩.

(۸) العيون: ۱۷۲ و ۱۸۲، والأمالي: ۱۸۳.

(٩) فهرست الطوسي: ٧٥، فهرست النجاشي: ١٢٥ وفي الأخير الحسن بن علي بن الحسن. (١١) العيون: ١٥.

(١٠) ثواب الأعمال: ٩٥.

(١٣) لعلَّه متَّحد مع من قبله. (١٢) المشيخة: ٤، العلل: ١٠٥.

(١٤) المشيخة: ١ وقد أكثر الرواية عنه ابنه في كتبه بتوسّط أبيه.

(١٥) كمال الدين: ٢٦٩.

١٦ ـ سويدبن عبدالله<sup>(١)</sup>.

١٧ \_أبو العباس عبدالله بن جعفر الحميري صاحب كتاب قرب الإسناد (٢).

١٨ \_ عبدالله بن الحسن المؤدّب (٣).

١٩ ـ أبو الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ، يستفاد من الأمالي ص٢٧
 ٣٦٣ حياته في سنة ٧٠٠(٤).

٢٠ على بن الحسن بن على بن عبدالله بن المغيرة (٥).

٢١ \_ على بن الحسين بن سعدك الهمداني (١).

٢٢ \_ عليّ بن الحسين السعد آباديّ (٧).

٢٣ \_ عليّ بن سليمان الرازيّ (<sup>(A)</sup>.

والظاهر أنّه مصحّف، والصحيح الزراريّ كما في فـهرست النـجاشيّ وهـو عليّ بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الزراريّ.

۲۲\_عليّ بن محمَّد بن قتيبة (٩).

٢٥ ـ عليّ بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميدانيّ (١٠).

٢٦ \_ الفتح بن محمَّد بن عليّ بن إبراهيم النهاونديّ (١١).

٢٧ \_ القاسم بن محمَّد بن عليّ بن إبراهيم النهاونديّ، وكيل الناحية (١٢٠).

٢٨ \_ محمَّد بن أبي عبدالله (١٣).

<sup>(</sup>١) المشيخة: ١٧ وفي كمال الدين: ٧١ سود بن عبدالله.

<sup>(</sup>٢) المشيخة: ٥ وفي الأمالي وغيره كثير.

<sup>(</sup>٣) رجال الشيخ: باب من لمّ يرو عنهم، العلل: ٧٧، وفي الأمالي وغيره روايته عنه كثيرة.

<sup>(</sup>٤) روايته عنه كثيرة ذكرها ابنه في كتبه. (٥) فهرست النجاشي: ١٢٠، المشيخة: ١٠.

<sup>(</sup>٦) فهرست الطوسي: ٧٢.

<sup>(</sup>V) المشيخة: ٢٢، علل الشرائع: ١٣٤، الأمالي: ١٩٢.

 <sup>(</sup>A) علل الشرائع: ١٣٩ و ١٥٣.
 (٩) الأمالي: ١٣٠.

<sup>(</sup>۱۰) المشيخة: ٨، عيون الأخبار: ١٤٣. (١١) عيون الأخبار: ١٦٠.

<sup>(</sup>١٢) العلل: ١٩٣ ولعلَّه متَّحد مع سابقه. (١٣) علل الشرائع: ١٠٨.

تلامذة أبيه ٧٧

۲۹ ـ محمَّد بن أبي القاسم ماجيلويه (۱).

٣٠ ـ محمَّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت (٢).

٣١ ـ محمَّد بن أحمد بن هشام (٣).

٣٢ ـ محمَّد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (٤).

٣٣ ـ محمَّد بن الحسن الصفّار (٥) المتوفّى سنة ٢٩٠ بقم.

٣٤ محمَّد بن عليّ بن أبي عمران الهمدانيّ (٦).

٣٥ ـ أبو جعفر محمَّد بن على الشلمغاني، يعرف بابن أبي العزاقر (٧).

٣٦ ـ محمَّد بن معقل القرميسيني (٨).

٣٧\_محمَّد بن يحيى العطَّار <sup>(٩)</sup>.

#### تلامذته ومن روى عنه:

يروي عنه جماعة من المشايخ منهم:

١ ـ أحمد بن داود بن عليّ القمّيّ (١٠).

٢\_أحمدبن الفرج بن منصور(١١١).

٣- أبو القاسم جعفر بن محمَّد بن قولويه القمّى (١٢).

٤ ـ الحسين بن الحسن بن محمَّد بن موسى بن بابويه (١٣).

(١) علل الشرائع: ١٦٥. (٢) الأمالي: ٤٦.

(٣) فهرست الطوسي: ٨٧. (٤) علل الشرائع: ١٢٧.

(٥) كمال الدين: ٢٠٠. (٦) عقاب الأعمال: ٢١.

(٧) فهرست الطوسي: ١٤٦.

(٨) علل الشرأتع: ٧٦، الأمالي: ٦٤، الخصال ٢٨:١.

(٩) المشيخة: ١، العيون: ١٦، الأمالي: ٢٦.

(١٠) التهذيب ١٥:١ وقال النجاشي: أحمد بن داود بن عليّ أخو شيخنا الفقيه القمّيّ، كان ثقة ثقة، كثير الحديث، صحب أبا الحسن عـليّ بـنِ الحسـين بـن بـابويه، وله كـتاب نـوادر،

الفهرست: ٦٩. الفهرست: ٦٩.

(۱۲) كامل الزيارات: ۱۹ و ۲۱. (۱۳) تنقيح المقال ١: ٣٢٥.

٥ \_الحسين بن عليّ بن الحسين ولده(١).

٦ \_ زيد بن محمَّد بن جعفر المعروف بابن أبي إلياس الكوفي (٢).

سلامة بن محمَّد بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن أبسي الأكرم
 أبو الحسن الأرزني خال أبي الحسن بن داود<sup>(٣)</sup>.

٨ ـ عبّاس بن عمر بن عبّاس بن محمّد بن عبدالملك بن أبي مروان الكلوذاني الله قال: أخذت إجازة عليّ بن الحسين بن بابويه لمّا قدم بغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وهي السنة الّتي تناثرت فيها النجوم (٤).

٩ \_ ولده الصدوق محمَّد بن عليّ بن الحسين (٥).

۱۰ ـ هارون بن موسى التلّعكبري(٦).

### مؤلفاته:

قال ابن النديم في فهرسته ٢٧٧؛ قرأت بخطّ ابنه محمَّد بن عليّ على ظهر جزء: قد أجزت لفلان بن فلان كتب أبي عليّ بن الحسين وهي ما تتا كتاب، وكتبي وهي ثمانية كتب انتهى، وهو كما ترى يدلّ على أنّ لشيخنا المترجم كـتباً تبلغ ما تتي كتاب، ولكن لم يبيّن في الفهارس أسماؤها ومواضيعها إلّا قليل منها، وقد ذكر النجاشيّ والطوسي في فهرستهما قريباً من عشرين كتاباً منها، ومن المأسوف عليه أنّ جلّ كتبه ضاعت ولم يصل إلينا شيء منها.

### مولده ووفاته ومدفنه :

لم يسجِّل في التراجم تاريخ ولادته، ولعلَّه كان حدود سنة ٢٦٠، وكان مولده بقمّ ونشأ بها وتَتَلمذ على مشائخها، وقَدِم العراق واجتمع مع أبسي القاسم الحسين بن روح وسأله مسائل وقدم مرَّة أخرى سنة ٣٢٨، وأجاز في تلك السنة

 <sup>(</sup>١) فهرست النجاشي: ٥٠.
 (٢) رجال الشيخ: باب من لم يرو عنهم.

<sup>(</sup>٣) فهرست النجاشي: ١٣٧. (٤) فهرست النجاشي: ١٨٥.

 <sup>(</sup>٥) كتبه مشحونة بروايته عنه.
 (٦) رجال الشيخ: باب من لم يرو عنهم.

العبّاس بن عمر فيها كما عرفت قبل ذلك، وتوفّي الله في سنة ٣٢٩ وهي السنة الّتي تناثر فيها النجوم (١) بعد رجوعه إلى بلدته قسم ودفن بها، روى أبو عبدالله الحسين بن بابويه، عن جماعة من أهل قمّ منهم عليّ بن أحمد بن عمران الصفّار؛ وعلويّة الصفّار؛ والحسين بن أحمد بن إدريس \_رحمهم الله \_قالوا: حضرنا بغداد في السنة الّتي توفّي فيها أبي عليّ بن الحسين بن موسى ابن بابويه، وكان أبو الحسن عليّ بن محمّد السمريّ تهيئ يسألنا كلّ قريب عن خبر عليّ بن الحسين الله في المنتقول: قد ورد الكتاب باستقلاله حتى كان اليوم الّذي قبض في هذه فذكرنا له مثل ذلك، فقال لنا: آجركم الله في عليّ بن الحسين فقد قبض في هذه الساعة، قالوا: فأثبتنا تاريخ الساعة واليوم والشهر، فلمّا كان بعد سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما ورد الخبر أنّه قبض في تلك الساعة الّتي ذكرها الشيخ أبوالحسن تهيئ (١٠).

وقبره معروف فيها، عليه قبّة عالية سامية، يـزوره الصـالحون ويـتبرّكـون بصاحبه.

## أخوه: الحسين بن عليّ

ترجمه النجاشيّ فقال: الحسين بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القميّ أبو عبدالله، ثقة، روى عن أبيه إجازة، له كتب منها كتاب التوحيد ونفي التشبيه، وكتاب عمله للصاحب أبي القاسم بن عبّاد، أخبرنا عنه الحسين بس عبيدالله. انتهى (٣).

وقال الطوسيّ: قال ابن نوح: قال أبو عبدالله بن سورة \_حفظه الله \_: لأبي الحسن بن بابويه ثلاثة أولاد: محمَّد والحسين فقيهان ماهران في الحفظ، يحفظان ما لا يحفظ غيرهما من أهل قمّ، ولهما أخ ثالث واسمه الحسن، وهـو الأوسـط

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسي: ٢٥٧.

<sup>(</sup>۱) كمال الدين: ۲۷٦. (۳) فهرست النجاشي: ۵۰.

مشتغل بالعبادة والزهد، لا يختلط بالناس، ولا فقه له، قال ابن سورة: كلّما روى أبو جعفر وأبو عبدالله ابنا عليّ بن الحسين شيئاً يتعجّب الناس من حفظهما ويقولون لهما: هذا الشأن خصوصيّة لكما بدعوة الإمام لكما، وهذا أمر مستفيض في أهل قمّ. انتهى(١).

وكان أبو عبدالله شيخنا المترجم يقول: عقدت المجلس ولي دون العشرين سنة فربما كان يحضر مجلسي أبو جعفر محمَّد بن عليّ الأسود، فإذا نظر إلى إسراعي في الأجوبة في الحلال والحرام يكثر التعجّب لصغر سنّي، ثمّ يـقول: لا عجب لأنتك ولدت بدعاء الإمام للمُثِلِد (٢).

وقال ابن حجر (٣) بعد ما ساق نسبه: ذكره ابن النجاشيّ: فقال: كان من فقهاء الإماميّة، روى عنه الحسين الغضائري، وصنّف كـتاب نـفي التشبيه وقـدّمه للصاحب بن عبّاد، وكان الصاحب يعظّمه ويرفع مجلسه إذا حضر عنده. انتهي (٤).

وبالجملة فالرجل مذكور في كتب التراجم، وكلّ من ذكره أثنى عليه وعظّمه.

يروي عن جملة من المشايخ منهم: أبوه أبو الحسن بن بابويه؛ وأخـوه أبـو جعفر ابن بابويه؛ وعن أبي جعفر محمَّد بن عليّ الأسود<sup>(٥)</sup> وعليّ بـن أحــمد بـن عمران الصفّار وقرينة علويّة الصفّار، والحسين بن أحمد بن إدريس<sup>(١)</sup>.

ويروي عنه الشيخ أبو علي الحسين بن محمَّد بن الحسن الشيباني صاحب تاريخ قمّ (٧) والسيّد المرتضى علم الهدى عليّ بن الحسين بن موسى (٨) والحسن بن أحمد بن محمَّد بن الهيثم العجليّ المتقدّم في تلامذة أخيه (٩).

ويروي عنه أحمدبن محمَّدبن نوح أبو العبّاس السيرافي قــال: قــدم عــلينا

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسى: ٢٠١. (٢) المصدر: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان ٢٠٦:٢.

<sup>(</sup>٤) ذكرت عبارة ابن حجر لما فيه من التفاوت مع فهرست النجاشي المطبوع.

<sup>(</sup>۵) غيبة الطوسي: ۲۰۹. (۲) الغيبة: ۲۵۸. (۷) تاريخ قد: ۲۸۳. (۸) الغدير ۲۰۵۶. (۷)

<sup>(</sup>۷) تاریخ قم: ۲۱۳. (۹) الذریعة ۲۸۰۰۵.

البصرة في شهر ربيع الأوّل سنة ثلاثمائة(١).

ويروي عنه الشيخ الطوسيّ بتوسّط جماعة (٢) والظاهر أنتهم: محمَّد بن محمَّد المفيد، وابن الغضائري، وأبو الحسين جعفر بن حسكة القمّيّ، وأبو زكريّا محمَّد بن سليمان الحرّاني، والسيّد محمَّد بن حمزة الحسيني المرعشيّ (٢).

### أخوه: الحسـن

تقدّم عن ابن سورة أنّـه كان مشتغلاً بالعبادة والزهد، لا يختلط بالناس، ولا فقه له.

### سائر أقاربه

احمحمَّد بن موسى بن بابويه عمّ الصدوق الأوّل لم نعرف شيئاً من حاله غير
 ما تقدّم أنّ بنته كانت تحت عليّ بن الحسين الصدوق ولم يعقّب منها. كما أنـّا لم
 نعرف شيئاً من أحوال أبيه موسى وأخيه الحسين وجدّه بابويه وابنه الحسن.

٢ ـ الحسين بن الحسن بن محمَّد بن موسى بن بابويه، قال الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم: كان فقيهاً عالماً روى عن خاله عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه، ومحمَّد بن الحسن بن الوليد، وعليّ بن محمَّد ماجيلويه وغيرهم؛ روى عنه جعفر بن أحمد القمّيّ، ومحمَّد بن أحمد بن سنان، ومحمَّد بن عليّ مليه (٤).

٣-الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن بابويه ثقة الدين، ترجمه الشيخ منتجب الدين في الفهرست: ٤ في ترجمة أبيه فقال: الحسين بن عليّ بن الحسين بن بابويه وابنه ثقة الدين الحسن وابنه الحسين فقهاء صلحاء.

<sup>(</sup>۱) غيبة الطوسى: ۲٤١. (۲) الغيبة: ۲۰۹ و ۲۲۲ و ۲۲۷.

<sup>(</sup>٣) بشارة المصطَّفي: ١٤٥ و ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) تنقيح المقال ٣٢٥:١، وذكر عن جامع الرواة رواية جماعة عنه وروايته عـن جـماعة لم تناسب طبقتهم راجعه فإن فيه غرابة جداً.

 الحسين بن الحسن بن الحسين. عنونه الشيخ منتجب الدين في الفهرست فقال: إنّه فقيه صالح<sup>(١)</sup>.

0 ـ الحسن بن الحسين المتقدّم وصفه الشيخ منتجب الديس بقوله: شمس الإسلام، نزيل الريّ المدعوّ حسكا، ثقة وجه، قرأ على أبي جعفر الطوسيّ جميع تصانيفه بالغريّ على ساكنه السلام، وقرأ على الشيخين: سلّار بن عبدالعزيز وابن البرّاج جميع تصانيفهما، وله تصانيف في الفقه، منها كتاب العبادات، وكتاب الأعمال الصالحة، وكتاب سير الأنبياء والأثمّة، أخبرنا بها الوالد عنه انتهى.

قلت: ويروي أيضاً عن الشيخ أبي الحسن سليمان الصهرشتي الفقيه، وعن القاضي سعد الدين عرّ المؤمنين أبي القاسم عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن البرّاج، وعن الشيخ أبي الفتح محمَّد بن علي الكراجكيّ، والشيخ أبي الفرج المظفّر بن عليّ بن الحسين الحمدانيّ (٢).

وقرأ عليه الشيخ سعد بن سعد بن محمَّد الحماميّ الرازيّ، والشيخ بابويه سعد بن محمَّد بن الحسن بن بابويه، والفقيه المحدَّث السيّد حسن كيا بن القاسم بن محمَّد الحسينيّ، والسيّد الرضا بن الداعي بن أحمد الحسينيّ العقيقيّ المشهديّ، والعالم المحدّث السيّد أبو القاسم زيد بن إسحاق الجعفريّ صاحب كتاب الدعوات عن زين العابدين عليُّ إلى وابنه موفّق الدين عبيدالله، وفقيه الدين الحافظ أبو الحسن علىّ بن الحسين بن عليّ الجاستي (٣).

٦ عبدالله بن ثقة الدين الحسن بن الحسين بن بابويه، يروي عن سلار بـن عبدالعزيز (1).

أبو المفاخر هبة الله بن ثقة الدين الحسن بن الحسين بن بابويه شيخ فقيه
 صالح كما وصفه منتجب الدين (٥).

<sup>(</sup>١) تقدّم عبارة الشيخ منتجب الدين في أبيه الحسن.

<sup>(</sup>٢) راجع فهرست منتجب الدين: ٦- ١٠. (٣) راجع المصدر: ٤- ٦.

<sup>(</sup>٤) تنقيح المقال ٢:٢٤، لعلَّه عبيدالله الآتي. (٥) تنقيح المقال ٣: ٢٩٠، أمل الآمل: ٥١٣.

٨ ـ الشيخ أبو المعالي سعد بن ثقة الدين الحسن بن الحسين بن بابويه فقيه
 صالح ثقة، كما وصفه منتجب الدين (١).

٩ \_ أبو جعفر محمَّد بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين موسى بن بابويه يروي الطبري في بشارة المصطفى كثيراً توسّط الحسن بن الحسين شمس الإسلام عنه، عن أبيه الحسن بن الحسين، عن عمّه الشيخ أبي جعفر محمَّد بن على بن بابويه.

١٠ و ١١ ـ الشيخ أبو إبراهيم إسماعيل؛ والشيخ أبو طالب إسحاق ابنا محمَّد بن الحسن بن الحسين بن بابويه، قرأ على الشيخ الموقّق أبي جعفر جميع تصانيفه ولهما روايات وأحاديث ومطوّلات ومختصرات في الإعتقاد، عربيّة وفارسيّة، كذا قاله منتجب الدين<sup>(٣)</sup>.

١٢ ـ نجم الدين علي بن محمّد بن الحسن بن الحسين بن بابويه القـمي أبـو
 الحسن فقيه صالح (٣).

١٣ ـ بابويه بن سعد بن محمَّد بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن بابويه. قال الشيخ منتجب الدين: فقيه صالح مقرئ قرأ على شيخنا الجدّ شمس الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه، وله كتاب حسن في الأصول والفروع سمّاه الصراط المستقيم قرأته. انتهى (٤).

وقال ابن أبي طيّ: وكان بيته بيت العلم والجلالة وله مناقب، قرأ على شمس الإسلام الحسن بن الحسين قريبه، وصنّف في الاصول كتاب الصراط المستقيم (٥).

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال ١٢:٢.

<sup>(</sup>٢) فهرست منتجب الدين: ٣، تنقيح المقال ١:١١١ و ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) فهرست منتجب الدين: ٩، تنقيح المقال ٣٠٣:٢.

<sup>(</sup>٤) فهرست منتجب الدين: ٤، تنقيح المقال ١٦٠٠١.

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان ٢:٢.

وقال المحقق الداماد: روينا بالإسناد من المتسلسل بخمسة آباء كلّهم فقهاء بصراء بالحديث والرجال رواية الشيخ الجليل بابويه بن سعد بن محمّد بن الحسن بن الحسين بن بابويه، عن أبيه سعد، عن أبيه محمّد، عن أبيه الحسن، عن أبيه الحسين وهو أخو الشيخ الصدوق عروة الإسلام أبي جعفر محمّد (۱).

١٤ \_شيرزاد بن محمَّد بن بابويه، قال منتجب الدين: إنَّه فقيه صالح(٢).

١٥ \_عليّ بن محمَّد بن حيدر بن بابويه. فاضل فقيه يروي عــن أبــي عــليّ الطوسيّ<sup>(٣)</sup>.

17 \_ الشيخ موفّق الدين أبو القاسم عبيدالله بن الحسن بن بابويه القمّي نزيل الري، فقيه ثقة من أصحابنا، قرأ على والده الشيخ الإمام شمس الإسلام حسكا بن بابويه فقيه عصره جميع ماكان له سماع وقراءات على مشايخه: الشيخ أبي جعفر الطوسيّ والشيخ سلّار، والشيخ ابن البرّاج، والسيّد حمزة على جميعاً. قاله الشيخ منتجب الدين (1).

وقال المامقاني: وقال المحدّث البحرانيّ في رسالته الّتي كتبها في تعداد أولاد بابويه: وقع إليّ مجلّد عتيق من كتاب قديم قد قرأ الشيخ سعد المذكور على الشيخ الثقة عبيدالله بن الحسن بن الحسين بن بابويه والد الشيخ منتجب الديس صاحب الفهرست قدس الله روحيهما وفي ظهره الإجازة بخطّه (٥).

أقول: ويروي أيضاً عن أبي إبراهيم إسماعيل وأبيطالب إسحاق ابني محمَّد بن الحسن بن الحسين بن بابويه، وعن الشيخ أبي عليّ الحسن بن الشيخ الطوسيّ، وعن القاضي أبي محمَّد الحسن بن إسحاق بن عبيد الرازيّ الفقيه صاحب كتب في الفقه، وعن ذي المناقب بن طاهر بن أبي المناقب الحسينيّ

<sup>(</sup>١) الرواشحالسماوية: ١٥٩ ونحوه قالالخوانساري في الروضات: ٥٨٤، والشهيد في درايته.

 <sup>(</sup>٢) فهرست منتجب الدين: ٧، تنقيح المقال ٢: ٩٠، وفي الفهرست المطبوع: شيراز.
 (٣) أمل الآمل: ٥٤ المطبوع مع رجال أبي علي و ٤٨٩ المطبوع مع رجال الاسترابادي.

<sup>(</sup>٤) فهرست منتجب الدين: ٨. (٥) تنقيح المقال ٢: ٢٣٩.

الرازيّ الفاضل الصالح صاحب كتب التواريخ والمنهج في الحكمة والرياضي والسير، وعن العالم الصالح الفقيه السيّد أبي محمَّد بن عليّ بن الحسين الحسيني الذي قرأ على الشيخ الطوسيّ، صاحب كتاب المذهب وكتاب الطالبيّة، وكتاب علم الطبّ عن أهل البيت، وعن العالم المحدّث السيّد أبي القاسم زيد بن إسحاق الجعفريّ، وعن الشيخ أبي يعلى سلّار بن عبدالعزيز الديلميّ صاحب المراسم العلويّة، وعن الفقيه الورع الواعظ أبي الحسن عليّ بن أبي سعد بن أبي الفرح الخيّاط صاحب كتاب الجامع في الأخبار، وعن الشيخ الفاضل الثقة أبي الحسن عاصم بن الحسين بن محمَّد بن أحمد بن أبي حجر العجليّ صاحب نظم رائق في عاصم بن الحسين بن محمَّد بن أحمد بن أبي حجر العجليّ صاحب نظم رائق في مدائح أهل البيت وكتاب التمثيل وشجون الحكايات، ويروي عنه ابنه الشيخ منتجب الدين (١).

1٧ ـ الشيخ منتجب الدين أبي الحسن عليّ بن عبيدالله بن الحسن بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن بابويه، كان فاضلاً عالماً ثقة صدوقاً محدّثاً حافظاً علّامة راوية، له كتاب الفهرست في ذكر مشائخ المعاصرين للشيخ الطوسي الله والمتأخّرين إلى زمانه، وكتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين وغير ذلك (٢).

وقال المحقّق البحرانيّ إنّه من مشاهير الثقات وفحول المحدّثين، له كــتاب فهرست من تأخّر عن الشيخ أبي جعفو عجيب في بابه (٣).

وقال الشهيد الثاني في درايته (<sup>1)</sup>: وهذا الشيخ منتجب الدين كثير الروايـة، واسع الطريق عن آبائه وأقاربه وأسلافه، ويروي عن ابن عمّه الشيخ بابويه بــن سعد.

وقال المحقّق الداماد: ومن المتسلسل بستّة آباء رواية الشيخ الإمام الكثير

<sup>(</sup>١) فهرست منتجب الدين: ٣ ـ ٩.

 <sup>(</sup>٢) أمل الآمل: ٥٤ من طبعه الملحق برجال أبي علي و ٤٨٩ من طبعه الآخر.
 (٣) تنقيح المقال ٢٩٧٢.

الرواية الواسع المعرفة صاحب الأربعين عن الأربعين من الأربعين منتجب الدين أبي الحسن عليّ بن عبيدالله بن الحسن بن الحسين بن ابيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه الصدوق عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ حرضي الله عنهم أجمعين (۱) و أثنى عليه أيضاً بقوله: الشيخ الإمام السعيد، منتجب الدين، موفّق الإسلام، حجّة النقلة، أمين المشايخ خادم حديث رسول الله عَلَيْكُ وأوصيائه الطاهرين المهمين المشايخ خادم حديث رسول الله عَلَيْكُ وأوصيائه الطاهرين المهمين المشايخ

وأطرأه المجلسي الثاني في مقدّمة البحار بقوله: والشيخ منتجب الدين من مشاهير المحدّثين وفهرسته في غاية الشهرة، وهو من أولاد الحسين بن عليّ بن بابويه، والصدوق عمّه الأعلى. وقال الشهيد في كتاب الإجازة: وأجنزت له أن يروي عنّي جميع ما رواه عليّ بن عبيدالله بن الحسن بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن بابويه وجميع ما اشتمل عليه كتاب فهرسته لأسماء العلماء المتأخّرين عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ، وكان هذا الرجل حسن الضبط، كثير الرواية عن مشايخ عديدة. انتهى، وأربعينه مشتمل على أخبار غريبة لطنة (٢).

أقول: ترجمه المتأخّرون كلّهم في كتبهم التـراجــم وأثــنوا عــليه وأطــرأوه بالوثاقة والثقافة والحفظ والفضل والعلم.

ومن جملة كتبه رسالة في المواسعة سمّاها العصرة.

يروي هذا الشيخ عن مشايخ كثيرة، منهم:

- (١) والده المعظم عبيدالله بن الحسن.
- (٢) الشيخ أبو جعفر الإمام السعيد ترجمان كلام الله جمال الدين أبي الفتوح الحسين بن على بن محمَّد بن أحمد الخزاعيّ الرازيّ النيسابوريّ.

<sup>(</sup>١) الرواشح السماويَّة: ١٦٠، وذكر الشهيد الثاني أيضاً نحوه في صدر العبارة السابقة.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٥:١ الطبعة الحروفية.

- (٣ و ٤) السيّدان الجليلان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي الرازيّ
   الحسينيّ.
- (٥) الإمام العلّامة أفضل الدين الحسن بن عليّ الماهاباديّ سبط الشيخ الأفضل أحمد بن على الماهاباديّ.
  - (٦) الشيخ الإمام رشيد الدين عبدالجليل الرازيّ المحقّق.
- (٧) الشيخ جمال الدين أحمد بن عليّ بن أميركا القوسيني، له كتاب كشف النكاة في علل النجاة.
- (A) السيّد عمادالدين أبو الصمصام ذوالفقار بن معد الحسني (١) المروزيّ
   قال: صادفته وكان ابن مائة سنة وخمس عشر سنة.
  - (٩) بابويه بن سعد بن محمَّد بن الحسن بن بابويه المتقدّم.
  - (١٠) ثقة الدين أبو المكارم هبة الله بن داود بن محمَّد الإصبهاني.
- (١١) الشيخ زين الدين أبو الحسن عليّ بن محمَّد الرازي وصفه باستاد علماء الطائفة في زمانه، قال: وله نظم رائق في مدائح آل الرسول ومناظرات مشهورة مع المخالفين، وله مسائل في المعدوم والأحوال، وكتاب الواضح ودقائق الحقائق، شاهدته وقرأت عليه.
  - (١٢) الشيخ وجيه الدين عبدالملك بن سعيد الداوريّ الزيديّ.
  - (١٣) الشيخ بدر بن سيف بن بدر العربيّ الفقيه، قرأ على الشيخ أبي عليّ.
    - (١٤) السيّد أبو البركات المشهديّ.
- (١٥) صدر الحفّاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن العطّار الهمداني العلّامة في علم الحديث والقراءة، كان من أصحابنا، وله تصانيف في الأخبار والقراءة منها: كتاب الهادي في معرفة المقاطع والمبادي، قال: شاهدته وقرأت عليه.
  - (١٦) المرتضى بن المجتبى بن محمَّد العلويِّ العمريِّ.

<sup>(</sup>١)في التنقيح وأمل الآمل «محمَّد» مكان «معد» حكاه عن الفهرست، والموجود فيه ما نقلناه.

(۱۷) الحكيم جمال الدين سيّد بن فرحان نزيل كاشان صاحب كتاب الشامل وكتاب القوافي وكتاب النحو.

(١٨) السيّد فخرالدين شميلة (١) بن محمّد بن أبي هاشم الحسيني أمير مكّة (٢).

( ١٩) السيّد الإمام ضياء الدين أبو الرضا فضل الله بن عليّ بن عبيدالله الحسنيّ الراونديّ علامة زمانه.

(٢٠) السيّد شمس السادة فخراور بن محمّد بن فخراور بن القميّ فاضل ثقة.

(٢١) الشيخ الإمام أمين الدين أبو عليّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيّ
 صاحب مجمع البيان.

(٢٢) الأمير الشهيد كيكاوس بن دشمن زيار بن كيكاوس الديلمي الطبريّ.

(٢٣) السيّد لطف الله بن عطاء الله أحمد الحسنيّ النحويّ النيسابوريّ الراوي

عن الشيخ أبي عليّ بن الشيخ الطوسي.

( ٢٤) الشيخ الإمام منير الدين أبو اللطيف بن أحمد بن أحمد أبي اللطيف زرقويه الإصبهاني نزيل خوارزم.

(٢٥) السيّد نُجيب السادة أبو محمَّد الحسن الموسويّ سبط السيّد الأجلّ المرتضى ذي الفخر بن أبي الحسن المطهّر بن أبي القاسم عليّ بن أبي الفضل محمَّد بن الحسين الديباجيّ.

 (٢٦) السيّد الأجلّ المرتضى نقيب النقباء، شرف الدين أبو الفضل محمّد بن محمّد بن المطهّر.

(٢٧) الفقيه أحمد بن محمَّد بن أحمد القميّ الشاهد العدل.

هؤلاء عدّة من مشايخه \_طيّب الله رمسه \_أوردهم في كتاب الفهرست، ولعل مشايخه أكثر منهم، ومن تصفّح الإجازات يظفر بغيرهم.

نرجع إلى ذكر بقيّة أحفاد ابن بابويه.

<sup>(</sup>١) هكذا في التنقيح وأمل الآمل، وفي الفهرست: شميلي.

<sup>(</sup>٢) في الفهرست المطبوع: أمير مكي.

14 - الشيخ قطب الدين محمَّد بن أبي جعفر بن بابويه الرازي البويهيّ. قال الشيخ الحرّ في أمل الآمل: فاضل جليل محقّق من تلامذة العلّامة، روى عنه الشهيد وهو من أولاد أبي جعفر بن بابويه كما ذكره الشهيد الثاني في بعض إجازاته وغيره، وقد نقل القاضي نورالله في مجالس المؤمنين صورة إجازة العلّامة له، وذكر أنتها كانت على ظهر كتاب القواعد فقال فيها: قرأ عليّ أكثر هذا الكتاب الشيخ العالم الفقيه الفاضل المحقّق زبدة العلماء والأفاضل، قطب الملّة والحقّ والدين محمَّد بن محمَّد الرازيّ أدام الله أيّامه قراءة بحث وتحقيق وتحرير وتدقيق، وقد أجزت له رواية هذا الكتاب ورواية جميع مؤلّفاتي ورواياتي وما أجيز لي روايته وجميع كتب أصحابنا السالفين بالطرق المتصلة منّي إليهم، فليرو ذلك لمن شاء وأحبّ على الشروط المعتبرة في الإجازة فهو أهل لذلك، وكـتب العبد الفقير إلى الله حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي سنة ٧١٣ بناحية ورامين النهي.

أقول: ترجمه السيّد مصطفى التفرشيّ في نقد الرجال وغيره في غيره، وهو صاحب كتاب المحاكمات وشرحي المطالع والشمسيّة وغير ذلك، توفّي في اليوم الثاني عشر من ذي القعدة سنة ٢٦٦ بدمشق و دفن بالصالحيّة ثمّ نقل إلى موضع آخر. وأمّا ما سمعت في كلام الشهيد من انتسابه إلى ابن بابويه فمحلّ ترديد، لأنّ المذكور في كتب التراجم انتسابه إلى بويه فلذا ترى يلقبونه بالبويهيّ بل صرّح القاضي في مجالس المؤمنين بذلك حيث قال ما ترجمته: ونسبه الشريف على ما كتبه عمدة المجتهدين الشيغ عليّ بن عبدالعال عين المجلل ينتهي إلى آل بويه ومولده ومنشأه كان في دار المؤمنين ورامين الريّ، إنتهى. فتأمّل في المقام لعلّه يظهر لك خير المرام.

واعلم أنّ ابن حجر العسقلاني قد ذكر من أبناء بابويه الحسين بن الحسين قال: الحسين بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ ذكره ابن بابويه في الذيل، وقال: كان من بيت فضل وعلم وهو وجه الشيعة في وقته (١) انــتهي. ولم نجده في غيره والظاهر أنـّـه مصحّف الحسين بن الحسن المتقدّم.

هؤلاء عدَّة ممّن وقفنا عليه من أولاد ابن بابويه، وقد صنَّف الشيخ سليمان البحرانيّ رسالة في ذلك ولم نعثر عليها حتّى نعلم أنته استقصى أزيد من هؤلاء أم لا. والحمد لله أوّلاً وآخراً.

هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا المنختصر من ترجمة شيخنا الصدوق تتَخُ وأسكنه الله في بحبوحة جنّاته، نسأل الله تعالى أن يثبت أسماءنا في صحيفة الأبرار والصالحين من عباده، وأن يحشرنا تحت لواء محمَّد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجز الكلام بالحمد لله والصلاة والسلام على رسوله والأثمّة الميامين.

خادم العلم والشريعة عبدالرحيم الربّانيّ الشيرازيّ ٢٦ صفر ١٣٧٩هـ قمّ المشرَّفة \*\*\*

(١) لسان الميزان ٢: ٢٧٩.

تذكسرة :

قد تقدّم في ص ٢٥ من هذه المقدّمة مناظرة الصدوق في مجلس السلطان ركن الدولة وهي ما أورده السيّد الجليل قاضي نورالله التستريّ \_رضوان الله عليه \_بالفارسيّة في كتابه «مجالس المؤمنين» والظاهر ممّا كتبه إليّ زميلي المحقّق «الربّاني» أنّه ما ظفر على أصلها العربي. وبعد خروج الكراريس من الطبع اطلعنا على مجموعة خطيّة نفيسة تحتوي على رسائل شتّى من مناظرات العلماء ومنها هذه المناظرة، في خزانة كتب الأستاذ الشريف السيّد جلال الدين الأرمويّ المشتهر بالمحدّث أطال الله بقاه ورأيتها وهي نسخة ثمينة من نفائس تلك المكتبة العامرة، جديرة بالطبع والنشر بما تتضمّن من محاسن الاحتجاجات وغيرها، نسأل الله تعالى أن يوقّقنا لذلك.

يا ربّ حيّ ميّت ذكره وميّت يحيى بأخباره ليس بميت عند أهل النهي من كان هذا بعض آثاره الباخرزي 

## معاني الأخبار

## ينسع الليالة غز التيم

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّد عبده ورسوله وعلى آله الطاهرين وسلّم تسليماً [كثيراً].

## ﴿ أبواب الكتاب ﴾

﴿الباب الذي من أجله سمّينا هذا الكتاب﴾

### ﴿ كتاب معانى الأخبار ﴾

قال الشيخ أبو جعفر محمَّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بــن بــابو يه الفــقيه القميّ نزيل الريّ، مصنّف هذا الكتاب ــرضي الله عنه، وقدَّس روحه(١٠)\_ـ:

ا حداً ثنا أبي ومحمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما قالا: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، وعبدالله بن جعفر الحميري، وأحمد بن إدريس، ومحمَّد بن يحيى العطّار وحمهم الله قالوا: حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن خالد قال: حدَّ ثنا عليّ بن حسّان الواسطيّ، عمن ذكره، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله عليّ يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إنّ الكلمة لتنصر فعلى وجوه، فلو شاء إنسانٌ لصر ف كلامه كيف شاء ولا يكذب.

٢ \_ أبى الله الله قال: حدَّثنا على بن إبراهيم بن هاشم، عن محمَّد بن عيسى، عن

<sup>(</sup>١) الظاهر أن الترضّي زائد من الكتّاب.

محمَّد بن أبي عمير، عن بريد الرزّاز، عن أبي عبدالله المُثلِّة قال: قال أبو جعفر المُثلِّة:
يا بنيَّ اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإنَّ المعرفة هي الدراية
للرواية وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان، إنّي
نظرت في كتاب لعلي المُثلِّة فوجدت في الكتاب أنَّ قيمة كلَّ امرء وقدره معرفته،
إنَّ الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا.

٣\_حدَّثنا جعفر بن محمَّد بن مسرور ﷺ قال: حدَّثنا الحسين بن محمَّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن محمَّد بن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخيّ، عن أبي عبدالله ﷺ أنّه قال: حديث تدريه خيرٌ من ألف حديث ترويه؛ ولا يكون الرجل منكم فقيهاً حتّى يعرف معاريض كلامنا؛ وإنّ الكلمة من كلامنا لتـنصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج.



ا -أبي الله قال: حدَّننا أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبدالله، عن محمَّد ابن عبدالله، عن المحمَّد ابن عبدالله، وموسى بن عمر، والحسن بن عليّ بن أبي عثمان، عن ابن سنان قال سألت أباالحسن الرضا لمليَّلِا عن الاسم ما هو؟ فقال لمليَّلا: [فهو] صفة لموصوف. ٢ حدَّننا أبي الحُلُى بهذا الإسناد، عن محمَّد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا لمليَّلاً قال: سألته هل كان الله عزّ وجلّ عارفاً بنفسه (١) قبل أن يخلق الخلق؟

<sup>(</sup>١) «عارفاً بنفسه ... الخ» عرفانه بنفسه هو ظهور ذاته بذاته لذاته في مقام ذاته الذي هو عين ذاته دون العلم الحصولي الذي هو الصورة الحاصلة عن الشيء عنه النفس حستى يكون الصورة الزائدة على الذات معلومة أولاً وبالذات وذاته معلومة ثانياً وبالعرض. وقد ثبت في محله استحالة تعلق العلم الحصولي بذاته سبحانه لاستلزامه كونه تعالى ذا ماهية.

وحيث إن ذاك العرفان عين المارف فلا يحتاج إلى آلة كالبصر والسمع حسّيين فرضاً أو غيرهما (م).

قال ﷺ: نعم. قلت: يراها ويسمعها؟ قال: ما كان محتاجاً إلى ذلك لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها، هو نفسه ونفسه هو، قدرته نافذة، فليس يحتاج أن يستي نفسه، ولكنة اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها، لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف فأوّل ما اختار لنفسه «العليّ العظيم» لأنه أعلى الأثنياء كلّها فمعناه «الله» واسمه «العليّ العظيم» وهو أوّل أسمائه لأنه عليّ علا كلّ شيء.



ا حدَّننا أبي الله قال: حدّننا سعدبن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله المثل قال: سألته عن «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال المثل الله عن «بسم الله وروى بعضهم ملك الله والله كلُّ شيء، [و] الرحمن لجميع العالم والرحيم بالمؤمنين خاصّة.

٢ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله على قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عمّن حدَّته، عن أبي عبدالله الله الله أنه سئل عن «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: الباء بهاء الله والسين سناء الله، والميم ملك الله. قال: قلت: الله؟ قال: الألف آلاء الله على خلقه من النعم (١) بولايتنا، واللّام إلزام الله خلقه ولايتنا. قلت: فالهاء؟ فقال: هوان لمن خالف محمَّداً وآل محمَّد صلوات الله عليهم، قلت: الرحمن؟ قال: بجميع العالم. قلت: الرحيم؟ قال: بالمؤمنين خاصة.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [من النعيم ].



ا حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ﷺ قال: أخبرنا أحمد بن محمَّد بن سعيد مولى بني هاشم، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه قال: سألت الرضا عليّ بن موسى طَلِيَكِ عن «بسم الله» فقال: معنى قول القائل: «بسم الله» أي أسم على نفسي سمة من سمات الله عزّ وجلّ وهي العبادة. قال: فقلت له: ما السمة؟ قال: هي (١٠) العلامة.

# معنی «الله» عزّ وجلّ)

ا \_ أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جعفر الله على القسم بن يحيى، عن جدّ الحسن بن راشد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر الله على الله عنى «الله» عزّ وجلّ، فقال: استولى على ما دَقَّ وجَلَّ (٢).

٢ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن القاسم الجرجانيّ المفسّر ﷺ قال: حدَّ ثنا أبو يعقوب يوسف بن محمَّد بن سيّار وكانا من الشيعة الإماميّة، عن أبويهما، عن الحسن بن عليّ بن محمَّد المُسَيِّلِيُّ في قول الله عزّ وجلّ: «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: الله هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج والشدائد كلّ مخلوق وعند انقطاع الرجاء من كلّ مَن دونه وتقطّع الأسباب من جميع مَن

<sup>(</sup>١) فقال هي (نسخة).

<sup>(</sup>٢) رواه البرقي ﴿ في المحاسن ص ٢٣٨ هكذا (سئل عن معنى قول الله: «الرحمن على العرش استوى» فقال: استولى على ما دق وجل وهكذا رواه الطبرسي ﴿ في الاحتجاج ورواه الكليني ﴿ في الكافي ج ١ ص ١١٥ كما في المتن وحاصل المعنى على ما ذكره العلامة المجلسي ﴿ هو من قبيل تفسير الشيء بلازمه لان من لوازم الألوهية الاستيلاء على جميع الأشياء دقيقها وجليلها.

سواه، تقول: «بسم الله» أي أستعين على أموري كلّها بالله الذي لا تحق العبادة إلا له، المفيث إذا استغيث، والمجيب إذا دعي، وهو ما قال رجل للصادق للتَّلِمُ: يا ابن رسول الله دُلَّني على الله ما هو (١١) فقد أكثر عليَّ المجادلون وحَيّروني. فقال له: يا عبدالله هل رَكِبتَ سفينة قطّ؟ قال: نعم. قال: فهل كسرت بك حسيث لا سفينة تُنجِيك، ولا سِباحة تُغنيك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلّق قلبك هنالك أنَّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك؟ قال: نعم. قال الصادق عليَّلِمُ: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا مُنجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث.

# معنى الواحد)

١ حدَّ ثنا أبي اللهُ قال: حدَّ ثنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا جعفرالثاني المُثَلِلُةِ ما معنى الواحد؟ قال: المجتمع عليه جميع الألسن (٢) بالوحدائية.

٢ حدَّ ثنا عبدالله بن محمَّد بن عبدالوهّاب بن نضر بن عبدالوهّاب بن عطاء بن واصل السجزيّ قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمَّد بن عبدالله بن ضمرة الشعرائيّ العمّاريّ من ولد عمّار بن ياسر قال: حدَّ ثنا أبو محمَّد عبيدالله بن

<sup>(</sup>١) «دلني على الله ما هو» إن الله تبارك وتعالى أظهر الاشياء بل له الظهور كله «أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك» وأعرف الاشياء بل به يعرف الاشياء «بك عرفتك» لكن جهل الانسان وقصره النظر على الاسباب حجبه عن معرفته ومنعه عن قربه سبحانه فكلما أنفذ البصر من الاسباب إلى مسببها ومن الأشياء إلى قيومها ازداد معرفة، وابتعاداً من الظلمات، واقتراباً إلى عالم النور بإذن الله العزيز الحميد.

ويدلك على هذا توجّه الإنسان طبعاً إلى عالم الغيب عند اليأس من الأسباب كما في المثال الذي ذكره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ويظهر هذه الحقيقة كل الظهور يوماً فيه تبلى السرائر وتقطعت بهم الاسباب وبرزوا لله جميعاً لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. (م) (٢) في بعض النسخ: (بجميع الألسن).

قال: إنّ أعرابيّاً قام يوم الجَمَل إلى أمير المؤمنين للنِّلِا فقال: يا أمير المؤمنين التَّالِي أعرابيّ أما ترى ما فيه أمير المؤمنين للنِّلِا : دَعوه، فإنَّ الذي يريده المؤمنين للنِّلِا : دَعوه، فإنَّ الذي يريده المؤمنين للنِّلِا : دَعوه، فإنَّ الذي يريده الأعرابيّ هو الذي نريده من القوم، ثمَّ قال: يا أعرابيّ إنَّ القول في أنَّ الله واحدٌ على أربعة أقسام: فوجهان منها لا يجوزان على الله عزّ وجلّ، ووجهان يثبتان فيه. فأمّا اللّذان لا يجوزان عليه فقول القائل «واحد» يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز لأنَّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، ألا ترى أنته كفّر من قال: ثالث ثلاثة؟ وقول القائل هو واحدٌ من الناس يريد النوع من الجنس فهذا مالا يجوز لأنَّ ما تشبيه وجلّ ربّنا عن ذلك وتعالى.

يحيى بن عبدالباقي الأذَنيّ بأذنة (١) عن أبي المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه

وأمّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه كذلك ربّنا وقول القائل: «إنّه عزّ وجلّ أحديُّ المعنى» يعني به أنـّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربّنا عزّ وجلّ.



١ حدَّتنا أبي ﷺ قال: حدّتنا سعدبن عبدالله قال: حدَّتنا محمَّد بن عيسى،
 عن يونس بن عبدالرحمن، عن الربيع بن مسلم قال: سمعت أبا الحسن ﷺ حين
 سُئل عن الصمد، فقال: الصمد الذي لا جوف له.

٢ ـ حدَّثنا عليّ بن أحمد بن محمَّد بـن عـ مران الدقّــاق ﴿ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ا

<sup>(</sup>١) أذنة بفتح أوله وثانيه، ونون، بوزن حسنة، أو بكسر الذال بوزن حسنة. قال السكوني: بحذاء توز جبل يقال له: الفمر شرقي، ثم يمضي الماضى فيقع في جبل شرقية أيضاً يقال له: أذنة. وقال نصر: أذنة: خيال من اخيلة حمى فيد، بينه وبين فيد نحو عشرين ميلاً، واذنة أيضاً: بلد من الثغور قرب المصيصة مشهور. (المراصد)

محمَّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمَّد، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن الوليد \_ولقبه شباب الصير فيّ \_عن داود بن القاسم الجعفريّ قال: قلت لأبي جعفر المُثلِل: جعلت فداك، ما الصمد؟ قال: السيّد المصمود إليه في القليل والكثير.

"حدَّننا أبو محمَّد جعفر بن عليّ بن أحمد الفقيه القعّيّ ثمّ الإيلاقي (١) علين قال: حدَّننا أبو سعيد عبدان بن الفضل قال: حدَّنني أبوالحسن محمَّد بن يعقوب بن محمَّد بن يونس بن جعفر بن إلراهيم بن محمَّد بن عليّ بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بمدينة خجندة قال: حدَّنني أبو بكر محمَّد بن أحمد بن شجاع الفرغانيّ (٦) قال: حدّنني أبو محمَّد الحسن بن حمّاد العنبريّ بمصر، قال: حدَّنني إسماعيل بن عبدالجليل البرقيّ، عن أبي البختريّ وهَب بن وهب القرشيّ، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمَّد المُنافي قال: قال الباقر علينا الله عن أبي أبي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي المنافي المنافي المائدي لا يأكل ولا يشرب؛ والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب؛ والصمد الذي لا ينام؛ والصمد الذي لم يزل ولا يزال.

قال الباقر على الله على المحمّد بن الحنفية قدس الله روحه يقول: الصمد القائم بنفسه الغني عن غيره، وقال غيره: الصمد المتعالى عن الكون والفساد، والصمد الذى لا يوصف بالتغاير.

قال الباقر عليُّه: الصمد السيّد المطاع الّذي ليس فوقه آمر ولا ناه.

قال: وسئل عليّ بن المحسين زين العابدين اللَّهِ عن الصمد؟ فقال: الصمد الّذي لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيء ولا يعزب عنه شيء. قال وهب بن وهب

<sup>(</sup>١) إيلاق: مدينة من بلاد الشاش المتّصل ببلاد الترك على عشر فراسخ من الشاش وهو عمل برأسه ويتصل بفرغانة. وأيضاً بليدة من نواحي نيشابور. وأيضاً قرية من قسرى بمخارى. (مراصد الاطلاع).

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [محمَّد بن سيف بن جعفر ] وفي بعضها [محمَّد بن يوسف بن جعفر ].

 <sup>(</sup>٣) يأتي تعريف فرغانة وخجندة في باب٣٨ «معنى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ـ
 (٤) في بعض النسخ [قد انتهى].

القرشيّ: قال زيدبن عليّ طليُّك : الصمد الّذي إذا أراد شيئاً قال له: كـن فـيكون: والصمد الّذي أبدع الأشياء فخلقها أضداداً وأشكالاً وأزواجاً وتفرّد بالوَحدَة بلا ضِدًّ ولا شَكل ولا مِثل ولا نِدًّ.

وقال وهُب بن وهُب القرشيّ: سمعت الصادق الْمُثَلِّهِ يـقول: قَـدِمَ وَفـدٌ مـن فلسطين على الباقر للنُّالِ فسألوه عن مسائل فأجابهم، ثـمَّ سألوه عـن الصـمد، فقال للطُّلِهُ: تفسيره فيه، الصمد خمسة أحرف فالألف دليل على إنَّيَّته وهو قوله عزّ وجلّ: «شهد الله أنّـــّه لا إله إلّــ هو» وفي ذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواسّ؛ واللّام دليل على إَلهيّته أنّه هو الله؛ والألف واللّام مُدغَمان لا يـظهران على اللَّسان ولا يقعان في السمع ويظهران في الكـتابة دليـلان عــلي أنَّ إلّـهيّـته بلطفه(١) خافية، لا تدرك بالحواسّ ولا تقع في لسان واصف ولا أذن سامع، لأنَّ تفسير الإله هو الَّذي أله الخلق عن درك ماهيَّته وكيفيَّته بحسّ أو بوهم، لا بل هو مبدع الأوهام وخالق الحواسّ؛ وإنّما يظهر ذلك عند الكتابة دليـلاً عـلى أنّ الله سبحانه أظهر ربوبيّته في إبداع الخلق وتركيب أرواحهم اللّطيفة فــى أجــــــادهـم الكثيفة فإذا نظر عبد إلى نفسه لم ير روحه كما أنَّ لام الصمد لا تتبيَّن ولا تدخل في حاسّة من حواسّه الخمس، فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفي ولطف. فمتى تَفَكُّر العبد في ماهيَّة البارئ وكيفيَّته أله فيه وتحيّر ولم تحط فكرته بشيء يتصوّر له لأنته عزّ وجلّ خالق الصور، فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنته عزّ وجَلّ خالقهم ومركّب أرواحهم في أجسادهم. وأمّا الصاد فدليل على أنـّه عزّ وجلّ صــادق، وقوله صدق، وكلامه صدق، ودعا عباده إلى اتّباع الصدق بالصدق، ووعد بالصدق دار الصدق. وأمّا الميم فدليل على ملكه وأنَّه عزَّ وجلَّ الملك الحقَّ لم يزل ولا يزال، ولا يزول ملكه وأمّا الدال فدليل على دوام ملكه وأنـّه عزّ وجلّ دائم، تعالى عن الكون والزُّوال بل هو عزّ وجلّ مكوّن الكـاثنات، الّـذي كـان بتكوينه كلّ كائن.

(١) في بعض النسخ [لطيفة ].

وقد أخرجت هذا الحديث بتمامه في تفسير «قل هو الله أحد» في كتاب التوحيد (١٠).



## معنى قول الائمّة ﷺ إنَّ الله تبارك وتعالى شيء ﴾

ا \_أبي ﷺ قال: حدَّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن العبّاس بـن عمر و الفقيميّ، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله المُثلِلة أنته قال للزنديق \_حين سأله عن الله ما هو؟ \_قال: هو شيء بخلاف الأشياء، ارجع بقولي شيء إلى إثبات معنى وأنته شيء بحقيقة الشيئيّة غير أنته لا جسم ولا صورة (٢).

٢ أبي الله قال: حدَّننا سعد بن عبدالله قال: حدَّننا أحمد بن محمَّد بن خالد،
 عن محمَّد بن عيسى، عمّن ذكره، رفعه إلى أبي جعفر الله الله سُئل أيجوز أن
 يقال: إنَّ الله شيء؟ قال: نعم، يخرجه من الحدّين: حدِّ التعطيل، وحدِّ التّشبيه (٣).



١ \_حدَّثنا أبي اللهُ قال: حدَّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن محمَّد بن

<sup>(</sup>١) راجع كتاب التوحيد للمؤلف: ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) «هو شيء بخلاف الأشياء» أي موجود لاكسائر الموجودات التي هي ممكنات بل بحقيقة الشيئية وهي حقيقة الوجود التي لا تقتضي حدًا ولا نهاية والحدود والنقائص انما هي من لوازم المهيّات الممكنة، وحيث انه وجود صرف وشيئيّة محضة وآنية بحتة لا يقتضي حدًا ولا ينتهى إلى طرف فليس بمادة ولا صورة منطبعة فيها ولا مفارقة إياها. (م)

<sup>(</sup>٣) «حد التعطيل» عدم إثبات الوجود والصفات الكمالية والفعلية والاضافية له و «حد التعطيل» الحكم بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات وعوارض الممكنات (كذا ذكر، العلامة المجلسي والله على المحكنات (كذا ذكر،

عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن هشام بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله للهالات الله الله عن معنى «سبحان الله» فقال: أنفة لله(١).

٢ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّ ثنا محمَّد بـن الحسن الصفّار، عن محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن سليم مولى طربال، عن هشام الجواليقيّ، قال: سألت أبا عبدالله ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ رسبحان الله» ما يعنى به؟ قال: تنزيه.

٣ ـ حدَّتنا عبدالله بن محمَّد بن عبدالوهّاب قال: أخبرنا أبوالحسن أحمد بن محمَّد بن عبدالله بن حمزة الشعرائيّ العمّاريّ من ولد عمّار بن ياسر، قال: حدَّتنا عليّ أبو محمَّد عبيدالله بن يحيى بن عبدالله بن يالأذَنيّ بأذَنية (٢) قال: حدَّتنا عليّ ابن الحسن المعاني، قال: حدَّتنا عبدالله بن يزيد، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، قال: حدَّتنا محمَّد بن حجّار عن يزيد بن الأصمَّ (٣) قال: سأل رجل عمر بن الخطّاب فقال: يا أميرالمؤمنين ما تفسير «سبحان الله»؟ قال: إنَّ في هذا الحائط رجلاً كان إذا سئل أنباً، وإذا سكت ابتداً. فدخل الرجل فإذا في عليّ بن أبي طالب عليًا في قال: يا أبا الحسن ما تفسير «سبحان الله»؟ قال: هو تعظيم جلال الله عزّ وجلّ وتنزيهه عمّا قال فيه كلّ مشرك، فإذا قاله العبد صلّى عليه كلّ ملك.

 <sup>(</sup>١) أنف - بكسر النون - أنفاً - بفتحها - ترفع وتنزه والاسم «الانفة» بالفتحات. (م) يعني تنزيه لذاته الأحدية عن كل ما لا يليق بجنابه.

<sup>(</sup>٢) أذّنة - بفتح أوله وثانيه ونون - بوزن حسنة قال في اللباب: هذه النسبة إلى أذنة وهي من مشاهير البلدان بساحل الشام عند طرطوس. وقال في المراصد: قال السكوني: بحذاء توز جبل يقال له: الفمر شرقي، ثم يمضي الماضي فيقع في جبل شرقية أيضاً يقال له: أذنة وقال أبو نصر: أذنة: خيال من أخيلة حمى فيد بينه وبين فيد نحو عشرين ميلاً وأذنة أيضاً بلد من الثغور قرب المصيصة مشهور. انتهى وقد مرً.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [عن زيد بن الأصم].



ا حدَّتنا أبو الحسن أحمد بن محمَّد بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المَيَّكُ قال: حدَّتنا أبو عبدالله محمَّد بن إبراهيم بن أسباط، قال: حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن زياد القطّان، قال: حدَّتني عيسى بن جعفر بن قال: حدَّتني عيسى بن جعفر بن محمَّد بن عبدالله بن محمَّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب عليًّ عن آباته، عن محمِّد بن عليّ بن أبي طالب عليًّ قال: قال رسول الله عَلَيَّالُهُ: التوحيد عمر بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليً قال: قال رسول الله عَلَيَّالُهُ: التوحيد ظاهره في باطنه وباطنه في ظاهره، ظاهره موصوف لا يرى، وباطنه موجود لا يخفى، يطلب بكلّ مكان، ولم يخل منه مكان طرفة عين، حاضرٌ غير محدود، وغائب غير مفقود (١).

<sup>(</sup>١) الأوصاف التي يوصف سبحانه بها لها ظواهر هي مفاهيمها التي ينالها العقل ويشبتها البرهان وباطن مكنون لا يعلمه إلّا الله أو من علمه من لدنه من المخلصين. قال تعالى: «سبحان الله عما يصفون إلّا عباد الله المخلصين». والسر في ذلك أن وجوده تبارك وتعالى فوق التمام وفوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى ولا يحدد بوجه من الوجوه وشأن المفهوم التناهي والمحدودية فان كل مفهوم فرض فانه منعزل عن سائر المفاهيم بالذات ومبائن لها بما أنه مفهوم فلاجل ذلك لا ينطبق عليه تعالى أي مفهوم فرض حق الانطباق وإن وسع وساعة، فساحة قدسه أمنع من أن ينالها الحد المفهومي، ونوره أبهى من أن يعوق عن تجليه غمام التناهى وقد ملأت اسماؤه أركان كل شيء وأضاء نوره وجه كل شيء فلا يمكن فرض شيء يفقده تعالى في حاق وجوده ولب ثبوته وإلاّ لا نعزل عنه وحدد به، فهو سبحانه بوحدته وبساطته موجود عند كل شيء «وهو معكم أينما كنتم» وكل شيء قائم به حاضر لديه فلا يغيب عن شيء ولا يفقده شيء ولا يخلو منه مكان طرفة عين دون أن يحيط به مكان أو يحدّ زمان وهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط.

ومن صفاته العليا وأسمائه الحسنى بل أعلاها وأحسنها وكلها عال حسن «الوحدة» وهي ليست من سنخ الوحدات التي تتّصف بها الممكنات من الشخصيّة العدديّة والنوعيّة والجنسيّة وغيرها بل وحدة لا يمكن فرض كثيرة في قبالها وهي الوحدة الحقة الحقيقية ووجوده غير

٢ ـ حدّثنا أبو الحسن محمَّد بن سعيد بن عزيز (١) السمرقنديّ الفقيه بأرض بلخ. قال: حدَّثنا أبو أحمد الزاهد السمرقنديّ بإسناده رفعه إلى الصادق عليه أنته سأله رجلٌ فقال له: إنَّ أساس الدين التوحيد والعدل وعلمه كثير ولا بدَّ لعاقل منه فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ويتهيّأ حفظه؟ فقال: أمّا التوحيد فأن لا تجوّز على ربّك ما جاز عليك؛ وأمّا العدل فألاّ تنسب إلى خالقك ما لامَكَ عليه.



ا حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّتنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن أبيه، عن مروك بن عبيد، عن جميع بن عمير، قال: قال لي أبو عبدالله عليَّلا: أيّ شيء الله أكبر من كلّ شيء. فقال: فكان ثمَّ شيء فيكون أكبر منه؟ فقلت: فما هو؟ قال: الله أكبر من أن يوصف (٢).

٢ ـ حدَّثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدَّثني محمَّد بن يحيى العطّار، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليًّ قال: قال رجل عنده: «الله أكبر» فقال: الله أكبر من أيّ شيء؟ فقال: من كلّ شيء. فقال أبو عبدالله عليًّ حدّدته! فقال الرجل: وكيف أقول؟ فقال: ألله أكبر من أن يوصف(٣).

 <sup>◄</sup> المتناهي وإن كان قد وسع كل شيء فكان ثبوت كل شيء حتى المفاهيم الواقعة عليه به لكن
 لبساطة حقيقته ووحدته تلك الوحدة لا سبيل إليه للكثرة والتجزئة بوجه فـلا تـغاير ولا
 تفارق بين ظاهره وباطنه بل «ظاهره في باطنه وباطنه في ظاهره» فافهم. (م)

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [عزير ] ـ بضم العين والراء المهملة الاخيرة \_.

<sup>(</sup>٢) يأتي توضيح له ذيل الحديثِ الآتي.

 <sup>(</sup>٣) «حددته» أي جعلت له حداً وذلك بأن فرضته في طرف والاشياء في طرف آخر شم
 وصفته بأنه أكبر منها وهذا يستلزم كونه تعالى مفارقاً لخلقه مع أنه تعالى مع كل شيء معية
 قيومية وهو معكم اينما كنتم وكان الله بكل شيء محيطاً. (م)



ا ـ حدَّ ثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل ﷺ قال: حدّ ثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمَّد بن حكيم، عن ميمون البان قال: سمعت أبا عبدالله عليّ وقد سئل عن قوله عزّ وجلّ «هو الأوّل والآخر» فقال: الأوّل لا عن أوّل قبله ولا عن بدء سبقه، وآخر لا عن نهاية كما يعقل من صفات المخلوقين ولكن قديم أوّل [و] آخر لم يزل ولا يزال بلا بدءٍ ولا نهاية، لا يقع عليه الحدوث، ولا يحول من حال إلى حال، خالق كلّ شيء (١).

## (پاپ)

## (معاني ألفاظ وردت في الكتاب والسنة في التوحيد

١ حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، قال: حدَّتنا أحمدبن محمَّد بن عيسى، عن محمَّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن جليس لأبي حمزة، عن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر الله الله تعالى «كلُّ شيء هالك إلاّ وجهه» قال: فيهلك كلُّ شيء ويبقى الوجه، إنَّ الله عزّ وجلل أعظم من أن يوصف بالوجه، ولكن معناه كلُّ شيء هالك إلاّ دينه والوجه الذي يؤتى منه.

٢ حد تنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حد تنا عليّ بن الحسين السعداباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن ربيع الورّاق، عن صالح بن سهل، عن أبي عبدالله عليّا إلى قول الله عزّ وجلّ «كلُّ شيء هالك إلاّ

(١) الأولية والآخرية وصفان إضافيان، وهما تقدم أحد شيئين زمانيين أو مكانيين على الآخر في المتحدد الزمان والمكان وتأخره عنه. وهذا مما يستحيل اثباته في حقه تعالى، ولا نسبة بين الزمان والمكان وبين غيرهما كما لا يخفى فمعنى اوليته تعالى هو تقدمه العلي والوجودي على كل ما سواء، ومعنى آخريته تعالى كونه غاية لكل شيء ومنتهاه «فإن إلى ربك المنتهى». (م)

وجهه» قال: نحن<sup>(١)</sup>.

٣\_حدَّتنا محمَّدين إيراهيمين أحمدين يونس المعاذي، قال: حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن سعيد الكوفيّ الهمدانيّ، قال: حدَّننا عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليّ بن موسى اللِّيِّك عن قول الله عزّ وجلّ: «كلّا إنّهم عن ربّهم يومئذِ لمحجوبون»(٢) فقال: إنّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان يحلُّ فيه فيحجب عنه فيه عباده، ولكنَّه عزَّ وجلَّ يعني أنتهم عن ثواب ربَّهم محجوبون. وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: «وجاء ربّك والملك صفّاً صفّاً» (٣) فقال: إنَّ الله عزّ وجلِّ لا يوصف بالمجيء والذهاب، تعالى عن الانتقال، إنَّما يعني بذلك: وجاء أمر ربِّك والملك صفًّا صفًّا. وسألته عن قول الله عزّ وجلِّ: «هل ينظرون إلَّا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة»(٤) قال: يقول: هل ينظرون إلّا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام. وهكذا نزلت، وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: «سخر الله منهم» $^{(0)}$  وعن قوله: «الله يستهزئ بهم» $^{(7)}$  وعن قوله: «ومكروا ومكر الله» $^{(Y)}$ وعن قوله: «يخادعون الله وهو خادعهم»(^) فقال: إنَّ الله تبارك وتعالى لا يسخر ولا يستهزىء ولا يمكر ولا يخادع ولكنّ الله عزّ وجلّ: يجازيهم جزاء السخريّة وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر وجزاء الخديعة ،تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً.

<sup>(</sup>١) وجه الشيء ما يوجهك به. ومواجهة الحق تعالى خلقه اما في التكوين والايجاد واما في التشريع والهداية، أما في التكوين فنورهم واسطة الايجاد فيهم يواجبه سبحانه سائر الممكنات. وأمّا في التشريع فهم هداة الخلق ودعاتهم إلى الحق فيواجه تعالى عباده بهم ويخاطبهم ويهديهم بواسطتهم صلوات الله وسلامه عليهم وهذا معنى محقق عقلاً ونقلاً. والآية في سورة القصص: ٨٨. (م) (٢) المطففين: ١٥.

<sup>(</sup>٣) الفجر: ٢٢. «صفا» مصدر وضع موضع الحال أي مصففين.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢١٠. (٥) التوبة: ٧٩.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٥. (٧) آل عمران: ٥٤.

<sup>(</sup>٨) النساء: ١٤٢.

3 ـ حدّثنا محمَّد بن محمَّد بن عصام الكليني ﷺ قال: حدَّثنا محمَّد بن يعقوب الكليني قال: حدَّثنا عليّ بن محمَّد المعروف بعلّان الكلينيّ قال: حدَّثنا محمَّد بن عيسى بن عبيد قال: سألت أبا الحسن عليّ بن محمَّد العسكريّ الميَّكِ عن قول الله عزّ وجلّ «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينه» (١) فقال: ذلك تعيير الله تبارك وتعالى لمن شبّهه بخلقه، ألا ترى أنّه قال: «وما قدروا الله حقّ قدره \_ إذ (٢) قالوا: إنّ \_ الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينه» كما قال عزّ وجلّ: «وما قدروا الله حقّ قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشرٍ من شيء» (٣). ثمّ نزّه عزّ وجلّ نفسه عن القبضة واليمين فقال: «سبحانه وتعالى عمّا يشركون» (٤).

0 ـ حدّ ثنا محمَّد بن محمَّد بن عصام الكلينيّ، قال: حدّ ثنا محمَّد بن يعقوب الكلينيّ، قال: حدّ ثنا عليّ بن محمَّد المعروف بعلّان، قال: حدّ ثنا أبو حامد عمران بن موسى بن إبراهيم، عن الحسين بن القاسم الرقام، عن القاسم بن مسلم، عن أخيه عبدالعزيز بن مسلم، قال: سألت الرضا عليًّا عن قول الله عزّ وجلّ: «نسوا الله فنسيهم» (٥) فقال: إنَّ الله تبارك وتعالى لا ينسى ولا يسهو وإنّما ينسى ويسهو المخلوق المحدث ألا تسمعه عزّ وجلّ يقول: «وما كان ربّك نَسِياً» (١) وإنّما يجازي من نسيه ونسي لقاء يومه بأن يُنسِيَهم أنفسهم كما قال عزّ وجلّ: «ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» (٧) وقوله عزّ وجلّ تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» (٧)

<sup>(</sup>١) الزمر: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الآية في سورة الزمر (٦٧) وهي هكذا: «وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته \_الآية \_» فلعل المراد بيان معناها وأن جملة «والارض جميعاً \_الآية \_» مقولة للغير كما صرح بذلك في تلك الآية «إذ قالوا ما أنزل الله على بشر» والمنقول في البحار هكذا: «وما قدروا الله حق قدره» ومعناه: إذ قالوا أن الأرض جميعاً (الخ) لكن النسخ التي بأيدينا من الكتاب موافقة للمتن. وكيف كان فهذا المعنى لا يوافق ظاهر الآية كما لا يخفى. (م)

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٩١.(٤) يونس: ١٨.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ٦٧.(٦) مريم: ٦٤.

<sup>(</sup>٧) الحشر: ١٩.

«فاليوم نَنْسُهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» (١) أي نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا.

٦ ـ حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن العبّاس بن هلال قال: سألت الرضا الله عن قول الله عزّ وجلّ: «الله نور السموات والأرض» (٢)؟ فقال: هاد لأهل السماء، وهاد لأهل الأرض.

وفي رواية البرقيّ. هدى من في السماوات، وهدى من في الأرض.

٧- حدَّتنا إبراهيم بن هارون الهيسيّ بمدينة السلام قال: حدَّتنا محمَّد بن أحمد بن أبي الثّلج، قال: حدَّتنا الحسين بن أيّوب، عن محمَّد بن غالب، عن عليّ بن الحسين، عن الحسن بن أيّوب، عن الحسين بن سليمان، عن محمَّد بن مروان الذهليّ، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبدالله الصادق عليّه: «الله نور السموات والأرض» قال: كذلك الله عزّ وجلّ. قال: قلت: «مثل نوره»؟ قال لي: محمَّد عَيَّيَاللهُ. قلت: «كمشكوة»؟ قال: صدر محمَّد عَيَّيَاللهُ. قلت: «علم مسول قال: فيه نورالعلم يعني النبوّة. قلت: «المصباح في زجاجة»؟ قال: علم رسول الله عَيْ النبوّة. قلت: «كأنتها»؟ قال: لأيّ شيء تقرأ «كأنتها»؟ قلت: «توقد من قلت: «كأنته (٣) كوكب درّيٌ» قلت: «توقد من قلت: وكيف أقرأ جعلت فداك؟ قال: «كأنته (٣) كوكب درّيٌ» قلت: «توقد من أبي طالب عليّه لا شرقية ولا غربيّة»؟ قال: ذلك أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليّه لا يهوديّ ولا نصرائيّ. قلت: «يكاد زيتها يُضيء ولو لم تمسسه أبي طالب يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل محمَّد صلّى الله عليه وعليهم من نار»؟ قال: يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل محمَّد صلّى الله عليه وعليهم من قبل أن ينطق به. قلت: «نورٌ على نورِ»؟ قال: الإمام على أثر الإمام.

٨ حدَّثنا عليّ بن أحمد بن محمَّد الله على قال: حدَّثنا محمَّد بن أبي عبدالله الكوفيّ قال: حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحسين بن الحسن، قال:

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥١. (٢) النور: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) لعلُّ تذكير الضمير لمناسبة تأويله على ما في هذه الرواية. (م)

حدَّ ثنا بكر (١) عن أبي عبدالله البرقيّ، عن عبدالله بن يحيى، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمَّد بن مسلم، قال: سألت أباجعفر للثَلِّةِ فقلت: قوله عزّ وجلّ: «يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ» (٢) فقال: اليد في كلام العرب القوّة والنعمة، قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد» (٣) وقال: «والسماء بنيناها بأيدٍ» (٤) أي بقوّة، وقال: «وأيدهم بروح منه» (٥) أي قوّاهم، ويقال: «لفلان عندي يد بيضاء» أي نعمة.

9 \_ أبي الله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، قال: حدّثنا أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الخزّاز، عن أبي الحسن الرضا الثيّلا قال: إنّ رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله قال: إن ونحن آخذون بحجزة نبيّنا، وشيعتنا آخذون بحجزة نبيّنا، وشيعتنا آخذون بحجزتنا ثمّ قال: الحجزة النّور.

١٠ \_ أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، قال: حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن عبسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن محمَّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبدالله الله الله الله عزّ وجلّ خلقاً خلقهم من نوره، ورحمة من رحمته لرحمته، فهم عين الله الناظرة، وأذنه السامعة، ولسانه الناطق في خلقه بإذنه، وأمناؤه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حجّة، فبهم يمعو الله السيّئات، وبهم يدفع الضيم (٧)، وبهم ينزل الرحمة، وبهم يحيي ميتاً ويحيت حيّاً، وبهم يبتلي خلقه، وبهم يقضي في خلقه قضيّة. قلت: جعلت فداك من هؤلاء؟ قال: الأوصياء.

<sup>(</sup>١) المراد بكر بن صالح الرازي الضبي مولى بني ضبة الذي روى عنه الحسين بن سعيد الاهوازي والحسين بن برد الدينوري، وهو الذي روى عنه محمَّد بن إسماعيل البرمكي كما صرح به الكليني الله في باب حدوث العالم من الكافي ومحمَّد بن أبي عبدالله الكوفي هو محمَّد بن جعفر الأسدى الذي روى عن البرمكي.

<sup>(</sup>۲) ص: ۷۵.

<sup>(</sup>٤) الذاريات: ٤٧ . (٥) المجادلة: ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) الحجزة: معقد الازار، والأخذ بالحجزة استعارة للتعلق والتمسّك. (م)

<sup>(</sup>٧) الضيم: الظلم.

۱۱ \_أبي ﷺ قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابس أبسي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أباجعفر عليّ عن قول الله عزّ وجلّ: «ونفخت فيه من روحي» (۱۱ قال: روح اختاره الله واصطفاه وخلقه وأضافه إلى نفسه وفضّله على جميع الأرواح فأمر فنفخ منه في آدم عليّ الله إلى الله عن الله على المناسبة عل

17 حدَّتني غير واحد من أصحابنا، عن محمَّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، عن محمَّد بن إسماعيل، قال: حدَّتنا الحسين بن الحسن، قال: حدَّتنا بكر، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد الطائيّ، عن محمَّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليُّلاً عن قول الله عزّ وجلّ: «ونفخت فيه من روحي» كيف هذا النفخ؟ فقال: إنّ الروح متحرّك كالريح، وإنّما سمّي روحاً لأنته اشتق اسمه من الريح؛ وإنّما أخرجه على لفظة الروح لأنّ الروح مجانس للريح؛ وإنّما أضافه إلى نفسه لأنته اصطفاه على سائر الأرواح كما اصطفى بيتاً من البيوت فقال: «بيتي» وقال لرسول من الرسل: «خليلي» وأشباه ذلك [وكل ذلك] مخلوق مصنوع محدث مربوب مديّر.

١٣ ـ وبهذا الإسناد: عن محمَّد بن إسماعيل، قال: حدَّننا عليِّ بــن العـبّاس، قال: حدَّننا عبيس<sup>(٢)</sup>بن هشام، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي عبدالله لِلثَّلِا في قوله عزّ وجلّ: «فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي» قال: من قدرتي.

١٤ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّ ثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ظيَّلا، قال: قال أمير المؤمنين طيَّلا في خطبته (٣)؛ أنا الهادي، أنا المهتدي، وأنا أبو اليتامى والمساكين، وزوج الأرامل، وأنا ملجأ كل ضعيف، ومامَنُ كلِّ خائف، وأنا قائد المؤمنين [إلى الجنّة]، وأنا حبل الله المتين، وأنا عروة

<sup>(</sup>١) الحجر: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [عبيد] وفي بعضها [عيسى].

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [خطبة].

الله الوثقى، وكلمة الله التقوى، وأنا عين الله، ولسانه الصادق، ويده، وأنا جنب الله الذي يقول: «أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرَّطت في جنب الله» (١) وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة، وأنا باب حطّة من عرفني وعرف حقّي فقد عرف ربّه لأنتي وصيّ نبيّه في أرضه وحجّته على خلقه، لا ينكر هذا إلاّ رادّ على الله وعلى رسوله.

10 \_ أبي الله قال: حدَّنا سعد بن عبدالله، قال: حدَّننا أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن سمعه، عن أبي عبدالله عليّه أنه قال: في قول الله عزّ وجلّ: «وقالت اليهود يد الله مغلولة» (٢) لم يعنوا أنه هكذا، ولكنّهم قالوا: قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص (١٣). فقال الله جلّ جلاله تكذيباً لقولهم: «عُلَّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» ألم تسمع الله عزّ وجلّ يقول: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب» (٤).

١٦ \_ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله عن محمَّد بن الحسن الصفّار، عن محمَّد بن عيسى، عن المشرقيّ، عن أبي الحسن الرضا الله قال: سمعته يقول: «بل يداه مبسوطتان»، فقلت له: يدان هكذا \_ وأشرت بيديّ إلى يديه\_فقال: لا، لو كان هكذا لكان مخلوقاً (٥).

<sup>(</sup>١) الزمر: ٥٦-الجنب: القرب وقوله: «يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله» أي في قربه وجواره ومنه قوله تعالى: «والصاحب بالجنب» وهو الرفيق في السفر الذي يصحب الانسان. وكنى عنه بالجنب لكونه قريباً منه ملاصقاً له. وقال عليه: أنا جنب الله لشدة قربه منه تعالى. (٢) المائدة: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) أراد اليهود بقولهم «يد الله مغلولة» أنه تعالى خلق الخلق وقضى قضاءاً حتماً لاراد له ولا بداء فيه وفرغ من الأمر واستراح من التدبير ولا يتصرف بعد في العالم شيئاً فرد الله تعالى عليهم بقوله: «بل يداء مبسوطتان» يريد أن كل شيء في كل شأن من شؤونه تحت قدرته وتدبيره وتصرفه وله القدرة المطلقة والسلطنة العامة على ما سواه يتصرف في العالم بحا يشاء كيف يشاء. (م)

<sup>(</sup>٥) اثبات اليد او غيرها له تعالى زائداً على ذاته البسيطة باي نحو فرض اثبات لصفة من



### معنی رضی الله عزّ وجلّ وسخطه

ا \_أبي الله قال: حدَّ تنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمَّد بن عيسى اليقطيني، عن المشرقي حمزة بن الربيع، عمّن ذكره، قال: كنت في مجلس أبي جعفر الله إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له: جعلت فداك قول الله عز وجلّ: «ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى» (١) ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفر المثيلة: هو العقاب يا عمرو إنّه من زعم أنّ الله عزّ وجلّ قد زال من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة مخلوق (١) فإنّ الله عزّ وجلّ لا يتنفّره شيء ولا يعزُّه شيء (١) عبدالله عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه رفعه (١) إلى أبي عبدالله المثيلة في قول الله عزّ وجلّ: «فلمّا آسفونَا انتقمنا منهم» (٥) قال: إنَّ الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا ولكنّه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مدبّرون فجعل رضاهم لنفسه رضيً وسخطهم لنفسه سخطاً (١) وذلك لأنته جعلهم مدبّرون فجعل رضاهم لنفسه رضيً وسخطهم لنفسه سخطاً (١) وذلك لأنته جعلهم

صفات المخلوق بما انه مخلوق له سبحانه لاستلزامه احتياجه تعالى إليه. سبحانه وتعالى عما يشركون فالمراد بما ورد في الشرع ما يرجع إلى صفاته كما في خبر محمَّد بن مسلم. (م)
 (١) طه: ٨٨. وقوله: «فقد هوى» أى هلك.

<sup>(</sup>٢) الرضا والغضب كيفيان نفسيان يعرضان للنفس بسبب ادراك الملائم وغير الملائم وغر وعدر الملائم وغير الملائم وعروضهما انما يكون لشيء يتعلق بالمادة المتغيرة المتحولة من حال إلى حال. فمن زعم أنه تعالى يعرض له الغضب لما يرى من ذنوب العباد فيحل غضبه على المذنب فقد وصفه بصفة عارضة زائلة تختص بنفوس متعلقة بابدان مادية متحولة. (م)

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [لا يستفزه شيء ولا يغيره ] أي لا يستخفه ولا يزعجه. وقيل: أي لا يجد خاليا عما يكون قابلاً له فيغيره للحصول له تغير الصفة لموصوفها.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [يرفعه]. (٥) الزخرف: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) قد عرفت أن الرضا والفضب وما ضاهاهما تعرض الإنسان اذ هو ذو نفس متعلقة بالبدن المادي وفي نسبتها إليه تعالى سر أفشاه تعالى بقوله: «وما يشاؤون إلا أن يشاء الله» «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» وذلك ان بعض أفراد الإنسان كالنبي والولي يسصل من العبودية إلى مقام يندك ارادته في ارادة الله تعالى فلا يريد إلا ما يريده سبحانه وحيث أن

الدعاة إليه والأدلاء عليه، ولذلك صاروا كذلك وليس أنَّ ذلك يصل إلى الله عزّ وجلّ كما يصل إلى خلقه، ولكن هذا معنى ما قال من ذلك، وقد قال أيضاً: من أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها. وقال أيضاً: «من يطع الرسول فقد أطاع الله»(۱) وقال أيضاً: «إنَّ الّذين يبايعونك إنّما يبايعون الله»(۱) وكلُّ هذا وشبهه على ما ذكرت لك، وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء ممّا يشاكل ذلك. ولو كان يصل إلى المكوّن، الأسف والضّجر وهو الذي أحدثهما وأنشأهما لجاز لقائل أن يقول: إنّ المكوّن يبيد يوماً ما لأنته إذا دخله الضّجر والغضب دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة (۱) ولو كان ذلك كذلك لم يعرف الخالق من المخلوق، وتعالى الله عن هذا القول علوّاً كبيراً. هو الخالق للأشياء لا لعاجة فإذا كان لا لحاجة استحال الحدّ والكيف فيه فافهم ذلك إن شاء الله.

٣ حد "تنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدَّ تنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن العبّاس بن عمرو الفقيميّ، عن هشام بن الحكم، أنّ رجلاً سأل أبا عبدالله عليًا عن الله تبارك وتعالى له رضى وسخط؟ قال: نعم، وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين وذلك أنّ الرضا والغضب دخال يدخل عليه فينقله من حال إلى حال معتمل مركّب (٤) للأشياء فيه مدخل، وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه، واحديُّ الذات، وأحديُّ المعنى، فرضاه ثوابه، وسخطه عقابه من غير شيء يتداخله فيهيّجه وينقله من حال إلى حال فإنَّ ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين (٥) وهو تبارك وتعالى القويُّ العزيز لا حاجة له (٢) إلى شيء ممّا خلق المحتاجين (٥)

 <sup>◄</sup> تقوم الفعل الاختياري بالإرادة فالأفعال التي تصدر عنه. وإن كانت قائمة به ومسندة إليه
 بوجه لكنها يصح اسنادها إلى الله سبحانه لكون ارادته هي الأصيلة المتبوعة. (م)

<sup>(</sup>۱) النساء: ۸۰. (۲) الفتح: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) الابادة: الهلاك. (٤) بالفتح أي مصنوع ركب فيه الاجزاء والقوى.

<sup>(</sup>٥) تغير الشيء من حال إلى حال أن يجد ما لم يكن واجداً له قبل. وحيث أن ما يجده خارج عن ذاته وإلا لما فقده فذاته محتاجة في وجدائه إليه فكل متغير محتاج وكل محتاج مخلوق. (م) (١) في بعض النسخ [به].

وخلقه جميعاً محتاجون إليه، إنّما خلق الأشياء لا من حاجة ولا سبب اختراعاً. وابتداعاً.



### معنى الهدى والضلال والتوفيق والخذلان من الله تبارك وتعالى ﴾

١ ـ حدَّثنا عليّ بن عبدالله الورّاق؛ ومحمّد بن أحمد بن الشيبانيّ؛ وعليّ بن أحمد بن محمَّد علي الله قالوا: حدَّثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، قال: حدَّثنا بكربن عبدالله بن حبيب، قال: حدَّثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن جعفر بن سليمان البصري، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبدالله جعفر بن محمَّد طَلِيَكِ عن قول الله عزّ وجلّ: «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّاً مرشداً»(١) فقال: إنّ الله تبارك وتعالى يضلّ الظالمين يوم القيامة عن دار كرامته ويهدي أهل الإيمان والعمل الصالح إلى جنَّته كـما قــال الله عــزٌ وجلّ: «ويضلُّ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء»(٢) وقال الله عزّ وجلّ: «إنّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنمهار فسي جنّات النعيم»(٣) قال: فقلت: فقوله عزّ وجلّ: «وما توفيقي إلّا بالله»(٤) وقوله عزّ وجلّ: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الّـذي يسنصركم مـن بعده» (٥) فقال: إذا فعل العبد ما أمره الله عزّ وجلّ من الطاعة كان فعله وفقاً لأمر الله عزّ وجلّ وسمّى العبد به موفّقاً، وإذا أراد العبد أن يدخل في شيء من معاصي الله فحال الله تبارك وتعالى بينه وبين تلك المعصية فتركها كان تركه لها بــتوفيق الله تعالى، ومتى خلى بينه وبين المعصية فلم يحل بينه وبينها حتّى يرتكِبَها فقد خذله ولم ينصره ولم يوقّقه.

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٧. (٢) إبراهيم: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٩. وقوله: «تجري» استيناف أو خبر ثان. وقوله: «في جنات» خبر أو متعلّق بتجرى. (٤) هود: ٨٨

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٦٠.



### معنى لا حول ولا قوّة إلّا بالله

ا حدَّ ثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدَّ ثنا الحسن بن عليّ السكريّ قال: حدَّ ثنا أبو عبدالله محمَّد بن زكريّا البصريّ قال: حدَّ ثنا جعفر بن محمَّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفيّ، عن أبي جعفر محمَّد بن عليّ الباقر الليّكِ قال: سألته عن معنى «لا حول ولا قوّة إلّا بالله» فقال: معناه: لا حول لنا عن معصية الله إلّا بعون الله، ولا قوّة لنا على طاعة الله إلّا بتوفيق الله عزّ وجلّ.

# (پاپ

### (معنى الحروف المقطعة في أوائل السور من القرآن

ا \_أخبرنا أبو الحسن محمَّد بن هارون الزنجانيّ فيما كتب إليّ على يدي عليّ بن أحمد البغداديّ الورّاق: قال: حدَّتنا معاذبن المتنّى العنبريّ، قال: حدَّتنا عبدالله بن أسماء، قال: حدَّتنا جويرية، عن سفيان بن السعيد الثوريّ، قال: قلت لجعفر بن محمَّد بن عليّ بن أبي طالب علمَ الله عليّ ابن رسول الله لجعفر بن محمَّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب علمَ الله عزّ وجلّ: «الم» و «المم» و «المر» و «المر» و «كهيعص» و «طه» و «طس» و «طسم» و «يس» و «ص» و «حم» و «حمعسق» و «ق» و «ن»؟ قال الله الله الله في أوّل البقرة فمعناه أنا الله الملك؛ وأمّا «المه في أوّل آل عمران فمعناه: أنا الله المجيد؛ و «المر» فمعناه: أنا الله المقتدر الصادق؛ و «الر» فمعناه: أنا الله المحيي المحيي المحيت الرازق (١) و «كهيعص» معناه: أنا الكافي الهادي الوليّ العالم الصادق الوعد؛ وأمّا «طه» فاسم من أسماء النبيّ عَمَاً الله «ما أنزلنا عليك القرآن من أسماء النبيّ عَمَاً «طسم» فمعناه: أنا الطالب السميع؛ وأمّا «طسم» فمعناه:

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [الرزاق].

أنا الطالب السميع المبدئ المعيد؛ وأمّا «يس» فاسم من أسماء النبيّ عَلَيْكِاللهُ، ومعناه: ياأيّها السامع للوحى «والقرآن الحكيم إنّك لمن المرسلين على صراط مستقيم»؛ وأمّا «ص» فعين تنبع من تحت العرش وهي الّتي توضّأ منها النبيّ عَلَيْمَالُهُ لمّا عرج به، ويدخلها جبرئيل للثُّلِخ كلُّ يوم دخلة فيغتمس فيها ثمّ يـخرج مـنها فـينفض أجنحته فليس من قطرة تقطر من أجنحته إلّا خلق الله تبارك وتعالى منها مـلكاً يسبِّح الله ويقدَّسه ويكبّره ويحمده إلى يوم القيامة؛ وأمّا «حم» فـمعناه: الحـميد المجيد؛ وأمّا «حمعسق» فمعناه: الحليم (١) المثيب العالم السميع القادر القويّ؛ وأمّا «ق» فهو الجبل المحيط بالأرض وخضرة السماء منه وبه يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها؛ وأمّا «ن» فهو نهر في الجنّة قال الله عزّ وجلّ: «أجمد» فجمد فصار مداداً، ثمّ قال عزّ وجلّ للقلم: «أكتب» فسطر القلم في اللّوح المحفوظ ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة. فالمداد مداد من نور والقلم قلم من نور واللُّوح لوح من نور. وقال سفيان: فقلت له: ياابن رسول الله بيّن لي أمر اللّوح والقلم والمداد فضل بيان، وعلَّمني ممَّا علَّمك الله، فقال: يا ابن سعيد لولا أنسِّك أهل للجواب ما أجبتك فنون ملك يؤدّي إلى القلم وهو ملك، والقلم يؤدّي إلى اللُّوح وهو ملك، واللُّوح يؤدّى إلى إسرافيل، وإسرافيل يؤدّى إلى ميكائيل، وميكائيل يؤدّى إلى جبرئيل، وجبرئيل يؤدّي إلى الأنبياء والرُّسل صلوات الله عليهم. قال: ثمّ قال لي: قم يــا سفيان فلا آمن عليك.

٢ حدَّننا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ﴿ قَالَ: حدَّننا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس بن عبدالرحمن، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليّ قال: «الم» هو حرف من حروف اسم الله الأعظم، المقطّع في القرآن، الذي يؤلّفه النبيُ عَلَيْ اللهُ والإمام فإذا دعا به أجيب. «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» قال: بيان لشيعتنا «الذين يؤمنون بالغيب

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [الحكيم].

ويقيمون الصلاة وممّا رزقناهم ينفقون» قال: ممّا علّمناهم يـنبؤون(١١) وممّا علّمناهم من القرآن يتلون.

٣ ـ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حـدَّثنا محمَّد بـن الحسن الصفّار، عن إيراهيم بن هاشم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمَّد بن قيس قال: سمعت أباجعفر للتِّلَّا يحدَّث أنَّ حُبِيًّا وأبا يـاسر ابـني أخطب ونفراً من يهود أهل نجران أتوا رسول الله ﷺ فقالوا له: أليس فيما تذكر فيما أنزل الله عليك «الم»؟ قال: بلى. قالوا: أتاك بها جبرئيل من عند الله تعالى؟ قال: نعم. قالوا: لقد بعثت أنبياء قبلك وما نعلم نبيّاً منهم أخبرنا مدّة ملكه وما أجلُ أُمَّته غيرك قال: فأقبل حييّ بن أخطب على أصحابه فقال لهم: الألف واحد، واللَّام ثلاثون، والميم أربعون. فهذه إحدى وسبعون سنة. فعجب ميّن يدخل في دين مدَّة ملكه وأجل أُمَّته إحدى وسبعون سنة! قال: ثمَّ أقبل على رسول الله عَلَيْمُوا اللهُ عَلَيْمُوا اللهِ عَلَيْمُوا اللهِ يا محمَّد هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: هاته. قال: «المص» قال: هذه أثقل وأطول «الألف» واحد، و «اللّام» ثلاثون، و «الميم» أربعون و «الصاد» تسعون، فهذه مائة وإحدى وستَّون سنة. ثمَّ قال لرسول الله عَلَيْمِاللهُ: فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: هاته. قال عَلَيْنِهُ: «الر» قال: هذه أثقل وأطول. «الألف» واحد، و «اللّام» ثلاثون، و «الراء» مائتان: ثمّ قال لرسول الله ﷺ: فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: هاته. قال: «المر» قال: هذه أثقل وأطول. «الألف» واحد، و «اللّام» ثلاثون، و «الميم» أربعون، و «الراء» مائتان. ثمّ قال له: هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قالوا: قد التبس علينا أمرك فما ندري ما أعطيت! ثمَّ قاموا عنه، ثمَّ قال أبو ياسر للحُييِّ أخيه: ما يدريك. لعلّ محمَّداً قد جمع له هذا كلّه وأكثر منه.

قال: فذكر أبو جعفر للثلا أنَّ هذه الآيات أنزلت فيهم منه آيات محكمات هنَّ أُمُّ الكتاب وأخر على غير تأويل حُييّ أمُّ الكتاب وأخر متشابهات. قال: وهي تجري في وجه آخر على غير تأويل حُييّ وأبي ياسر وأصحابهما.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [يبثون] أي ينشرون.

٤ ـ حدَّثنا محمَّد بن القاسم الأستراباديّ المعروف بأبي الحسن الجرجــانيّ المفسّر على قال: حدَّثني أبو يعقوب يوسف بن محمَّد بن زياد؛ وأبو الحسن عليّ بن محمَّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن عليّ بن محمَّد بن عـليّ بـن موسى بن جعفر بن محمَّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صــلوات الله عليهم أجمعين أنَّه قال: كنَّبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا: سحرٌ مبين تقوَّله، فقال الله: «الم ذلك الكتاب» أي يا محمَّد هذا الكتاب الّذي أنــزلناه عــليك هـــو الحروف المقطِّعة الَّتي منها «الف، لام، ميم» وهو بلغتكم وحروف هجائكم فاتوا بمثله إن كنتم صادقين واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكم، ثـمَّ بـيّن أنسهم لا يقدرون عليه بقوله: «قل لئن اجتمعت الإنس والجنُّ على أن يأتــوا بــمثل هــذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً»(١) ثــمّ قــال الله: «الم» هــو القرآن الّذي افتتح بـ«الم» هو «ذلك الكتاب» الّذي أخبرت به موسى فمن بعده من الأنبياء فأخبروا بني إسرائيل أن سأنزل عليك يا محمَّد كتاباً عزيزاً «لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» «لا ريب فيه» لا شكّ فيه لظهوره عندهم كما أخبرهم بـه أنبياؤهم أنَّ محمَّداً يـنزل عـليه كـتاب لا يمحوه (٢) الباطل، يقرؤه هو وأمّته على سائر أحوالهم «هدى» بيان من الضلالة «للمتّقين» الّذين يتّقون الموبقات ويتّقون تسليط السفه عـلى أنـ فسهم حـتّى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يتوجب لهم رضا ربّهم. قال: وقال الصادق للنِّللِّهِ: ثمّ «الألف» حرف من حروف قول (٣) الله دلّ بالألف على قولك الله ودلَّ باللَّام على قولك الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين، ودلَّ بالميم على أنته المجيد المحمود في كلِّ أفعاله (٤) وجعل هذا القول حجّةً على اليهود وذلك أنَّ الله لمًّا بعث موسى بن عمران ثمًّ من بعده من الأنبياء إلى بني إسرائيل لم يكن فسيهم

<sup>(</sup>١)الاسراء: ٨٨. وقوله تعالى: «لا يأتون» جواب قسم محذوف دل عليه اللام الموطئة.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [لا يلحقه]. (٣) في بعض النسخ [قولك].

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [فعاله ].

أحد(١١) إلّا أخذوا عليهم العهود والمواثيق ليؤمننَّ بمحمَّد العربيّ الأمَّى المبعوث بمكَّة الَّذي يهاجر إلى المدينة، يأتي بكتاب من الحروف المقطَّعة افـتتَّاح بـعض سوره، يحفظه أُمّته فيقرؤنه قياماً وقعوداً ومشاة وعلى كلّ الأحوال يسهّل الله عزّ وجلُّ حفظه عليهم ويقرنون بمحمَّد مَيَّالِلَّهُ أخاه ووصيَّه عليَّ بـن أبـيطالب لِمُثِّلِهِ الآخذ عنه علومه الَّتي علَّمها، والمتقلَّد عنه لأمانة الَّتي قدَّرها(٢) ومُذلَّل كلِّ من عاند محمَّداً عَلَيْمَالُهُ بسيَّفه الباتر ويُفحم (٣) كلَّ من جادله وخاصمه بدليله الظـاهر يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب الله حتّى يقودهم إلى قبوله طائعين وكارهين، ثمّ إذا صار محمَّد مَيَّكِيِّللَّهُ إلى رضوان الله عزّ وجلّ وارتدّ كثير ممّن كان أعطاه ظاهر الإيمان وحرَّفوا تأويلاته وغيّروا معانيه ووضعوها على خلاف وجوهها قاتلهم بعد [ذلك] على تأويله حتّى يكون إبليس الغاوى لهم هو الخاسر الذليل المطرود المغلول(٤) قال: فلمّا بعث الله محمَّداً وأظهره بمكّة ثـمّ سيّره مـنها إلى المـدينة وأظهره بها، ثمَّ أنزل إليه الكتاب وجعل افتتاح سورته الكبري بـ: «الم» يعني «الم ذلك الكتاب» وهو ذلك الكتاب الذي أخبرت أنبيائي السالفين أنتى سأنزله عليك يا محمَّد «لا ريب فيه» فقد ظهر كما أخبرهم به أنبياؤهم أنَّ محمَّداً ينزل عليه كتاب مبارك لا يمحوه الباطل، يقرؤه هو وأمَّته على سائر أحوالهم، ثـمَّ اليـهود يحرِّ فونه عن جهته، ويتأوَّلونه على غير وجهه، ويتعاطون التوصّل إلى علم ما قد طواه الله عنهم من حال آجال (٥) هذه الأُمّة وكم مدَّة ملكهم، فجاء إلى رسول الله عَيْمَ اللهُ مَنْهُم جماعة، فولَّى رسول الله عَيْمَالُلُهُ عليًّا لِمِنْكُ فخاطبهم، فقال قائلهم: إن كان ما يقول محمَّد مَرَا اللهُ حقًّا لقد علمناكم قدر ملك أُمَّته، هو إحدى وسبعون سنة؛ «الألف» واحد، و «اللّام» ثلاثون، و «الميم» أربعون؛ فقال على عليِّه: فما تصنعون بـ«المص» وقد أُنزل(٦) عليه؟ قالوا: هذه إحدى وستّون ومائة سنة. قال: فـماذا

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [قوم]. (٢) في بعض النسخ [قلَّدها].

<sup>(</sup>٣) السيف الباتر القاطع. وافحمه: أسكته بالحجة في خصومة أو غيرها.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [المغلوب]. (٥) في بعض النسخ [أجل].

<sup>(</sup>٦) في بعض النسخ [وقد أنزلت ].

تصنعون بـ«الر» وقد أنزلت عليه؟ فقالوا: هذه أكثر، هذه مائتان وإحدى وثلاثون سنة. فقال عليّ للثِّلا: فما تصنعون بما أُنزل عليه (١) «المر»؟ قالوا: هـذه مـائتان وإحدى وسبعون سنة فقال عليّ للثِّلا: فواحدة من هذه له أو جميعها له؟ فاختلط كلامهم فبعضهم قال له: واحدة منها وبعضهم قال: بل يجمع له كلُّها وذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنة، ثمّ يرجع الملك إلينا يعنى إلى اليهود. فقال علمّ للطُّلا: أكتاب من كتب الله نطق بهذا، أم آراؤكم دلّتكم عليه، قال بعضهم: كتاب الله نطق به؛ وقال آخرون منهم: بل آراؤنا دلّت عليه؛ فقال علمّ للثّلةِ: فاتوا بالكتاب (٢) من عندالله ينطق بما تقولون. فعجزوا عن إيراد ذلك، وقال للآخرين: فدلُّونا على صواب هذا الرأي. فقال: صواب رأينا دليله أنّ هذا حساب الجمل. فقال علمّي للثُّلِّة: كيف دلّ على ما تقولون وليس في هذه الحروف إلّا ما اقترحتم بلا بيان! أرأيتم إن قـيل لكم: إنَّ هذه الحروف ليست دالَّة على هذه المدَّة لملك أمَّة محمَّد ولكنَّها دالَّة على أنَّ كلُّ واحد منكم قد لعن بعدد هذا الحساب أو أنَّ عدد ذلك لكلِّ واحد منكم ومنّا بعدد هذا الحساب دراهم أو دنانير أو أنَّ لعلي على كلِّ واحد منكم دين عدد ماله مثل عدد هذا الحساب قالوا: يا أبا الحسن ليس شيء ممّا ذكرته منصوصاً عليه في «الم» و «المص» و «الر» و «المر». فقال عمليّ الثيّلةِ: ولا شمىء ممّا ذكر تموه منصوصٌ عليه في «الم» و «المص» و «الر» و «المر» فإن بطل قولنا لما قلنا بطل قولك لما قلت، فقال خطيبهم ومنطيقهم (٣): لا تفرح يا على بأن عجزنا عن إقامة حجّة فيما تقولهنّ<sup>(٤)</sup> على دعوانا فأيّ حجّة لك في دعواك؟ إلّا أن تجعل عجزنا حجّتك، فإذاً ما لنا حجّة فيما نقول ولا لكم حجّة فيما تقولون. قال علمّ لِلتِّلِّج: لا سواء إنَّ لنا حجَّة هي المعجزة الباهرة، ثمَّ نادي جمال اليهود: يا أيَّتها الجمال أشهدي لمحمَّد ولوصيِّه. فتبادر الجمال: صدقت صدقت، يا وصيَّ محمَّد وكذب هؤلاء اليهود فقال عليّ المُثِّلا : هؤلاء جنس من الشهود، يا ثياب اليهود الَّتي عليهم:

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [بكتاب].

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [إليه]. (٣) المنطيق: المتكلم البليغ.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [تقولون].

أشهدي لمحمَّد ولوصيّه. فنطقت ثيابهم كلّها: صدقت صدقت يا عليّ نشهد أنَّ محمَّداً رسول الله حقّاً، وأنك يا عليّ وصيّه حقّاً، لم يثبت محمَّداً<sup>(1)</sup> قدماً في مكرمة إلّا وطأت على موضع قدمه بمثل مكرمته وأنتما شقيقان من أسراق<sup>(۲)</sup> انين وأنتما في الفيضائل شريكان إلّا أنته لا نبيّ بعد محمَّد عَنَّا الله فعيّر تما<sup>(۱)</sup> اثنين وأنتما في الفيضائل شريكان إلّا أنته لا نبيّ بعد معمَّد عَنَّا الشقاء على اليهود وسائر النظارة الآخرين، فذلك ما قال الله: «لا ريب فغلب أنه كما قال محمَّد عَنَّا الله وصيّ محمَّد عن قول محمَّد عَنَّا قال أنه عن قبول ربّ العالمين ثمَّ قال: «هدى» بيانٌ وشفاءً «للمتقين» من شيعة محمَّد وعليّ إنّهم اتقوا أنواع الكفر فتركوها واتقوا الذُنوب الموبقات (٦) فرفضوها واتقوا إظهار أسرار الله وأسرار أزكياء عباده الأوصياء بعد محمَّد عَلَيْلُهُ فكتموها واتقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقّين لها وفيهم نشروها.

٥ ـ حدَّتنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمر قنديّ الحَيْ قال: حدَّتنا جعفر بن محمَّد بن مسعود العيّاشيّ، عن أبيه قال: حدَّتنا أحمد بن أحمد بن أحمد بقال: حدَّتنا أبو جمعة رحمة بن صدقة، قال: أتى رجل من بني أميّة ـ وكان زنديقاً ـ جعفر بن محمَّد طليّ فقال: قول الله عزّ وجلّ في كتابه: «المص» أيّ شيء أراد بهذا؟ وأيّ شيء فيه من الحلال والحرام؟ وأيّ شيء فيه ممّا ينتفع به النّاس؟ قال: فاغتاظ من ذلك جعفر بن محمَّد طليّ فقال: أمسك ويحك «الالف» واحد، و «اللام» ثلاثون، و «المحيم»

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ التي بأيدينا والظاهر انه من غلط النساخ والصحيح «محمّد» بالرفع.(م) (٢) في بعض النسخ [اشرف].

<sup>.</sup> و ع ١ السلخ [تميزتما]. (٤) خُرس فلان أي انعقد لسانه عن الكلام.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ [وغلب].

<sup>(</sup>٦) الموبق: المهلك أو كل شيء حال بين شيئين وكلاهما مناسب للمقام.

<sup>(</sup>٧) في بعض النسخ [حدثني].

أربعون، و «الصاد» تسعون، كم معك أفقال الرجل: أحد وثلاثون (١) وماثة. فقال له جعفر بن محمَّد طلطَّلا: إذا انقضت سنة إحدى وثلاثين وماثة انقضى ملك أصحابك. قال: فنظرنا فلمّا انقضت سنة إحدى وثلاثين وماثة يوم عاشورا دخل المسوِّدة الكوفة وذهب ملكهم.

٦ حدَّتنا محمَّدبن إبراهيم بن إسحاق الطّالقاني ﷺ قال: حدَّتنا جعفر بن عبدالعزيز بن يحيى الجلوديّ، قال: أخبرنا محمَّد بن زكريّا، قال: حدَّتنا جعفر بن محمَّد ابن عُمارة، عن أبيه، قال: حضرت عند جعفر بن محمَّد الصادق الليّكِ فدخل عليه رجل فسأله عن «كهيعص» فقال الليّلا: «كاف» كاف لشيعتنا، «ها» هادي لهم «يا» وليّ لهم، «عين» عالم بأهل طاعتنا «صادى صادق لهم وعدهم حتّى يبلغ بهم المنزلة الّتي وعدها إيّاهم في بطن القرآن.

## راب معنى الاستواء على العرش

ا حدَّ ثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد، عن الحسن بن محبوب، قال: حدّ ثني مقاتل بن سليمان، قال: سألت جعفر بن محمَّد المُهِيَّ عن قول الله عزّ وجلّ: «الرحمن على العرش استوى» (٢) قال: استوى من كلّ شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء (٦).

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ التي بأيدينا لكن مجموع أعداد الحروف أحد وستّون ومائة. (م) (٢) طه: ٥.

<sup>(</sup>٣) فيه إشارة إلى معيته القيومية واتصاله المعنوي بكل شيء على السواء على الوجه الذي لا ينافي أحديته وقدس جلاله وإلى إفاضة رحمته العامة على الجميع على نسبة واحدة وإحاطة علمه بالكل بنحو واحد وقربه من كل شيء على نهج سواء واما اختلاف المقربين كالأنبياء والأولياء من المبعدين كالشياطين والكفار في القرب والبعد فليس من قبله سبحانه. (قاله الفيض (1)).



الحسينيّ، قال: أحمد بن العسن القطّان، قال: حدَّثنا عبدالرحمن بن محمَّد الحسينيّ، قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عيسى بن أبي مريم العجليّ، قال: حدِّثنا محمَّد بن أحمد بن عبدالله بن زياد العرزميّ، قال: حدَّثنا عليّ بن حاتم المنقريّ، عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبدالله عليّه عن العرش والكرسيّ ما هما؟ فقال: العرش في وجه هو جملة الخلق والكرسيّ وعاؤه. وفي وجه آخر العرش هو العلم الذي أطلع الله عليه أنبياءه ورسله وحججه، والكرسيّ هو العلم الذي لم يطلع [الله] عليه أحداً من أنبياءه ورسله وحججه الميّهيّيُ .

٢ ـ حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن القاسم بن محمَّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبدالله الله الله عن وجلّ: «وسع كرسيّه السموات والأرض» قال: علمه (٢).

(١) يمكن أن يكون المراد بهذا العلم العلم الفعلي بقرينة قوله ﷺ قبيل هذا: «العرش في وجه هو جملة الخلق» فهو من وجه علم ومن وجه آخر معلوم لكن المستفاد من سائر الروايات الواردة في العرش انه مرتبة من الوجود عالية تحيط بجل المخلوقات وهي لا تنفك عن العلم فافهم، وبناء على هذا فالمراد بكونه جملة الخلق بوجه اشتماله على ما تحته من المخلوقات وانظواء المراتب الضعيفة فيه. (م)

(٢) اعلم أنَّ الاستواء يطلق على معان:

الأوّل: الاستقرار والتمكّن على الشيء.

الثاني: قصد الشيء والاقبال إليه.

الثالث: الاستيلاء على الشيء، قال الشاعر:

قد استوى بِشر على العراق من غير سيف ودم مهراق الرابع: الاعتدال، يقال: سويت الشيء فاستوى.

الخامس: المساواة في النسبة.

فأما المعنى الأوّل فيستحيل على الله تعالى لما ثبت بالبراهسين العقلية والنتقلية من استحالة كونه تعالى مكانياً. فمن المفسرين من حمل الاستواء في هذه الآية على الثاني أي أقبل على خلقه وقصد إلى ذلك وقد ورد أنه سئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن هذه الآية ← نقال: الاستوا، الإقبال على الشيء ونحو هذا قاله الفراء والزجّاج في قوله تعالى: «ثم استوى إلى السماء». والأكثرون منهم حملوها على الثالث، استوى أي استولى عليه وملكه ودبره. قال الزمخشري: «لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك لا يحصل إلا مع الملك جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على السرير يريدون ملكه وإن لم يقعد البتة وانما عبروا عن حصول الملك بذلك لأنه أصرح وأقوى في الدلالة من أن يقال: فلان ملك ونحوه قولك: «يد فلان مبسوطة» و «يد فلان مغلولة» بمعنى أنه جواد أو بخيل لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت حتى أن من لم يبسط يده قط بالنوال أو لم يكن له يد رأساً وهو جواد قيل فيه يده مبسوطة، لأنته لا فرق عندهم بينه وبين قولهم «جواد». انتهى
قيل فيه يده مبسوطة، لأنته لا فرق عندهم بينه وبين قولهم «جواد». انتهى
قيل فيه يده مبسوطة، لأنته لا فرق عندهم بينه وبين قولهم «جواد». انتهى

ويحتمل أن يكون المراد معنى الرابع بأن يكون كناية عن نفي النقص عنه تعالى من جميع الوجود فيكون قوله تعالى: «على العرش» حالا ولكنه بعيد. وأما معنى الخامس فهو الظاهر من الأخبار.

ثمّ اعلم أنّ العرش قد يطلق على الجسم العظيم التي أحاط بسائر الجسمانيات وقد يطلق على جميع المخلوقات وقد يطلق على العلم أيضاً كما وردت به الأخبار الكثيرة فاذا عرفت هذا فاما أن يكون ﷺ فسّر العرش (في الحديث السابق) بمجموع الاشياء وضمن استواء ما يتعدى بعلى كالاستيلاء والاستعلاء والاشراف فالمعنى استوت نسبته إلى كل شيء حال كونه مستولياً عليها، أو فسره بالعلم ويكون متعلق الاستواء مقدراً أي تساوت نسبتُه من كلُّ شيء حال كونه متمكناً على عرش العلم فيكون اشارة إلى بيان نسبته تعالى وأنها سالعلم والاحاطة أو المراد بالعرش عرش العظمة والجلال والقدرة كما فسر بها أيـضاً فــي بـعض الأُخبار أي استوى من كل شيء مع كونه في غاية العظمة ومتمكناً على عرش التـقديس والجلالة والحاصل أن علو قدره ليس مانعاً في دنوه بالحفظ والتربية والإحاطة وكذا العكس وعلى التقادير فقوله: «استوى» خبر وقوله: «على العرش» حال، ويحتمل أن يكونا خبرين على بعض التقادير ولا يبعد على الاحتمال الأوّل جـ عل قــوله: «عــلى العــرش» مــتعلقاً بالاستواء بان تكون كلمة «على» بمعنى «إلى» ويحتمل على تقدير حمل العرش على العلم أن يكون قوله: «على العرش» خبراً وقوله: «استوى» حالاً عن العرش ولكنه بعيد وعــلي. التقادير يمكن أن يقال: أن النكتة في ايراد الرحمن بيان أن رحمانيته توجب استواء نسبته ايجادأ وحفظأ وتربية وعلما إلى الجميع بخلاف الرحيمية فانها تقتضي إفاضة الهـدايــات الخاصة على المؤمنين فقط وكذا كثير من أسمائه الحسنى تخصّ جماعة، ويؤيد بعض الوجوه التي ذكرنا ما ذكره المؤلف الله في كتاب العقائد حيث قال: «اعتقادنا في العرش أنه



### معنى اللوح والقلم

ا حدَّ ثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّ ثنا عبد الرحمن بن محمَّد الحسينيّ، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عيسى بن أبي مريم العجليّ، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن أحمد بن عبد الله بن زياد العرزميّ، قال: حدّ ثنا عليّ بن حاتم المنقريّ، عن إبراهيم الكرخيّ، قال: سألت جعفر بن محمَّد للإليّ عن اللّوح والقلم. فقال: هما ملكان.



### معنى الموازين التي تورن بها أعمال العباد

ا حدَّ ثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّ ثنا عبدالرحمن بن محمَّد الحسينيّ، قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عيسى بن أبي مريم العجليّ، قال: حدثنا محمَّد بن أحمد بن عبدالله بن زياد العرزميّ، قال: حدَّ ثني (١) عليّ بن حاتم المنقريّ، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله عليّ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً» (٢) قال: هم الأنبياء والأوصاء المنتظ (١).

السابق (قاله الملامة المجلسي ﴿ ). < ) : المناب الملامة المجلسي ﴿ ). < ) : المناب الملامة المجلسي ﴿ ) المناب الملامة ال

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [حدَّثنا ].

 <sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٧٤. والقسط: العدل مصدر وصف للموازيين مبالغة، أو ذوات القسط. «شيئاً» منعول ثان لتظلم أو مصدر والمعنى لا تظلم نفس ظلماً.

<sup>(</sup>٣) ميزان كل شيء هو المعيار الذي به يعرف قدر ذلك الشيء فميزان الناس ليوم القيامة ما يورن به قدر كل انسان وقيمته على حسب عقيدته وخلقه وعمله لتجزى كل نفس بعا كسبت وليس ذلك إلا الأنبياء والأوصياء إذ بهم وباتباع شرائعهم واقتفاء آثارهم وترك ذلك بالقرب من سيرتهم والبعد عنها يعرف مقدار الناس وقدر حسناتهم وسيئاتهم فميزان كل أمّة هو نبي تلك الأمة ووصى نبيها والشريعة التي أتى بها. (قاله الفيض ﷺ).



ا حدّ ثنا أحمد بن العسن القطّان، قال: حدّ ثنا عبدالرحمن بن محمّد العسينيّ، قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عيسى بن أبي مريم العجليّ، قال: حدَّ ثنا محمّد بن عبدالله بن زياد العرزميّ قال: حدَّ ثنا عليّ بن حاتم المنقريّ، عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبدالله عليّلاً عن الصراط. فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عزّ وجلّ، وهما صراطان: صراط في الدنيا، وصراط في الآخرة. وأمّا الصراط الّذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مرّ على الصراط الذي هو جسر جهنّم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلّت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنّم.

٣ ـ حدَّثنا أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم الله قال: حدَّثنا أبي، عن جدّي، عن حدّي، عن حدّي، عن حدّي، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليًا في قول الله عزّ وجلّ: «اهدنا الصراط المستقيم» قال: هو أميرالمؤمنين عليًا ومعرفته، والدَّليل على أنه أمير المؤمنين عليًا قوله عزّ وجلّ: «وإنّه في أمّ الكتاب لدينا لعليّ حكيم» (١) وهو أمير المؤمنين عليًا في أمّ الكتاب في قوله عزّ وجلّ: «اهدنا الصراط المستقيم».

٤ ـ حدِّتنا محمَّد بن القاسم الأسترآباديّ المفسّر، قال: حدَّتني يـوسفبن محمَّد بن زياد؛ وعليّ بن محمَّد بن يسار، عن أبويهما، عن الحسن بـن عـليّ بـن محمَّد بن عليّ بـن الحسـين بـن عـليّ بـن أبي طالب عليّ في قوله: «اهدنا الصراط المستقيم» قال: أدم لنا توفيقك الذي به

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٤.

أطعناك في ماضي أيّامنا حتّى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا. والصراط المستقيم هو صراطان: صراط في الدنيا، وصراط في الآخرة. وأمّا الصراط المستقيم في الدُنيا فهو ما قصر عن الغلوّ، وارتفع عن التقصير (١) واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل. وأمّا الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجنّة الذي هو مستقيم لا يعدلون عن الجنّة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنّة.

قال: وقال جعفر بن محمّد الصادق طلِيّك في قوله عزّ وجلّ: «اهدنا الصراط المستقيم» قال: يقول أرشدنا [إلى] الصراط المستقيم أرشدنا للزوم الطريق المؤدّي إلى محبّتك، والمبلغ [إلى] دينك والمانع من أن نتّبع أهواءنا فنعطب (٢) أو نأخذ بآرائنا فنهلك. ثمّ قال طليّة فإنّ من اتّبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء العامة (٣) تعظّمه وتسفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني لأنظر مقداره ومحلّه، فرأيته قد أحدق به خلق [الكثير] من غثاء العامّة فوقفت منتبذاً عنهم متغشّياً بلثام (٤) أنظر إليه وإليهم، فما زال يراوغهم (٥) حتّى خالف طريقهم وفارقهم ولم يقرَّ فتفرَقت العوام عنه لحوائجهم، وتبعته أقتفي أثره فلم يلبث أن مر بخبّاز فتغفّله (٢) فأخذ من دكّانه رغيفين مسارقة (٧) فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثمّ مرَّ بعده بصاحب رمّان فما زال به حتّى تغفّله فأخذ من عنده رمّانتين مسارقة، ثمّ لم أزل أتبعه حتّى مرَّ بعريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه ومضى، وتبعته حتّى استقرَّ في بقعة من الصحراء، فقلت له: يا عبدالله لقد يده ومضى، وتبعته حتّى استقرَّ في بقعة من الصحراء، فقلت له: يا عبدالله لقد معمت بك وأحببت لقاءك، فلقيتك ولكنّي رأيت منك ما شغل قلبي! وإنّي سائلك

(١) في بعض النسخ [النقيصة]. (٢) أي نهلك.

 <sup>(</sup>٣) غَثاء بضم الغين المعجمة والثاء المثلثة والمد ..: ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسخ وغيره.

<sup>(</sup>٤) اللثام: ما كان على الأنف وما حوله من ثوب أو نقاب.

<sup>(</sup>٥) راوغه: خادعه وماكره. (٦) تغفله: تحين غفلته وترصدها. (م)

<sup>(</sup>٧) سارقه: اختلس منه على غفلة. (م)

عنه ليزول به شغل قلبي، قال: ما هو؟ قلت: رأيتك مررت بـخبّاز وســرقت مــنه رغيفين، ثمَّ بصاحب الرمّان، وسرقت منه رمّانتين! قال: فقال لي: قبل كلُّ شيء حدَّثني من أنت؟ قلت: رجل من ولد آدم للنُّلِخ من أُمَّة محمَّد مَتَّلِمُ إِلَّهُ . قال: حدَّثني من أنت؟ قلت: رجلٌ من أهل بيت رسول الله عَلَيْكِيلًا. قال: أين بلدك؟ قلت: المدينة. قال: لعلُّك جعفر بن محمَّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صـلوات الله عليهم قلت: بلي. فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك بما شرفت به وتركك علم جدُّك وأبيك لئلَّا تنكر ما يجب أن يحمد ويمدح عليه فاعله؟ قلت: وما هو؟ قال: القرآن كتاب الله! قلت: وما الّذي جهلتُ منه؟ قال: قول الله عزّ وجلّ: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيّئة فلا يجزى إلّا مثلها»<sup>(١)</sup> وإنّى لمّا سرقت الرغيفين كانت سيئتين ولمّا سرقت الرمّانتين كانت سيئتين فهذه أربع سيِّئات فلمّا تصدُّقت بكلِّ [واحد] منهما كان لي [بها] أربعين (٢) حسنة فانتقص من أربعين حسنة أربع بأربع سيِّئات بقى لى ستِّ وثلاثون حسنة. قلت: ثكلتك أُمِّك! أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت أنَّه عزَّ وجلٌّ يقول: «إنَّما يتقبّل الله مِن المتّقين»(٣) إنّك لمّا سرقت رغيفين كانت سيئتين ولمّا سرقت رمّانتين كانت أيضاً سيئتين ولمّا دفعتهما إلى غير صاحبيهما بغير أمر صاحبيهما كنت إنّما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات، فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته. قال الصادق للثِّلةِ: بمثل هذا التأويل القبيح المستكر، يَضلُّون ويُضلُّون وهذا نحو تأويل معاوية [لعنه الله]: لمَّا قتل عمَّار بن ياسر ﷺ فارتعدت فرائص (٤) خلق كثير، وقالوا: قال رسول الله ﷺ: عمّار تقتله الفئة الباغية. فدخل

(١) الأنعام: ١٦٠.

 <sup>(</sup>٢) يمكن تصحيح نصب «أربعين» بجعله خبراً والضمير المستتر في «كان» الراجع إلى
 التصدق أو «ما ذكر» اسماً له لكن الأظهر رفعه بناء على كونه اسماً والجار والمجرور
 المتقدمين خبراً سيما على النسخة التي تثبت لفظة «بها». (م)

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) ارتعد: اضطرب واهتزٌ، و«فرائص» جمع «فريصة» وهي لحمة بين الجنب والكتف تسرعد

ثمَّ قال الصادق عَلَيُّة: طوبى للَّذين هم كما قال رسول الله عَلَيُّة: يحمل هذا العلم من كلَّ خلفٍ عدوله، وينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المُبطِلين، وتأويل الجاهلين.

٥ \_ حدَّ ثنا أبي ﷺ قال: حدَّ ثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن محمَّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: حدّ ثني ثابت الثماليّ، عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين طليّك قال: ليس بين الله وبين حـجّته حـجابٌ، فـلا(١) لله دون حجّته ستر، نحن أبواب الله، ونحن الصراط المستقيم، ونحن عَيبة علمه، ونحن تراجمة وحيه، ونحن أركان توحيده، ونحن موضع سرِّه.

٦ ـ حدَّتنا أبي إلله قال: حدَّتني سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبيدالله بن موسى العبسي، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه قال: قال رسول الله عَلَيْ إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبر ثيل على الصراط فلم يجز أحد إلا من كان معه كتاب فيه برات بولايتك.

٧ ـ حدّ ثنا الحسن بن محمَّد بن سعيد الهاشميّ، قال: حدَّ ثنا فرات بن إبراهيم الكوفيّ، قال: حدَّ ثنا ألوان بن محمَّد، الكوفيّ، قال: حدَّ ثنا ألوان بن محمَّد، قال: حدَّ ثنا حنان بن سدير (٢) عن جعفر بن محمَّد الميريّ قال: قول الله عزّ وجلّ في الحمد: «صراط الذين أنعمت عليهم» يعني محمَّداً وذرّ يّته صلوات الله عليهم.

 <sup>◄</sup> عند الفزع. يقال: «ارتعدت فريصته» أي فزع فزعاً شديداً. (م)

 <sup>(</sup>١) في بعض النسخ [ولا].

٨ حدّ ثنا الحسن بن محمَّد بن سعيد الهاشميّ، قال: حدّ ثنا فرات بن إبراهيم، قال: حدَّ ثنا عبيد بن قال: حدَّ ثنا عبيد بن يحيى بن مهران العطّار، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه قال: قال يحيى بن مهران العطّار، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله يَمْيُولُهُ في قول الله عزّ وجلّ: «صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضّالين» قال: شيعة عليّ عليّ الذين أنعمت عليهم بولاية عليّ بن أبي طالب المَيْلِا له يغضب عليهم ولم يضلّوا.

٩ \_ حدَّ ثنا محمَّد بن القاسم الأسترآباديّ المفسّر، قال: حدَّ ثني يوسف بن محمَّد بن زياد؛ وعليّ بن محمَّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بـن عـليّ بـن محمَّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمَّد بن عليّ بـن الحسـين بـن عـليّ بـن أبى طالب المِبَلِكُ في قول الله عزّ وجلّ: «صراط الّذين أنعمت عليهم» أي قــولوا: اهدنا صراط الَّذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك وهم الَّذين قال الله عزَّ وجلَّ: «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الَّـذين أنــعم الله عــليهم مــن النــبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً»(٢) وحكى هذا بعينه عن أميرالمؤمنين المُثِّلِا قال: ثمّ قال: ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحّة البدن وإن كان كلُّ هذا نعمة من الله ظاهرة، ألا ترون أنَّ هؤلاء قد يكونون كفَّاراً أوفسَّاقاً؟ فما ندبتم إلى أن تدعوا بأن ترشدوا إلى صراطهم، وإنَّما أمرتم بالدعاء بأن ترشدوا إلى صراط الَّذين أنعم عليهم بالإيمان [بالله] وتصديق رسوله (٣) وبالولاية لمحمَّد وآله الطاهرين، وأصحابه الخيّرين المنتجبين، وبالتقيّة الحسنة الّتي يسلم بها من شرّ عباد الله، ومن الزيادة في آثام أعداء الله وكفرهم، بأن تداريهم ولا تعزيهم بأذاك وأذى المؤمنين، وبالمعرفة بحقوق الإخوان من المؤمنين، فإنَّه ما من عبد ولا أمة والى محمَّداً وآل محمَّد الجَيِّلاتُ وعادى من عاداهم إلَّا كان قد اتَّخذ مــن عذاب الله حصناً منيعاً وجنَّة حصينة؛ وما من عبد ولا أمة داري عباد الله فأحسن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [حدّثنا]. (٢) النساء: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [رسله].

المداراة فلم يدخل بها في باطل ولم يخرج بها من حقّ إلّا جعل الله عزّ وجلّ نفسه تسبيحاً، وزكَّى عمله، وأعطاه بصيرة على كتمان سرَّنا واحتمال الغيظ لما يسمعه من أعدائنا ثواب المتشحّط بدمه في سبيل الله؛ وما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه، فوفّاهم حقوقهم جهده، وأعطاهم ممكنه، ورضى عنهم بعفوهم وتـرك الاستقصاء عليهم، فيما يكون من زَلَلِهم واغتفرها لهم إلَّا قال الله له يوم يلقاه: يا عبدي قضيت حقوق إخوانك، ولم تستقص عليهم فيما لك عليهم، فأنا أجود وأكرم وأولى بمثل ما فعلته من المسامحة والكرم فإنّى(١١) أقضيك اليوم على حقّ [ما] وعدتك به، وأزيدك من فضلى الواسع، ولا أستقصى عليك في تقصيرك في بعض حقوقي، قال: فيلحقهم بمحمَّد وآله، ويجعله في خيار شيعتهم. ثمّ قال: قال رسولالله عَلَيْكِاللَّهُ لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبدالله أحبّ في الله؛ وأبغض في الله؛ ووال في الله؛ وعاد في الله؛ فإنَّه لا تنال ولاية الله إلَّا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتّى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا، عليها يتوادُّون، وعليها يتباغضون، وذلك لا يُمغني عنهم من الله شيئاً، فقال الرجل: يا رسول الله فكيف لي أن أعلم أنسّى قــد واليت وعاديت في الله؛ ومن وليُّ الله حتَّى اواليه؟ ومن عدوُّه حتَّى اعاديه؟ فأشار له رسول الله تَتَكِيُّلُهُ إلى علمٌّ عليُّلا فقال: أترى هذا؟ قال: بلى. قال: ولَيُّ هذا ولَّيُّ الله فواله، وعدوُّ هذا عدوُّ الله فعاده، ووال وليّ هذا ولو أنَّه قاتل أبـيك [وولدك]، وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك أو ولدك.



١ ـ حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن عبدالرحمن المروزيّ الحاكم المقريّ، قال:

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [فأنا].

حدَّتنا أبو عمرو محمَّد بن جعفر المقريّ الجرجانيّ، قال: حدَّتنا أبو بكر محمَّد بن الحسن الموصليّ ببغداد، قال: حدَّتنا محمَّد بن عاصم الطريفيّ، قال: حدَّتنا أبو زيد عبّاس بن يزيد بن الحسن الجمّال مولى زيد بن عليّ، قال: أخبرني [أبي] يزيد بن الحسن، قال: حدَّتني موسى بن جعفر بن محمَّد، عن أبيه محمَّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ بن أبي طالب المَّيَّلِيُّ قال: كنّا جلوساً في المسجد إذ صعد المؤذّن المنارة فقال: الله أكبر، الله أكبر فبكى أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب المُثلِيِّ وبكينا لبكائه، فلمّا فرغ المؤذّن قال: أتدرون أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب المُثلِيِّ وبكينا لبكائه، فلمّا فرغ المؤذّن قال: أتدرون ما يقول المؤذّن: «الله أكبر» ما يقول المؤذّن: «الله أكبر» معان كثيرة منها أنّ قول المؤذّن: «الله أكبر» قليلاً ولبكيتم كثيراً! فلِقوله «الله أكبر» معان كثيرة منها أنّ قول المؤذّن: «الله أكبر» وعطائه وكبريائه. فإذا قال المؤذّن. «الله أكبر» فإنّه يصول: الله الذي له الخلق وهو الأول والأمر وبمشيّته كان الخلق، ومنه كلّ شيء للخلق، وإليه يرجع الخلق، وهو الأول قبل كلّ شيء لم يزل، والآخر بعد كلّ شيء لايزال، والظّاهر فوق كلّ شيء لا يدل، والباطن دون كلّ شيء لا يحد، وهو الباقي وكلّ شيء دونه فان.

والمعنى الثاني: الله أكبر، أي العليم الخبير عليهم بما كـان ويكـون قـبل أن يكون.

والثالث: الله أكبر، أي القادر على كلّ شيء يقدر على ما يشاء، القويُّ لقدرته، المقتدر على خلقه، القويُّ لذاته، قدرته قائمة على الأشياء كلّها، إذا قـضى أمـراً فإنّما يقول له كن فيكون.

والرابع: الله أكبر، على معنى حلمه وكرمه، يحلم كأنته لا يعلم، ويصفح كأنته لا يرى، ويستر كأنته لا يعصى، لا يعجّل بالعقوبة كرماً وصفحاً وحلماً.

والوجه الآخر في معنى «الله أكبر» أي الجواد جزيل العطاء كريم الفعال(١).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [النوال].

والوجه الآخر الله أكبر فيه نفي صفته وكيفيّته كأنته يقول: الله أجـلُّ مـن أن يدرك الواصفون قدر صفتِه الّذي هو موصوف به، وإنّما يَـصِفُه الواصفون عـلى قدرهم لا على قدر عظمته وجلاله، تعالى الله عن أن يدرك الواصفون صفته علوّاً كبيراً.

والوجه الآخر «الله أكبر» كأنته يقول: الله أعلى وأجلٌ، وهو الغنيُّ عن عباده، لا حاجة به إلى أعمال خلقه.

وأمّا قوله: «أشهد أن لا إله إلّا الله» فإعلام بأنّ الشهادة لا تجوز إلّا بمعرفته من القلب كأنته يقول: أعلم أنته لا معبود إلّا الله عزّ وجلّ وأن كلَّ معبود باطل سِوى الله عزّ وجلّ وأقرُّ بلساني بما في قلبي من العلم بأنته لا إله إلّا الله وأشهد أنته لا المه إلّا إليه ولا منجا من الله إلّا الله ولا منجا من شرّ كلّ ذي شرِّ وفتنة كلّ ذي فتنة إلّا بالله. وفي المرَّة الثانية «أشهد أن لا إله إلّا الله ولا دليل لي المرَّة الثانية وأشهد الله بأنتي أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد سكّان السماوات وسكّان الأرضين وما فيهن من الملائكة والناس أجمعين وما فيهن من الجبال والأشجار والدوابِّ والوحوش وكل رطب ويابس بأني أشهد أن لا خالق إلّا الله ولا منعو لا مانع ولا ناصح ولا كافي ولا شافي ولا مقدّم ولا مؤخّر إلّا الله، له الخلق والأمر، وبيده الخير كلّه، تبارك الله ربّ العالمين.

وأمّا قوله: «أشهد أنَّ محمَّداً رسول الله» يقول: أشهد الله أنسه لا إله إلا هو وأنّ محمَّداً عبده ورسوله ونبيّه وصفيّه ونجيّه أرسله إلى كافّة الناس أجمعين بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون، وأشهد من في السماوات والأرض من النبيّين والمرسلين والمملائكة والناس أجمعين أنَّ محمَّداً سيّد الأوّلين والآخرين. وفي المرَّة الثانية «أشهد أنَّ محمَّداً رسول الله» يقول: أشهد أن لا حاجة لأحد [إلى أحد] إلاّ إلى الله الواحد القهّار الغنيّ عن عباده والخلائق والناس أجمعين، وأنته أرسل محمَّداً إلى الناس بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه

وسراجاً منيراً. فمن أنكره وجحده ولم يؤمن به أدخله الله عزّ وجلّ نـــار جــهــمّـم خالداً مخلّداً لا ينفك عنها أبداً.

وأمّا قوله: «حيَّ على الصلاة» أي هلمّوا إلى خير أعمالكم ودعوة ربّكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم، وإطفاء ناركم التي أوقد تموها، وفكاك رقابكم الّتي رهنتموها، ليكفّر الله عنكم سيّناتكم، ويغفرلكم ذنوبكم، ويبدّل سيئاتكم حسنات، فإنّه ملك كريم ذوالفضل العظيم، وقد أذن لنا معاشر المسلمين بالدخول في خدمته، والتقدُّم إلى بين يديه. وفي المرَّة الثانية «حيّ على الصلاة» أي قوموا إلى مناجاة الله ربّكم، وتوسّلوا إليه بكلامه، وتشفّعوا به، وأكثروا الذكر والقنوت والرُّكوع والسجود والخضوع والخشوع، وارفعوا إليه حوائجكم، فقد أذن لنا في ذلك.

وأمّا قوله: «حيّ على الفلاح» فإنّه يقول: أقبلوا إلى بقاء لافناء معه، ونجاة لاهلاك معها، وتعالوا إلى حياة لا موت معها، وإلى نعيم لانفاد له، وإلى ملك لازوال عنه، وإلى سرور لاحزن معه، وإلى أنس لا وحشة معه، وإلى نور لا ظلمة معه، وإلى سعة لا ضيق معها، وإلى بهجة لاانقطاع لها، وإلى غنى لا فاقة معه، وإلى صحة لا سقم معها [وإلى عزّ لاذلّ معه] وإلى قوّة لا ضعف معها، وإلى كرامة يا لها من كرامة، واعجلوا إلى سرور الدنيا والعقبى، ونجاة الآخرة والأولى. وفي المرّة النانية «حيّ على الفلاح» فإنّه يقول: سابقوا إلى ما دعو تكم إليه، وإلى جريل الكرامة، وعظيم المنّة، وسَنِيّ النّعمة (٢) والفوز العظيم، ونعيم الأبد في جوار محمدًد عَلَيْكُولُهُ في مقعد صدق عند مليكِ مقتدر.

وأمّا قوله «الله أكبر» فإنّه يقول: ألله أعلى وأجلٌّ من أن يعلم أحد من خلقه ما عنده من الكرامة لعبد أجابه وأطاعه وأطاع أمره وعبده وعرف وعيده واشتغل به وبذكره وأحبّه وآمن به واطمأنَّ إليه ووثق به وخافه ورجاه واشتاق إليه ووافقه في حكمه وقضائه ورضي به. وفي المرّة الثانية «الله أكبر» فإنّه يقول: الله أكبر

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [حاجتكم] (٢) السني:الرفيع.

وأعلى وأجلُّ من أن يعلم أحدمبلغ كرامته لأوليائه وعقوبته لأعدائه ومبلغ عفوه وغفرانه ونعمته لمن أجابه وأجاب رسوله، ومبلغ عذابه ونكاله(١) وهوانــه لمــن أنكره وجحده.

وأمّا قوله «لا إله إلّا الله» معناه: لله الحجّة البالغة عليهم بـالرسول والرسـالة والبيان والدعوة، وهو أجلُّ من أن يكون لأحد منهم عليه حجّة، فمن أجابه فله النور والكرامة [ومن أنكره] فإنَّ الله غنيٌّ عن العالمين، وهو أسرع الحاسبين.

ومعنى «قد قامت الصلاة» في الإقامة أي حان وقت الزيبارة والمناجات وقضاء الحواثج ودرك المنى (٢) والوصول إلى الله عزّ وجلّ وإلى كرامته وعفوه ورضوانه وغفرانه.

قال مصنّف هذا الكتاب ﷺ: إنّما ترك الراوي لهذا الحديث ذكر «حيّ على خير العمل» للتقيّة. وقد روي في خبر آخر أنّ الصادق ﷺ سئل عن معنى «حيّ على على خير العمل» فقال: خير العمل الولاية. وفي خبر آخر خير العمل برُّ فـاطمة وولدها ﷺ.

٢ حدَّتني أبو الحسن بن عمر [و] بن عليّ بن عبدالله البصريّ، قال: حدَّتنا أبو محمَّد خلف بن محمَّد البلخيّ بها، عن أبيه محمَّد بن أحمد، قال: حدَّتنا عيّاش بن الضحّاك، عن مكّيّ بن إبراهيم، عن ابن جريح، عن عطاء قال: كنّا عند ابن عبّاس بالطّائف أنا وأبو العالية وسعيد بن جبير وعكر مق<sup>(٣)</sup>، فجاء المؤذّن فقال: الله أكبر، الله أكبر. واسم المؤذّن قثم بن عبدالرحمن الثقفيّ (١) فقال ابن عباس: أتدرون ما قال المؤذّن؟ فسأله أبو العالية فقال: أخبرنا بتفسيره. قال ابن عبّاس: إذا قال المؤذّن «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يقول: يا مشاغيل الأرض قد وجبت الصلاة

 <sup>(</sup>١) نكل به: صنع به صنيعاً يحذر غيره إذا رآه، والنكال \_ بفتح النون \_: ما نكلت به غيرك كائناً
 ما كان واسم ما يجعل عبرة للغير.

<sup>(</sup>٢) المنى \_ جمع منية بضم الميم وكسرها \_ وهي ما يتمنّاه الإنسان.

<sup>(</sup>٣) بكسر العين المهملة وسكون الكاف وكسر الراء.

<sup>(</sup>٤) قثم \_ بضم القاف وفتح الثاء المثلثة والميم.

فتفرّغوا لها؛ وإذا قال: «أشهد أن لا إله إلاّ الله» يقول: يقوم يوم القيامة ويشهد لي ما في السموات وما في الأرض على أنتي أخبرتكم في اليوم خمس مرّات، وإذا قال: «أشهد أنَّ محمَّداً رسول الله» يقول: تقوم القيامة ومحمَّد يشهد لي عليكم أنتي قد أخبر تكم بذلك في اليوم خمس مرّات، وحجّتي عندالله قائمة. وإذا قال: «حيَّ على الفلاح» يقول: هلمّوا على الصلاة» يقول: ديناً قيّماً فأقيموه. وإذا قال: «حيَّ على الفلاح» يقول: هلمّوا إلى طاعة الله وخذوا سهمكم من رحمة الله، يعني الجماعة. [و] إذا قال العبد: «الله أكبر، الله أكبر» يقول حرمت الأعمال. وإذا قال: «لا إله إلاّ الله» يقول: أمانة سبع سماوات وسبع أرضين والجبال والبحار وضعت على أعناقكم إن شئتم فأقبلوا وإن شئتم فأدبروا.

" حد " تنا عليّ بن عبدالله الورّاق، وعليّ بن محمّد بن الحسن القروينيّ المعروف بابن مقبرة (١) قال: حدَّ تنا سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعريّ، قال: حدَّ تنا العباس بن سعيد الأزرق، قال: حدَّ تنا أبو نصر، عن عيسى بن مهران، عن الحسن بن عبدالوهّاب، عن محمّد بن مروان، عن أبي جعفر عليّ قال: أتدري ما تفسير «حيّ على خير العمل»؟ قلت: لا. قال: دعاك إلى البرّ، أتدري برُّ من؟ قلت: لا. قال: دعاك إلى البرّ، أتدري برُّ من؟ قلت: لا. قال: دعاك إلى البرّ، أتدري برُّ من قلت:

2 حدّ ثنا عليّ بن عبدالله الورّاق؛ وعليّ بن محمَّد بن الحسن القزوينيّ، قالا: حدَّ ثنا أبو نصر، حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، قال: حدَّ ثنا أبو نصر، عن عيسى بن مهران، عن يحيى بن الحسن بن الفرات، عن حمّاد بن يعلى، عن عليّ بن الحزوّر (٢) عن الأصبغ بن نباتة، عن محمَّد بن الحنفيّة أنته ذكر عنده الأذان فقال: لمّا أسري بالنبيّ عَلَيْلُهُ إلى السماء تناهز إلى السماء السادسة نزل ملك من السماء السابعة لم ينزل قبل ذلك اليوم قطُّ فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فقال الله جلَّ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [ابن المغيرة ].

 <sup>(</sup>٢) الحزور \_بفتح الحاء المهملة والزاي المعجمة والواو المشددة بعدها راء مهملة \_ وهو فـي
 الأصل الشيخ الفاني.



الحدَّثنا محمَّد بن بكران النقّاش الله بالكوفة، قال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد الهمدانيّ، قال: حدَّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليًا [قال] إنَّ أوَّل ما خلق الله عزّ وجلّ ليعرف به خلقه الكتابة (١) حروف المعجم، وإنَّ الرجل إذا ضرب على رأسه بعصاً فزعم أنه لا يفصح بعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض عليه حروف المعجم ثمَّ يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها.

ولقد حدَّ ثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن أميرالمؤمنين المُهَلِيُّ في «ألف، ب، ت، ث» أنته قال: «الألف» آلاء الله و «الباء» بهجة الله، و «التاء» تمام الأمر بقائم آل محمَّد عَيَّكِيْ و «الثاء» ثواب المؤمنين على أعمالهم الصالحة. «ج، ح، خ» «فالجيم» جمال الله و جلال الله. و «الحاء» حلم الله عن المذنبين. و «الخاء» خمول أهل المعاصي عندالله عز وجلّ. «د، ذ» «فالدال» دين الله، و «الذال» من ذي الجلال. «ر، ز،» «فالراء» من الرؤوف الرحيم. و «الزاي» زلازل يوم القيامة

(١) في بعض النسخ [الكتاب].

«س، ش» و «السين» سناء الله و «الشين» شاء الله ما شاء وأراد ما أراد وما تشاؤون إلّا أن يشاء الله. «ص، ض» «فالصاد» من صادق الوعد في حمل النّاس على الصراط، وحبس الظَّالمين عند المرصاد. و «الضَّاد» ضلَّ من خالف محمَّداً وآل محمَّد ﷺ. «ط، ظ» «فالطاء» طوبي للمؤمنين و حسن مآب و «الظاء» ظنّ المؤمنين بالله خيراً وظنَّ الكافرين به سوءاً. «ع، غ» «فالعين» من العالم و «الغين» من الغنيّ. «ف، ق» «فالفاء» فرج من أبواب الفرج وفــوج مــن أفــواج النّـــار و «القاف» قرآن على الله جمعه وقرآنه. «ك، ل» «فالكاف» من الكافي و «اللّام» لغو(١) الكافرين في افترائهم على الله الكذب. «م، ن» «فالميم» ملك الله يـوم لا مالك غيره ويقول عزّ وجلّ: «لمن الملك اليوم»(٢) ثمَّ ينطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه فيقولون: «لله الواحد القهّار»<sup>(٣)</sup>. فيقول جلّ جلاله: «اليوم تـجزى كــلُّ نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إنَّ الله سريع الحســاب» (٤) و «النَّــون» نــوال الله للمؤمنين (٥) ونكاله بالكافرين. «و، هـ» «فالواو» ويل لمن عصى الله، و «الهاء» هان على الله من عصاه. «لا، ى» «لام ألف» لا إله إلّا الله وهي كلمة الإخلاص ما من عبد قالها مخلصاً إلّا وجبت له الجنّة . «ي» يدالله فوق خلقه، باسط بـالرزق سبحانه وتعالى عمّا يشركون. ثمَّ قال عُليُّلاً: إنَّ الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بهذه الحروف الَّتي يتداولها جميع العرب، ثمَّ قال: «قل لثن اجتمعت الإِنسُ والجنُّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضُهم لبعض ظهيراً» (٦). ٢ ــحدَّثنا أحمد بن محمَّد بن عبدالرحمن المقريِّ الحاكم، قال: حدَّثنا أبو عمرو محمَّد بن جعفر المقريّ الجرجانيّ، قال: حدَّثنا أبو بكر محمَّد بن الحسن الموصليّ بسبغداد، قسال: حدَّثنا محمَّدبن عاصم الطريفي، قال: حدَّثنا أبو زيد

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [لعن].

<sup>(</sup>٢) انتصب «اليوم» بمدلول قوله تعالى: «لمن الملك» أي لمن ثبت الملك في هذا اليوم.

<sup>(</sup>٣) المؤمن: ١٦. (ع) المؤمن: ١٧ .

<sup>(</sup>٥) النوال: العطاء والنصيب. (٦) بني إسرائيل: ٨٨.

عيّاش بن يزيد بن الحسن، قال: حدثني عليّ الكحّال مولى زيد بن عليّ قال: أخبرني أبي، عن يزيدبن الحسن، قال: حدّثني موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمَّد، عن أبيه محمَّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علميَّ المَهَلِيْلُمُ قال: قال: جاء يهوديٌّ إلى النبيُّ عَيَّئِلِللهُ وعنده أمير المؤمنين علىّ بــن لعلمٌ عَلَيْكِةٍ: أجبه، وقال: اللَّهمَّ وفَّقه وسدّده. فقال علمٌ بن أبيطالب عَلَيْكِةٍ: ما مـن حرف إلّا وهو اسم من أسماء الله عزّ وجلّ، ثمَّ قال: أمّا «الألف» فالله الّذي لا إله إِلَّا هو الحيُّ القيّوم، وأمّا «الباء» فباق بعد فناء خلقه، وأمّا «التاء» فالتّوّاب يقبل التوبة عن عباده، وأمّا «الثاء» فالثّابت الكائن «يثبت الله الّـذين آمنوا بالقول الثابت»، وأمّا «الجيم» فجلّ ثناؤه وتقدَّست أسماؤه. وأمّا «الحاء» فحقٌّ حتَّى حليم، وأمّا «الخاء» فخبير بما يعمل العباد. وأمّا «الدال» فديّان يوم الدين. وأمّا «الذال» فذو الجلال والإكرام. وأمّا «الراء» فرؤوف بعباده. وأمّا «الزاي» فــزين المعبودين، وأمّا «السين» فالسميع البصير، وأمّا «الشين» فالشاكر لعباده المؤمنين، وأمّا «الصاد» فصادق في وعده ووعيده، وأمّا «الضّاد» فالضّارّ النافع، وأمّا «الطّاء» فالطّاهر المطهّر، وأمّا «الظّاء» فالظاهر المظهر لآياته، وأمّا «العين» فعالم بعباده، وأمّا «الغين» فغياث المستغيثين، وأمّا «الفاء» ففالق الحبّ والنوى(١) وأمّا «القاف» فقادر على جميع خلقه، وأمّا «الكاف» فالكافي الّذي لم يكن له كفواً أحد ولم يلد ولم يولد، وأمّا «اللّام» فلطيف بعباده، وأمّا «الميم» فمالك [الملك]، وأمّا «النون» فنور السموات والأرض من نور عرشه، وأمّا «الواو» فواحد صمد لم يلد ولم يولد، وأمّا «الهاء» فهاد لخلقه، وأمّا «اللّام ألف» فلا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأمّا «الياء» فيد الله باسطة على خلقه.

فقال رسول الله عَلَيْكُ اللهُ: هذا هو القول الّذي رضي الله عزّ وجلّ لنفسه (٢) من جميع خلقه، فأسلم اليهوديّ.

<sup>(</sup>١) النوى \_ جمع نواة التمر \_ يذكّر ويؤنّث. (٢) في بعض النسخ [في ]



١ ـ حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق اللهُ قال: حـدَّثنا أحـمد بـن مـحمَّد الهمدانيُّ مولى بنيهاشم، قال: حدَّثنا جعفر بن عبدالله (١) بن جعفر بن عبدالله بـن جعفر بن محمَّد بن عليّ بن أبي طالب، قال: حدَّثنا كثير بن عيّاش القطّان عن أبي الجارود زيادبن المنذر(٢) عن أبي جعفر محمَّدبن عليّ الباقر اللِّكِيِّ قال: لمّا ولد عيسى بن مريم عليُّه كان ابن يوم كأنته ابن شهرين، فلمّا كان ابـن سبعة أشـهر أخذت والدته بيده وجاءت به إلى الكتّاب فأقعدته بين يـدى المؤدّب، فـقال المؤدّب: قل: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عيسى الميلان : بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له المؤدّب: قل أبجد. فرفع عيسى المَيْلِا رأسه، فقال: فهل تدري ما أبجد؟ فعلاه بالدرَّة ليضربه، فقال: يا مؤدَّب لا تضربني إن كنت تدري وإلَّا فسلني حتّى أَفَسَّر لك. قال: فسَّره لي. قال عيسى التِّلَّةِ: «الألف» آلاء الله، و «الباء» بهجة الله، و «الجيم» جمال الله. و «الدال» دين الله. «هوَّز» «هاء» هول جهنّم، و «الواو» ويل لأهل النّار، و «الزاي» زفير جهنّم. «حطّى» حطّت الخطايا عن المستغفرين. «كلمن» كلام الله لامبدّل لكلماته. «سعفص» صاع بصاع، والجزاء بالجزاء. «قرشت» قرشهم(٣) جهنم فحشرهم. فقال المؤدّب: أيّتها المرأة خذى بيد ابنك فقد علم فلا حاجة له في المؤدّب.

٢ ـ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حدَّثنا محمَّد بن

<sup>(</sup>١) جعفر بن عبدالله كان وجهاً في أصحابنا وفقيها وأوثق الناس في حديثه (النجاشي).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ في الفهرست كثير بن عباش القطّان ضعيف وخرج في أيّام أبي السرايا معه فاصابته جراحة. وامّا زياد بن المنذر الاعمى سرحوب في رجال الكشي روايات تضمن بعضها كونه كذاباً كافراً، وحكى أن أبا الجارود شمي سرحوباً ونسب إليه السرحوبية من الزيدية وسمّاه بذلك أبو جعفر عليه وذكر أن سرحوبا اسم شيطان أعمى يسكن البحر، وكان أبو الجارود مكفوفاً أعمى: أعمى القلب. (٣) في بعض النسخ [قرشتهم].

الحسن الصفّار، قال: حدَّثنا محمَّدبن الحسين بن أبى الخطّاب؛ وأحمد بن الحسن بن على بن فضّال، عن على بن أسباط، عن الحسن بن يزيد(١) قال: حدَّثني محمّد بن سالم، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليَّا : سأل عثمان بن عفّان رسول الله عَلَيْمِيلُهُ عن تفسير أبجد. فقال رسول الله عَلَيْمُللُهُ: تـعلّموا تفسير أبجد فإنّ فيه الأعاجيب كلُّها ويل لعالم جهل تفسيره، فقيل: يا رسول الله وما تفسير أَيْجَدُ؟ قال: «الألف» فآلاء الله، حرف من أسمائه. وأمّا «الباء» فبهجة الله وأمّا «الجيم» فجنّة الله وجلال الله وجماله. وأمّا «الدال» فدين الله. وأمّا «هَوَّز» «فالهاء» هاء الهاوية، فويل لمن هوى في النّار. وأمّا «الواو» فويل لأهل النــار. وأمّا «الزاي» فزاوية في النار فتعوذ بالله ممّا في الزاوية يعني زوايا جهنّم. وأمّـا «حُطّى» «فالحاء» حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر، وما نــزل بــه جبر ثيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر. وأمّا «الطّاء» فطوبي لهم وحسن مآب، وهي شجرة غرسها الله عزّ وجلّ ونفخ فيها من روحه، وإنّ أغصانها لترى من وراء سور الجنَّة تنبت بالحلَّى والحلل، متدلِّية على أفواههم. وأمَّا «الياء» فيدالله فوق خلقه باسطة، سبحانه وتعالى عمّا يشركون. وأمّا «كَلِمَنْ» «فالكاف» كلام الله لا تبديل لكلمات الله ولن تجد من دونه ملتحداً. وأمّا «اللّام» فإلمام أهل الجنّة بينهم فـى الزيارة والتحيّة والسلام، وتلاوم أهل النّار فيما بينهم وأمّا «الميم» فملك الله الّذي لا يزول، ودوام الله الّذي لا يفني. وأمّا «النون» فنون والقلم وما يسطرون، والقلم قلمٌ من نور، وكتاب من نور، في لوح محفوظ، يشهده المقرّبون، وكفي بالله شهيداً. وأمّا «سعفص» «فالصاد» صاع بصاع وفصٌّ بفصّ يعني الجـزاء بـالجزاء، وكـما تَدين تُدان، إنَّ الله لايريد ظلماً للعباد. وأمّا «قرشت» يـعني قـرشهم فـحشرهم ونشرهم إلى يوم القيامة، فقضى بينهم بالحقّ وهم لا يظلمون.

حدَّتنا بهذا الحديث أبو عبدالله بن [أبي] حامد، قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمَّد بن يزيد بن عبدالرحمن البخاريّ ببخارا، قال: حدَّتنا أحمد بن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [زيد]والحسن بن يزيد لم أجده في ما عندي من كتب الرجال.

أحمد بن يعقوب بن أخي سهل بن يعقوب البزّاز، قال: حدَّثنا إسحاق بن حمزة، قال: حدَّثنا أبو أحمد عيسى بن موسى النجّار، عن محمَّد بن زياد السكريّ، عن الفرات بن سليمان (١٠)، عن أبان، عن أنس قال: قال رسول الله عَيَّالُهُ: تعلّموا تفسير أبي جاد فإنَّ فيه الأعاجيب كلّها وذكر الحديث مثله سواء حرفاً بحرف.

٣\_وروي في خبر آخر أنَّ شمعون سأل النبيّ ﷺ فقال: أخبرني ما أبو جاد؟ وما هوَّز؟ وما حطّي؟ وما كلمن؟ وما سعفص؟ وما قرشت؟ وما كتب؟ فقال رسول الله ﷺ: أمّا «أبو جاد» فهو كنية آدم الله ابى أن يأكل من الشجرة فجاد فأكل. وأمّا «هوَّز» هوى من السمّاء فنزل إلى الأرض. وأمّا «حُطّي» أحاطت به خطيئته. وأمّا «كلمن» كلّم الله عزّ وجلّ. وأمّا «سعفص» قال الله عزّ وجلّ: صاع بصاع، كما تدين تدان. وأمّا «قرشت» أقرَّ بالسيئات فغفر له. وأمّا «كتب» فكتب الله عزّ وجلّ [عنده] في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق آدم بألفي عام إنَّ آدم خلق من التراب وعيسى الله خلق بغير أب وأنزل الله عزّ وجلّ تصديقه «إنَّ مثل عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب» (٢) قال: صدقت يا محمَّد.

## (پاپ

#### معاني أسماء الأنبياء والرسل ﷺ وغير ذلك ك

ا حدَّثنا مشايخنا رضي الله عنهم بأسانيد مرفوعة متصلة قد ذكرتُها في كتاب علل الشرائع والأحكام والأسباب في أبواب متفرّقة [و] رتّبتها فيه: أنَّ معنى آدم: أنته خلق من أديم الأرض والأديم الأرض الرابعة ومعنى حوّاء: أنتها خلقت من حيّ وهو آدم؛ ومعنى الإنسان: أنته ينسى؛ ومعنى النساء: أنتهنَّ أنس للرجال؛ ومعنى المرأة: أنتها خلقت من المرء؛ ومعنى إدريس: أنته كان يكثر الدَّرس بحكم الله عزّ وجلّ وسنن الإسلام؛ ومعنى نوح: أنته كان ينوح على نفسه،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [سلمان ]. (٢) آل عمران: ٥٩.

وبكئ خمس مائة عام، ونحّى نفسه عمّا كان فيه قومه من الضّلالة؛ ومعنى الطوفان في أيّامه: أنَّه طفا(١) الماء فوق كلّ شيء؛ ومعنى هود: أنَّه هدى إلى ما ضلَّ عنه قومه، وبعث ليهديهم من ضلالتهم؛ ومعنى الريح العقيم الَّتي أهلك الله عزِّ وجلَّ بها عاداً: أنَّها تلقُّحت بالعذاب، وتعقَّمت عن الريح كتعقُّم الرجل إذا كان عـقيماً لا يولد له فطحنت تلك القصور والحصون والمدائن والمصانع حتّى عــاد ذلك كــلّـه رملاً دقيقاً (٢) تسفيه الربح؛ ومعنى ذات العماد: أنَّ عاداً كانوا ينحتون العمد من الجبال فيجعلون طول العمد مثل طول الجبل الّذي يسلخونه من أسفله إلى أعلاه، ثمَّ ينقلون تلك العمد فينصبونها، ثمَّ يبنون فوقها القصور، فسميَّت ذات العماد لذلك؛ ومعنى إبراهيم: أنَّه همَّ فبرِّه؛ ومعنى ذي القرنين: أنَّه دعا قومه إلى الله عزَّ وجلٌ فضربوه على قرنه الأيمن فغاب عنهم حيناً، ثمَّ عاد إليهم فضربوه على قرنه الآخر؛ ومعنى أصحاب الرسِّ: أنِّهم نسبوا إلى نهر يقال له: الرسِّ من بلاد المشرق. وقد قيل: إنَّ الرس هو البئر (٣) وإنَّ أصحابه رسّوا نبيّهم. بعد سليمان بن داود لللتَّلِيُّ وكانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر يقال لها: «شاه درخت» كان غرسها يافث بن نوح فانبتت (٤) لنوح بعد الطوفان وكان نساؤهم يشتغلن بالنساء عن الرجال، فعذَّ بهم الله عزَّ وجلَّ بريح عاصف شديدة الحمرة، وجعل الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوقّد، وأظلّتهم سحابة سوداء مظلمة، فانكفّت عليهم كالقبّة كان و «عيص» توأمين، فولد عيص ثمّ ولد يعقوب يعقب أخاه عيصاً؛ ومعنى إسرائيل: عبدالله لأنَّ «إسرا» هو عبد، و «إيل» هو الله عزّ وجلّ. وروى في خبر آخر أنَّ: «إسر» هو القوّة، و «إيل» هو الله عزّ وجلّ. وكـذلك جـبرئيل؛ فـمعنى

(١) طفا: أي علا فوق. (٢) في بعض النسخ [رقيقاً].

<sup>(</sup>٣) رسَّ البَّرُ: حفرها، والشيء: دسه، والميت: دفنه، وبينهم: اصَّلح وأفسـد ــ ضـد ــ ومـعنى الأخير أنسب. وفي بعض النسخ [وسوا نبيهم].

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [فانبطت لنوح].

إسرائيل قوَّة الله، وكذلك كلُّ اسم آخره «إيل» ممّا قبله عبد أو عبيد، و «إيل» هو الله عزّ وجلِّ؟ وكذلك جبر ئيل معناه عبدالله، وميكائيل معناه عسدالله، وكذلك معنى إسرافيل عبيدالله؛ ومعنى يوسف مأخوذ من آسف يوسف أي أغضب يعضب إخوانه (١) قال الله عز وجلّ: «فلمّا آسفونا انتقمنا منهم» (٢) والمراد بتسمية يوسف أنَّه يغضب إخوته ما يظهر من فضله عليهم؛ ومعنى موسى: أنَّه التقطه آل فرعون. من البحر بين الماء والشجر وهو في التّابوت، وبلغة القِبط: المأخوذ من الماء والشجر يقال له: موسى لأنَّ الماء: «مو» والشجر: «سى» فسمّوه مموسى لذلك؛ ومعنى الخضر: أنَّه كان لا يجلس على خشبة يابسة ولا أرض بيضاء إلَّا اهتزَّت خضراء، وكان اسمه تاليا بن ملكان بن عابر (٣) بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليُّلا ومعنى طور سيناء: أنَّه كان عليه شجرة الزَّيتون وكلُّ جبل يكون عليه ما ينتفع به من النّبات والأشجار يسمّي طورسيناء وطور سينين، وما لم يكن عليه ما ينتفع به من النّبات والأشجار من الجبال فإنّه يسمّى «جبل» و «طور» ولا يقال له: «طور سيناء» ولا «طور سينين» ومعنى قوله عزّ وجلّ لموسى: «فاخلع نعليك» (٤) أي ارفع خوفيك يعني خوفه من ضياع أهله وقـد خـلّفها تـمخض(٥) وخـوفه مـن فرعون. وقد روى أنَّ نعليه كانتا من جلد حمار ميّت والوادي المقدَّس: المطهّر. وأمّا «طوى» فاسم الوادى؛ ومعنى قوله عزّ وجلّ: «فقولا له قولاً ليّـناً» أي كنّياه وقولاً له: يا أبا مصعب وكان فرعون اسمه الوليدبين منصعب وكنيته أبيو

مصعب؛ ومعنى «فرعون ذي الأوتاد»: أنته كان إذا عندَّب رجلاً بسطه على الأرض أو على خشب منبسط فوتد يديه ورجليه بأربعة أوتاد، ثمَّ تركه على حاله حتى يموت، فسمّاه الله عزّ وجلّ ذا الأوتاد لذلك؛ ومعنى «داود»: أنسه داوى جرحه فود، وقد قيل: داوى ودَّه بالطّاعة حتّى قيل: عبد؛ ومعنى «أيّوب»: من آب

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [اخوته]. (٢) الزخرف: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [غابر]. (٤) طه: ١٢.

<sup>(</sup>٥) مخضت الحامل: دنا ولادها وأخذها الطلق.

يؤوب وهو أنته يرجع إلى العافية والنعمة والأهل والمال والولد بعد البلاء؛ ومعنى «يونس»: أنته ذهب مستأنساً لربّه مغاضباً لقومه وصار مونساً لقومه بعد رجوعه إليهم؛ ومعنى تسمية الله عزّ وجل لإسماعيل بن حزقيل «صادق الوعد»: أنته وعد رجلاً فجلس له حولاً ينتظره؛ ومعنى «المسيح»: أنته كان يسيح في الأرض ويصوم؛ ومعنى «النصارى»: أنتهم منسوبون إلى قرية يقال لهم: «ناصرة» من بلاد الشام؛ ومعنى الحواريّين: المخلصون في أنفسهم والمخلصون لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير وكانوا قصّارين واشتق هذا الإسم لهم من الخبز الحوار؛ وسمّي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد المبيدي أولي العزم لأنتهم أصبحاب العزائم والشرائع، وروي معنى آخر أنَّ معنى أولي العزم أنتهم عزموا على الإقرار بما عهد إليهم في محمّد والأثمّة صلوات الله عليهم.



ا حدَّتنا أبو الحسن محمَّد بن عليّ بن الشاه بمرو الرُود (١) قال: حدَّتنا أبو بكر محمَّد بن جعفر بن أحمد البغداديّ بآمد (٢) قال: حدَّتنا أبي، قال: حدَّتنا أبي، قال: حدَّتنا أحمد بن السخت، قال: أخبرنا محمَّد بن الأسود الورّاق، عن أيّوب بن سليمان، عن أبي البختريّ، عن محمَّد بن حميد (١)، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ قال: قال رسول الله عَلَيْلَهُ: أنا أشبه النّاس بآدم، وإبراهيم أشبه النّاس بي خلقه وخُلقه، وسمّاني الله من فوق عرشه عشرة أسماء، وبيّن الله وصفي

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [مرورود].

 <sup>(</sup>٢) آمد \_ بكسر الميم \_ وهي لفظة رومية: بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود على
 نشز، ودجلة محيطة بأكثره، مستديرة به كالهلال، وهي تنشأ من عيون بقربه. (المراصد).

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [جنيد ].

وبشّر بي على لسان كلّ رسول بعثه إلى قومه، وسمّاني ونشر في التوراة اسـمي. وبثَّ ذكري في أهل التوراة والإنجيل، وعلَّمني كلامه، ورفعني في سمائه وشقَّ ليَّ اسماً من أسمانه فسمّاني محمَّداً وهو محمودٌ، وأخرجني في خير قرن من أمّتي. وجعل اسمى فى التوراة أحيد، فبالتوحيد حرَّم أجساد أمَّتى على النَّار، وسمَّانى في الإنجيل أحمد فأنا محمود في أهل السماء، وجعل أمّتي الحـامدين، وجـعل اسمى في الزبور (ماح) محا الله عزّ وجلّ بيّ من الأرض عبادة الأوثان وجـعل إسمي في القرآن محمَّداً فأنا محمود في جميع أهل القيامة في فصل القـضاء، لا يشفع أحد غيري، وسمّاني في القيامة حاشراً يحشر الناس عَلَى قدمي، وسمّاني الموقف أُوقف الناس بين يدي الله جلُّ جلاله، وسمَّاني العاقب أنا عقب النبيِّينَ ليس بعدي رسول، وجعلني رسول الرحمة، ورسول التوبة، ورسول الملاحم، والمقفّى قفّيت النبيّين جماعة، وأنا القيّم الكامل الجامع، ومنَّ عليّ ربّي وقال لي: يا محمَّد صلَّى الله عليك (١) فقد أرسلت كلَّ رسول إلى أمَّته بلسانها، وأرسلتك إلى كلّ أحمر وأسود من خلقي، ونصرتك بالرُّعب الّذي لم أنصر به أحداً، وأحللت لك الغنيمة ولم تحلُّ لأحد قبلُك، وأعطيت لك ولأمَّتك كنزاً من كنوز عرشي فـاتحة الكتاب وخاتمة سورة البقرة، وجعلت لك ولأمّتك الأرض كلّها مسجداً وترابها طهوراً وأعطيت لك ولاُمّتك التكبير، وقرنت ذكرك بذكري حتّى لا يذكرني أحدّ من أُمَّتك إلَّا ذكرك مع ذكري، فطوبي لك يا محمَّد ولأُمَّتك.

فإنَّى محمود في السمّاء، وأمَّا أبو القاسم فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يقسّم يوم القيامة قسمة النَّار فمن كفر بي من الأُوَّلين والآخرين ففي النَّار، ويقسّم قسمة الجنّة فمن آمَنَ بي وأقرَّ بنبوَّتي ففي الجنّة، وأمّا الداعي فإنّي أدعو النّاس إلى دين ربّي عزّ وجلّ، وأمّا النذير فإنّي أنذر بالنّار من عصاني، وأمّا البشير فإنّي أبشّر بالجنّة من أطاعني. ٣ ـ حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني علين الله قال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن يوسف بن سعيد الكوفيّ (١) قال: حدَّثنا عليّ بن الحسـن بـن عـليّ بـن فضَّال، عن أبيه. قال: سألت الرضَّا أبا الحسن لطُّئِلا فقلت له: لم كنَّى النسبُّي عَلَيْمَاللَّهُ بأبى القاسم؟ فقال: لأنته كان له ابن يقال له: «قاسم» فكنّى به. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فهل تراني أهلاً للزيادة؟ فقال: نعم. أما علمت أنَّ رسول الله عَلَيْمَا للهُ عَلَيْمَا اللهُ أنا وعليّ أبوا هذه الاُمّة! قلت: بلي. قال: أما علمت أنَّ رسول الله عَيَّزَالِهُ أَبّ لجميع أمَّته وعليَّ للنُّلِخ فيهم بْمنزلته؟ قلت: بلي. قال: أما علمت أنَّ عـليّاً قــاسم الجـنَّة والنَّار؟ قلت: بلي. قال: فقيل له: أبوالقاسم لأنَّه أبو قاسم الجنَّة والنَّار. فقلت له: وما معنى ذلك؟ فقال: إنَّ شفقة النبيِّ عَيَّتِهِ اللهُ على أُمَّته شفقة الآبــاء عــلى الأولاد. وأفضل أُمَّته علىَّ بن أبى طالب(٢) لِلنَّالِ ومن بعده شفقة على النَّالِا عليهم كشفقته ﷺ، لأنته وصيّه وخليفته والإمام بعده، فقال: فلذلك قال ﷺ؛ أنا وعلىّ أبوا هذه الاُمَّة. وصعد النبيِّ عَلِيَّاللهُ المنبر فقال: من ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ وإليّ ومن ترك مالاً فلورثته، فصار بذلك أولى بهم من آبائهم وأنّها تهم، وصار أولى بهم منهم بأنفسهم، وكذلك أميرالمؤمنين عليُّل بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول . 温蓝山

٤ ـ حدَّتنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّتنا أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان قال: حدَّتنا تميم بن بهلول، عن أبيه، القطّان قال: حدَّتنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبديّ، عن سليمان بن مهران، عن عباية، عن ابن عبّاس، قال:

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [محمَّد بن محمَّد بن سعيد الكوفي ].

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [عليّ صلوات الله عليه ].

سألته (۱) عن قول الله عزّ وجلّ: «ألم يجدك يتيماً فآوى» (۲) قال: إنّما سمّي يتيماً لأنه لم يكن له نظير على وجه الأرض من الأوّلين ولا من الآخرين فقال الله عزّ وجلّ ممتنّاً عليه بنعمته: «ألم يجدك يتيماً» أي وحيداً (۳) لا نظير لك «فآوى» إليك النّاس وعرّفهم فضلك حتّى عرفوك (٤) «ووجدك ضالاً» يقول: منسوباً عند قومك إلى الضلالة فهداهم لمعرفتك، «ووجدك عائلاً» يقول: فقيراً عند قومك يقولون: لا مال لك فأغناك الله بمال خديجة، ثمَّ زادك من فضله فجعل دعاك مستجاباً حتّى لو دعوت على حجر أن يجعله الله لك ذهباً لنقل عينه إلى مرادك وأتاك بالطعام حيث لا طعام، وأتاك بالماء حيث لا مغيث فأظفرك بهم على أعدائك.

٥ ـ حدَّتنا حمزة بن محمَّد العلويّ ﷺ قال: حدَّتنا أبو العبّاس أحـمدبـن محمَّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عـن أخـيه أحـمد، عـن محمَّد بن عبدالله بن مروان، عن ابن أبي عمير، عـن بـعض أصـحابه، عـن أبـي عبدالله المُثَلِّة قال: إنّ الله عزّ وجلّ أيتم نبيّه ﷺ لئلّا يكون لأجد عليه طاعة.

٦ - أبي ﷺ قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن
 أبي عبدالله محمَّد بن خالد البرقيّ، عن جمعر بن محمَّد الصوفيّ قال: سألت

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [سئل ]. (٢) الضحى: ٦.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [أوحداً ].

<sup>(</sup>٤) لا شك أن كل ما سوى الله تعالى لمكان امكانه يحتاج في وجوده وجميع شؤونه إلى جوده. ولا يستثنى من ذلك أحد حتى النبي عَلِيَّةُ الذي هو أشرف الممكنات كلها وأكملها ولا عار عليه أن كان يتيماً فقدَ أباه وأمَّه وجدَّه قبل أن يمضى من عمره الشريف عشر سنين فآواه الله تعالى.

ومن شؤون الوجود التي يحتاج فيها كل ممكن إلى الحق الهداية والمعرفة، فكل انسان في نفسه فاقد للهداية: مفتقر إلى هداية الحق تعالى، ولا يستثنى منه النبي ﷺ أيضاً. فقوله: «ووجدك ضالاً فهدى» أي ماكنت واجداً للهداية من قبل نفسك بل الله تعالى هو الذي هداك ولولا هدايته لكنت ضالاً. وكذا قوله «ووجدك عائلاً فأغنى» فلا وجه لصرف الكلام عسن ظاهره إلى ما تكلّفه بعض الصحابة على ما نقل عنه. (م)

أباجعفر محمَّد بن عليّ الرضا طَلِيَلِيْ فقلت: يا بن رسول الله لم سعّي النبيّ عَلَيْلُهُ الأمّي؟ فقال: ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه سمّي الأمّي لأنه لم يكتب. فقال طَلِيْ : كذبوا، عليهم لعنة الله، أنسى ذلك والله عزّ وجلّ يقول في محكم كتابه: «هو الذي بعث في الأمّيين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويركيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة» (١) فكيف كان يعلّمهم ما لا يحسن والله لقد كان رسول الله عَلَيْلُهُ يقرأ ويكتب باثنين وسبعين \_أو قال، بثلاثة وسبعين \_لساناً وإنّما سمّي الأمّي لأنه كان من أهل مكّة ومكّة من أمّهات القرى (٢) وذلك قول الله عزّ وجلّ «لتنذر أمّالتي ومن حولها» (٣).



## معاني أسماء محمَّد وعليَّ وفاطمة والحسن والحسين والأثمَّة ﷺ

المحمود. فقال موسى: يا ربّ المحلفة والنا: حدَّ الله على الله الماسم بن محمَّد الإصبهانيّ، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن غياث النخعيّ القاضي، عن أبي عبدالله عليّه قال: جاء إبليس إلى موسى بن عمران عليّه وهو يناجي ربّه، فقال له ملك من الملائكة: ما ترجو منه وهو على هذه الحال (على يناجي ربّه؛ فقال: أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو في الجنّة. وكان فيما ناجاه أن قال له: يا موسى لا أقبل الصلاة إلّا لمن تواضع لعظمتي، وألزم قلبه خوفي، وقطع نهاره بذكري، ولم يبت مصراً على الخطيئة، وعرف حقّ أوليائي وأحبّائي. فقال: ياربّ بعني بأحبّائك وأوليائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ فقال: هم كذلك يا موسى، إلّا أنسي أردت من من أجله خلقت آدم وحوّاء ومن من أجله خلقت الجنّة والنّار. فقال موسى: ومن هو ياربّ؟ فقال: محمّد أحمد شققت اسمه من اسمي لأنتي أنا المحمود. فقال موسى من أمّته إذا

<sup>(</sup>١) الجمعة: ٢. (٢) في بعض النسخ [ومكة أمّ القرى].

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [الحالة].

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٩٢.

عرفته وعرفت منزلته ومنزلة أهل بيته، إنَّ مثله ومثل أهل بيته ومن خلقت كمثل الفردوس في الجنان، لا يببس ورقها، ولا يتغيّر طعمها، فمن عرفهم وعرف حقّهم جعلت له عند الجهل حلماً، وعند الظّلم (١) نوراً، وأجيبه قبل أن يدعوني وأعطيه قبل أن يسألنى.

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٢ ـ حدَّتنا أحمد بن العسن القطّان، قال: حدَّتنا (٢) العسن بن عليّ بن العسين السكريّ، قال: حدَّتنا محمَّد بن زكريّا الجوهريّ الغلابيّ البصريّ، قال: حدَّتنا جعفر بن محمَّد بن عمار [ة]، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفيّ، عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ، قال: سئل رسول الله عَيْكُولُهُ أين كنت و آدم في الجنّة؟ قال: كنت في صلبه وهبط بي إلى الأرض في صلبه، وركبت السفينة في صلب أبي نوح، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم، لم يلتق لي أبوان على سفاح قط، لم يزل الله عزّ وجلّ ينقلني من الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة [المطهّرة] (٣) هادياً مهديّاً، حتى أخذ الله بالنبوّة عهدي، وبالإسلام ميثاقي، وبيّن كلّ شيء من صفتي، وأثبت في التوراة والإنجيل ذكري، ورقى بي إلى سمائه (٤) وشقّ لي اسمأ من أسمائه، أمّتي الحامدون وذوالعرش محمود وأنا محمَّد.

وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة.

٣ ـ حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن الهيثم العجليّ، قال: حدَّ ثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، قال: حدَّ ثنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدَّ ثنا أبو محمَّد تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشميّ، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جدّه الميّكِ قال: كان رسول الله عَيْنِ أَلُهُ ذات يوم جالساً وعنده عليّ وفاطمة والحسن والحسين الميكك فقال: والذي بعثني بالحقّ بشيراً، ما على وجه الأرض خلق أحبُ إلى الله عزّ وجلّ ولا أكرم عليه منّا، إنَّ الله تبارك وتعالى شقَّ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [الظلمة]. (٢) في بعض النسخ [حدثني].

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [طاهراً مطهراً]. (٤) في بعض النسخ [السماء].

لي اسماً من أسمائه، فهو محمود وأنا محمَّد، وشق لك يا عليُّ اسماً من أسمائه، فهو العليُّ الأعلى وأنت عليَّ، وشق لك يا حسن اسماً من أسمائه، فهو المحسن وأنت حسن وشقَّ لك يا حسن وشقَّ لك يا حسين اسماً من أسمائه فهو ذو الإحسان وأنت حسين، وشقَّ لك يا فاطمة اسماً من أسمائه فهو الفاطر وأنت فاطمة. ثمَّ قال عَلَيْكُلُهُ: اللّهمَّ إنّي ألله يا فاطمة اسماً من أسمائه فهو الفاطر وأنت فاطمة. ثمَّ قال عَلَيْكُلُهُ: اللّهمَّ إنّي لك يا فاطمة من المهم، وحرب لمن حاربهم، ومحبُّ لمن أحبّهم، ومبغض لمن أحبّهم، وماهم.

٤ حدَّ ثنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد النيسابوري المرواني بنيسابور وما لقيت [أحداً] أنصب منه، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران السرّاج، قال: حدَّ ثنا الحسن بن عرفة العبديّ، قال: حدَّ ثنا وكيع بن الجرّاح، عن محمَّد بن إسرائيل، عن أبي صالح، عن أبي ذرّ علي قال: سمعت رسول الله عَيْكُولُهُ وهو يقول: خلقت أنا وعليّ من نور واحد نسبّح الله يمنة العرش قبل أن خلق آدم بألفي عام، فلمّا أن خلق الله آدم جعل ذلك النور في صلبه ولقد سكن الجنّة ونحن في صلبه، ولقد هركب النوح السفينة ونحن في صلبه، ولقد قذف بإبراهيم في النّار ونحن في صلبه، فلم يزل ينقلنا الله عزّ وجلّ من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة حتّى انتهى بنا إلى عبدالمطلب، فقسمنا بنصفين فجعلني في صلب عبدالله وجعل عليّاً في صلب أبي طالب وجعل في النبوّة والبركة، وجعل في عليّ الفصاحة والفروسيّة وشقّ لنا اسمين من أسمائه فذوالعرش محمود وأنا محمّد، والله الأعلى وهذا علىّ.

٥ ـ حدَّ تنا الحسن بن محمَّد بن سعيد الهاشميّ الكوفيّ، قال: حدَّ تنا فرات بن إبراهيم الكوفيّ، قال: حدَّ تنا أفرات بن إبراهيم الكوفيّ، قال: حدَّ تنا أبراهيم بن الفضل بن جعفر بن عليّ بن إبراهيم بن سليمان بن عبدالله بن العبّاس، قال: حدَّ تنا الحسن بن عليّ الزعفرانيّ البصريّ، قال: حدَّ تنا سهل بن بشّار، قال: حدَّ تنا أبو جعفر محمَّد بن عليّ الطالقانيّ، قال: حدَّ تنا محمَّد بن عبدالله مولى بني

هاشم، عن محمَّد بن إسحاق، عن الواقديّ، عن الهذيل (١) عن مكحول، عن طاووس، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ لعليّ بن أبي طالب عليه الله عَلَيْلُا: لمّا خلق الله عزّ وجلّ دكره \_ آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنّته، وزوّجه حوّاء أمته، فرفع طرفه نحو العرش فإذا هو بخمسة سطور مكتوبات. قال آدم: يا ربّ من هؤلاء؟ قال الله عزّ وجلّ له: هؤلاء الذين إذا تشقّع بهم إليّ خلقي شفّعتهم. فقال آدم: يا ربّ بقدرهم عندك ما اسمهم؟ قال تعالى: أمّا الأوّل فأنا المحمود وهو محمَّد؛ والثاني فأنا العالي وهو عليّ؛ والتّالث فأنا الفاطر وهي فاطمة؛ والرابع فأنا المحسن وهو الحسن؛ والخامس فأنا ذو الاحسان وهو الحسن؛ كلّ يحمد الله عزّ وجلّ.

آ ـ حدَّتنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّتنا الحسن بن عليّ السكري، قال: حدَّتنا العبّاس بن بكار، قال: حدَّتنا عباد بن كثير وأبو بكر الهذليّ، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لمّا حملت عباد بن كثير وأبو بكر الهذليّ، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لمّا حملت فاطمة عليه بالحسن فولدت وقد كان النبيّ عَيَّيْ أُمرهم أن يلقوه في خرقة بيضاء فلفّوه في صفراء وقالت فاطمة عليه فأخذه وقبّله وأدخل لسانه في فيه، فجعل الحسن عليه في أله فجاء النبيّ عَيَّيْ فأخذه وقبّله وأدخل لسانه في فيه، فجعل الحسن عليه يمصّه، ثمّ قال لهم رسول الله عَيْلِهُ: ألم أتقدَّم إليكم أن تلفّوه في خرقة بيضاء؟ فدعا بخرقة بيضاء فلفه فيها ورمى بالصفراء، وأذَّن في أذنه اليمنى، وأقام بيضاء؟ فدعا بخرقة بيضاء عليه عليه عالى عالم عليه عليه على السهد. فقال رسول الله عَيْلِهُ: ما سمّيته؟ فقال: ما كنت لأسبقك باسمه. فقال رسول الله عَيْلِهُ: ما كنت لأسبق ربّي باسمه، فأوحى الله جلّ ذكره إلى جبر ثيل عليه أنه قد ولد لمحمَّد ابن فاهبط إليه فأقر نه مني السلام وهنّه مني ومنك، وقل له: إنَّ الله بمنزلة هارون من موسى فسمّه باسم ابن هارون. فأتسى جبر ثيل النبيً عَيْلِهُ وهنأه وقال له [ك]ما أمره الله تعالى به أن يسمّي ابنه باسم ابن هارون، فارس ما ابن هارون، فأتسى جبر ثيل النبيً عَيْلِهُ وهنأه وقال له [ك]ما أمره الله تعالى به أن يسمّي ابنه باسم ابن هارون،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [الهذيلي ].

قال: وما كان اسمه؟ قال: شبّر. قال: لساني عربي، قال: سمّه الحسن، فسمّاه الحسن، فلمّا ولدت الحسين المُثَلِّة جاء إليهم النبيّ عَلَيْلَا فه فعل به كما فعل بالحسن المُثَلِّة وهبط جبر ثيل على النبي عَلَيْلَا فقال: إنَّ الله عزّ وجلّ ذكره يقرئك السلام ويقول لك: إنَّ عليّاً منك بمنزلة هارون من موسى فسمّه باسم ابن هارون. قال: ما كان اسمه؟ قال: شبير، قال: لساني عربيّ. قال: سمّه الحسين، فسمّاه الحسين.

٧ حدَّ ثنا الحسن بن محمَّد بن يحيى العلوي الله قال: حدَّ ثني جدّي قال: حدَّ ثنا داود بن القاسم، قال: أخبرنا عيسى، قال: أخبرنا يوسف بن يعقوب، قال: حدَّ ثنا عنبسة، عن عمرو بن دينار، عن عِكْرِ مَة، قال: لمّا ولدت فاطمة عَلِيَهُا الحسن جاءت به إلى النبيّ فسمّاه حسناً فلمّا ولدت الحسين جاءت به إليه وقالت: يا رسول الله هذا أحسن من هذا فسمّاه حسيناً.

٨ ـ حدَّ ثنا الحسن بن محمَّد بن يحيى العلوي ﷺ قال: حدَّ ثني جدّي قال: حدَّ ثني أحمد بن صالح التميميّ، قال: حدَّ ثنا عبدالله بن عيسى، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه المبيّلة قال: أهدى جبر ثيل المبيّلة إلى رسول الله يَتَكِيلُهُ اسم الحسن بن عليّ في خرقة من حرير من ثياب الجنّة واشتقَّ اسم الحسين من الحسن المبيّلة عليّ في خرقة من حرير من ثياب الجنّة واشتقَّ اسم الحسين من الحسن المبيّلة .

9 حد " ثنا أبو العبّاس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني الحيّة قال: حدَّ تنا عبدالعزيز بن يحيى الجلوديّ بالبصرة قال: حدَّ تني المغيرة بن محمّد، قال: حدَّ تنا رجاء بن سلمة، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفيّ، عن أبي جعفر محمّد بن علي طليّ الله الله على المي المواقد الله علي المكوفة بعد منصرفه من النهروان وبلغه أنّ معاوية يسبّه ويلعنه ويقتل أصحابه، فقام خطيباً، فحمدالله وأتنى عليه، وصلّى على رسول الله عَلَي الله وذكر ما أنعم الله على نبيّه وعليه، ثمّ قال: لولا آية في كتاب الله ما ذكرت ما أنا ذاكر، في مقامي هذا، يقول الله عزّ وجلّ: «وأمّا بنعمة ربّك فحدّ ث (١ اللهم الله الحمد على نعمك التي لا

تحصى، وفضلك الَّذي لا ينسى، يا أيُّها النَّاس إنَّه بلغني ما بلغني وإنِّي أراني قد اقترب أجلى، وكأنتى بكم وقد جهلتم أمرى، وإنّى تارك فيكم ما تــركه رســول الله ﷺ كتاب الله وعترتي وهي عترة الهادي إلى النجاة خاتم الأنسبياء، وسيّد النجباء، والنبيِّ المصطفى، يا أيُّها النَّاس لعلَّكم لا تسمعون قائلاً يقول مثل قولي بعدى إلّا مفتر، أنا أخو رسول الله، وابن عمّه، وسيف نقمته، وعماد نصرته وبأسه وشدَّته، أنا رحى جهنّم الدائرة، وأضراسها الطاحنة، أنا موتم البنين والبنات، أنا قابض الأرواح وبأس الله الَّذي لا يردُّه عن القوم المجرمين، أنا مجدَّل الأبطال، وقاتل الفرسان، ومبير من كفر بالرحمن(١) وصهر خير الأنام أنا سيّد الأوصـياء ووصيُّ خير الأنبياء، أنا باب مدينة العلم وخازن علم رسول الله ووارثه، وأنا زوج البتول سيّدة نساء العالمين فاطمة التقيّة النقيّة الزكيّة المبرَّة (٢) المهديّة، حبيبة حبيب الله وخير بناته وسلالته، وريحانة رسول الله، سبطاه خير الأسباط، وولداي خيرُ الأولاد، هل أحد ينكر ما أقول؟ أين مسلموا أهل الكتاب؟ أنا اسمى فـى الإنجيل «اليا» وفي التوراة «برييء» وفي الزبور «أريّ» وعند الهند «كبكر» وعند الرُّوم «بطريسا» وعند الفرس «جبتر» (٣) وعند الترك «بثير» وعند الزَّنج «حيتر»(٤) وعند الكهنة «بوييء» وعند الحبشة «بثريك»(٥) وعند أمّي «حيدرة» وعند ظئري «ميمون» وعند العرب «عليّ» وعند الأرمـن «فـريق» وعـند أبـي «ظهير». ألا وإنّي مخصوص في القرآن بأسماء، احذروا أن تغلبوا عليها فتضلُّوا في دينكم، يقول الله عزّ وجلّ: «إنَّ الله مع الصادقين» (٦) أنا ذلك الصادق، وأنا المؤذَّن في الدنيا والآخرة، قال الله عزّ وجلِّ: «فأذِّن مؤذِّن بينهم أن لعنة الله على

<sup>(</sup>١) أي مهلك من كفر بالرحمن. وفي بعض النسخ [مبيد من كفر ].

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [البرة ].

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [جبير ]وفي بعضها [جنتر ].

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [جبتر]. (٥) في بعض النسخ [ثبريك].

<sup>(</sup>٦) كذا وليست في المصحف هكذا ولعلَّه مضمون مأخوذ منه.

الظالمين»(١) أنا ذلك المؤذّن، وقال: «وأذان من الله ورسوله»(٢) فأنا ذلك الأذان، وأنا المحسن، يقول الله عزّ وجلّ: «إنَّ الله لمع المحسنين»(٣) وأنا ذوالقلب، فيقول الله: «إنّ في ذلك لذكري لمن كان له قلب» (٤) وأنا الذّاكر، يقول الله عـزّ وجـلّ: «الّذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» (٥) ونحن أصحاب الأعراف أنا وعمّى وأخى وابن عمّى. والله فالق الحبّ والنوى لا يلج النــار لنــا مــحبّ، ولا يدخل الجنّة لنا مبغضٌ، يقول الله عزّ وجلّ: «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلّا بسيماهم»(٦) وأنا الصهر، يقول الله عزّ وجلّ: «وهو الّذي خلق من المــاء بشــرأ فجعله نسباً وصهراً»(٧) وأنا الأذن الواعية، يـقول الله عـزّ وجـلّ: «وتـعيها أذنّ واعية»(^^) وأنا السلم لرسوله، يقول الله عزّ وجلّ: «ورجلاً سلماً لرجل»<sup>(٩)</sup> ومن ولدي مهديُّ هذه الأُمَّة. ألا وقد جعلت محنتكم ببغضي يعرف المنافقون، وبمحبّتي امتحن الله المؤمنين، هذا عهد النبيّ الأُمّي إلىّ أنته لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إِلَّا منافق، وأنا صاحب لواء رسول الله عَلَيْكَاللَّهُ في الدنسيا والآخـرة، ورسـول الله فرطي، وأنا فرط شيعتي، والله لا عطش محبّى، ولا خاف وليّني، وأنا وليُّ المؤمنين، والله وليَّسي، حسب (١٠) محبّى أن يحبّوا مـا أحبَّ الله، وحسب (١١) مبغضى أن يبغضوا ما أحبّ الله، ألا وإنّه بلغني أنَّ معاوية سبّني ولعنني. اللّهمَّ أشدد وطأتك عليه، وأنزل اللعنة على المستحقّ، آمين [يا] ربّ العالمين، ربّ إسماعيل وباعث إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ. ثمَّ نزل للنُّلاِّ عن أعواده فما عاد إليها حتَّى قتله

<sup>(</sup>١) الأعراف: £2.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٣. «وأذان» أي اعلام فعال بمعنى الافعال كالأمان والعطاء رفعه للخبرية.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٦٩. (٤) ق: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٩١. (٦) الاعراف: ٤٦.

<sup>(</sup>٧) الفرقان: ٥٤.

<sup>(</sup>٨) الحاقة: ١٢. أي الأذُن التي من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه لتذكره والتفكر فيه.

<sup>(</sup>٩) الزمر: ٢٩. " " حبب ].

<sup>(</sup>١١) في بعض النسخ [تحبب].

ابن ملجم \_لعنه الله \_.

قال جابر سنأتي على تأويل ما ذكرنا من أسمائه. أمّا قوله ﷺ؛ أنا اسمى في الإنجيل «اليا» فهو عليّ بلسان العرب، وفي التوراة «بريء» قـال: بـريء مـن الشرك، وعند الكهنة «بوييء» هو من تبوًّأ مكاناً وبوًّا غيره مكاناً وهو الّذي يبوِّء الحقّ منازله، ويبطل الباطل ويفسده، وفي الزبور «اريّ» وهو السبع الّذي يــدقّ العظم ويفرس اللَّحم وعند الهند «كبكر» قال: يقرؤون في كتب عندهم فيها ذكر رسول الله ﷺ وذكر فيها أنّ ناصره «كبكر» وهو الّذي إذا أراد شيئاً لجَّ فيه ولم يفارقه حتّى يبلغه، وعند الرُّوم «بطريسا» قال: هو مختلس الأرواح، وعند الفرس «حبتر» وهو البازي الّذي يصطاد، وعند التّرك «بثير» قال: هو النمر الّذي إذا وضع مخلبه في شيء هتكه، وعند الزنج «حيتر» قال: هو الَّذي يقطع الأوصال، وعند الحبشة «بثريك» قال: هو المدمّر على كلّ شيء أتى عليه، وعند أمّي «حـيدرة» قال: هو الحازم الرأي الخبير النقاب النظّار في دقـائق الأشـياء. وعـند ظـئري «ميمون» قال جابر: أخبرني محمَّدبن علىّ عليُّلا قال: كانت ظئر عليّ عليُّلا الَّتي أرضعته امرأة من بني هلال خلّفته في خبائها(١) ومعه أخ له من الرضاعة وكان أكبر منه سنّاً بسنة إلّا أيّاماً، وكان عند الخبأ قليب(٢)؛ فمرَّ الصبيُّ نـحو القـليب ونكس رأسه فيه، فحبى على عَلَيْظٍ خلفه فتعلُّقت رجل على عَلَيْلٍ بِطُنب (٣) الخيمة فجرَّ الحبل حتَّى أتى على أخيه فتعلَّق بفرد قدميه وفرد يديه، وأمَّا اليد ففي فيه، وأمَّا الرجل ففي يده فجاءته أمَّه فأدركته فنادت: ياللحيِّ، ياللحيِّ، ياللحيِّ مـن غلام ميمون أمسك عليَّ ولدى. فأخذوا الطفلين<sup>(٤)</sup> من [عند] رأس القــليب<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) الخباء - بكسر الخاء: ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر للسكن.

<sup>(</sup>٢) القليب: البئر. وقيل: البئر القديمة.

<sup>(</sup>٣) الطنب - بضمّتين - حبل طويل يُشدُّ به سرادق البيت.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [الطفل]. (٥) في بعض النسخ [البئر].

وهم يعجبون من قوّته على صباه ولتعلّق رجله بالطّنب ولجرّه الطفل حتّى أدركوه. فسمّته أمّه «ميموناً» أي مباركاً، فكان الغلام في بني هلال يعرف بمعلّق مـيمون وولده إلى اليوم، وعند الأرمن «فريق» قال: الفريق الجسور الّذي يهابه النــاس، وعند أبي «ظهير» قال: كان أبوه يجمع ولده وولد إخوته ثمَّ يأمـرهم بـالصراع. وذلك خلق في العرب وكان عليّ النِّلاِّ يحسر عن(١١) ساعدين له غليظين قصيرين وهو طفل، ثمَّ يصارع كبار إخوته وصغارهم وكبار بني عمّه وصغارهم فيصرعهم، فيقول أبوه: ظهر على فسمّاه ظهيراً، وعندالعرب «على» قال جابر: اختلف الناس من أهل المعرفة لم سُمّي عليّ عليّاً، فقالت طائفة: لم يسمّ أحد من ولد آدم قبله بهذا الإسم في العرب ولا في العجم إلّا أن يكون الرجل من العرب يقول: ابني هذا علمّ يريد من (٢) العلوّ لا أنَّه اسمه، وإنّما تسمّى النّاس به بعده وفي وقته. وقالت طائفة: سمّى عليّ عليّاً لعلوِّه على كلّ من بارزه.وقالت طائفة: سمّى عليّ عليّاً لأنّ داره في الجنان تعلو حتّى تحاذي منازل الأنبياء وليس نبيٌّ تعلو مـنزلته مـنزلة عليّ (٣) وقالت طائفة: سمّي عليّ عليّاً لأنّه علا ظهر رسول الله عَلَيْظِيلُهُ بقدميه، طاعة لله عزّ وجلّ، ولم يعل أحد على ظهر نبيّ غيره عند حطّ الأصنام من سطح الكعبة وقالت طائفة: إنّما سمّي عليّ عليّاً لأنّه زوّج في أعلى السماوات ولم يزوّج أحد من خلق الله عزّ وجلّ في ذلك الموضع غيره. وقالت طائفة: إنّما سمّى علىّ عليّاً لأنته كان أعلى النّاس علماً بعد رسول الله عَلَيْظِاللهُ.

١٠ حدَّثنا عليّ بن أحمد بن محمَّد بن عمران الدقّاق ﷺ قال: حدَّثنا محمَّد بن عمران، عن الحسين بن ينزيد، محمَّد بن جعفر الأسديّ (٤) قال: حدَّثنا موسى بن عمران، عن العضين بن ينزيد، عن محمَّد بن سنان، عن العفضّل بن عمر، عن ثابت بن دينار، عن سعيد بن جبير، قال يزيد بن قعنب: كنت جالساً مع العبّاس بن عبدالمطّلب وفريق من بني

(١) في بعض النسخ [من]. (٢) في بعض النسخ [به] بدل «من».

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [وليس نبي تعلو منزلته منزلة غيره].

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [العمري] والصحيح ما في المتن.

عبدالعزّى بإزاء بيت الله الحرام إذا أقبلت فاطمة بنت أسد أمّ أميرالمـؤمنين عليُّلا وكانت حاملة به لتسعة أشهر وقد أخذها الطلق(١١) فقالت: ربّ إنّي مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإنِّي مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم الخليل وإنِّه بني البيت العتيق، فبحقّ النبيّ الّذي بني هذا البيت وبحقّ المولود الّذي في بطني لمّــا يسّرت عليّ ولادتي. قال يزيدبن قعنب: فرأينا البيت وقد انفتح من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا والتزق(٢) الحائط فرمنا(٣) أن ينفتح لنا قفل الباب (٤) فلم ينفتح فعلمنا أنَّ ذلك أمر من أمر الله عزّ وجلّ ثمَّ خرجت بعد الرابع وبيدها أميرالمؤمنين لِمُثَلِّلِةِ ثمَّ قالت: إنَّى فضَّلت على من تقدَّمنى من النساء، لأنَّ آسية بنت مزاحم عبدت الله عزّ وجلّ سرّاً في موضع لا يحبُّ أن يعبدالله فيه إلّا اضطراراً، وأنّ مريم بنت عمران هزَّت النخلة اليابسة بيدها حتّي أكلت منها رطباً جنيّاً، فإنّى دخلت بيت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنّة وأوراقها، فلمّا أردت أن أخرج هتف بي هاتف: يا فاطمة سمّيه عليّاً فهو عليّ، والله العليّ الأعلى يقول: إنّي شققت اسمه من اسمى، وأدّبته بأدبى، ووقفته (٥) على غامض علمي، وهو الّــذي يكسر الأصنام في بيتي، وهو الّذي يؤذّن فوق ظهر بيتي ويـقدّسني ويـمجّدني. فطوبي لمن أحبّه وأطاعه، وويل لمن أبغضه وعصاه.

١١ ـ حدَّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، قال: حدَّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبديّ، عن سليمان بن مهران، عن عباية بن ربعيّ، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاس عليه فقال له:أخبرني عن الأنزع البطين عليّ بن أبي طالب عليه فقد اختلف التاس فيه. فقال له ابن عبّاس: أيّها الرجل والله لقد سألت عن رجل ما وطأ

<sup>(</sup>١) الطلق \_ بفتح الطاء المهملة وسكون اللام \_: وجع الولادة.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [التصق] وكلاهما بمعني.

<sup>(</sup>٣) رمنا: أي قصدنا وأوردنا، من رام يروم روماً ومراماً.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [البيت]. (٥) وقفه على الأمر: أطلعه.

الحصى بعد رسول الله عَلَيْكُ أفضل منه، وإنّه لأخو رسول الله عَلَيْكُ وابن عمّه ووصيّه وخليفته على أمّته، وإنّه لأنزع من الشرك، بطين من العلم، ولقد سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: من أراد النجاة غداً فليأخذ بحجزة هذا الأنزع يعني علياً طلطًا.

١٢ \_ حدَّ ثنا محمَّد بن محمَّد بن عصام الكليني الله قال: حدَّ ثنا محمَّد بن يعقوب، عن علَّن الكليني رفعه إلى أبي عبدالله المُلِلا أنّه قال: إنّما سمّي سيف أمير المؤمنين المُنْلِلا فا الفقار لأنّه كان في وسطه خطّة في طوله تشبه (١) بفقار الظهر فسمّي ذا الفقار لذلك، وكان سيفاً نزل به جبر ثيل المُنْلِلا من السماء، وكانت حلقته فضّة، وهو الذي نادى به مناد من السماء «لاسيف إلّا ذوالفقار، ولا فتى إلّا عليّ».

١٣ \_ حدَّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي ﷺ قال: حدَّثنا جعفر بن محمَّد بن مسعود، عن أبيه قال: حدَّثنا جبر ئيل بن أحمد الفاريابيّ قال: حدَّثني الحسن بن خرزاذ (٢) عن محمَّد بن موسى بن الفرات، عن يعقوب بن سويد بن مزيد الحارثيّ، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر المُثِلِّة قال: قلت له: جعلت فداك لم سمّي أميرالمؤمنين المُثِلِّة أميرالمؤمنين؟ قال: لأنته يميرهم العلم، أما سمعت كتاب الله عزّ وجلّ «ونمير أهلنا» (٣).

14 حدَّ ثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّ ثنا أبو سعيد الحسن بن عليّ بن الحسين السكريّ، قال: أخبرنا أبو عبدالله محمَّد بن زكريّا الغلابي قال: حدَّ ثنا محدوج بن عمير الحنفيّ (٤) قال: حدَّ ثنا بشر (٥) بن إبراهيم الأنصاريّ، عن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [فشبّه].

<sup>(</sup>٢) «خرزاد» بضم الخاء المعجمة وتشديد الراء المهملة أو اسكانها ثم الزاي والذال المعجمة.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٦٥. ماره يميره وأماره: أطعمه وأتاه بالمؤونة.

<sup>(</sup>٤) كذا وفي بعض النسخ [محمَّد بن عمير الحنفي ] وفي بعضها [نجدج ].

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ [بشير].

الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: إنّـما سـمّيت فاطمة لأنَّ الله عزّ وجلّ فطم(١) من أحبّها من النّار(٢).

10 \_ حدَّ ثنا محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني الله قال: حدَّ ثنا عبدالعزيز بن يحيى الجلوديّ، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن زكريّا الجوهريّ، عن جعفر بن محمَّد بن عمارة، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله المثل عن فاطمة لِمَ سمّيت زهراء؟ فقال: لأنتها كانت إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السمّاء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض.

١٦ ـ وقد روي: إنّما سمّيت الزهراء لأنّ الله عزّ وجلّ خلقها من نور عظمته. 
١٧ ـ حدَّ ثنا أحمد بن محمّد بن يحيى بن أحمد بن عيسى بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، قال: حدَّ ثنا أبو عبدالله محمَّد بن إبراهيم بن أسباط، قال: حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن زياد القطّان، قال: حدَّ ثني عيسى بن جعفر بن حدَّ ثني أبو الطيّب أحمد بن محمَّد بن عبدالله، قال: حدَّ ثني عيسى بن جعفر بن محمَّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، عن آبائه، عن عمر بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليّ قال: إنَّ النبيّ عَيَيْلُهُ سئل: ما البتول؟ (٣) فإنّا سمعناك يا رسول الله تقول إنَّ مريم بتول، وفاطمة بتول؟ فقال: البتول الّتي لن ترَ حمرةً قطّ أي لم تحض فإنَّ الحيض مكروه في بنات الأنبياء. وسمّي الإمام إماماً لأنّه قدوة للنّاس منصوب من قبل الله تعالى ذكره مفتر ض الطّاعة على العباد. وسمّي عليّ بن الحسين طليّيُ السجّاد لما كان على مساجده من آثار السجود وقد

كان يصلَّى في اليوم واللَّيلة ألف ركعة، وسمَّى ذا الثفنات لأنته كان له في مواضع

<sup>(</sup>١) فطمه: فصله وقطعه، يقال: فطمت الولد عن الرضاع، وفطمت فلاناً عن عادته.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [عن النار].

<sup>(</sup>٣) البتل: القطع أي أنتها منقطعة عن نساء زمانها بعدم رؤية الدم. قال الجزري: امرأة بتول أي منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم وبها سميت مريم أم عيسى لللمُتَكِظُّا وفاطمة غَلِيْكُلُّا البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباً.

سجوده آثار ناتئة فكان يقطعها في السنة مرّتين كلَّ مرَّة خمس ثفنات فسمّي ذا الثفنات لذلك وسمّي الباقر لللَّهِ باقراً لأنته بقر العلم بقراً أي شقّه شقاً وأظهره إظهاراً. وسمّي الصادق صادقاً ليتميّز من المدَّعي للإمامة بغير حقّها وهو جعفر بن عليّ إمام الفطحيّة الثانية. وسمّي موسى بن جعفر المِيْكُ الكاظم لأنته كان يكظم غيظه على من يعلم أنته كان سيقف عليه ويجحد الإمام بعده طمعاً في مسلكه (۱۱) وسمّي عليّ بن موسى المَهِ الرضا لأنته كان رضي لله تعالى ذكره في سمائه، ورضي لرسوله والأثمّة بعده المُهَ النّه كان رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه. وسمّي محمَّد بن عليّ الثّاني المَهِ النّهيّ لأنته اتّقى رضي به الموافقون من أوليائه. وسمّي محمَّد بن عليّ الثّاني المَهِ النّهيّ لأنته اتّقى طنّ أنته كان قد قتله فوقاه الله شرَّه. وسمّي الإمامان عليّ بن محمَّد، والحسن بن عليّ التسكرين فقر به بسيفه حتّى عليّ التسكرين من رأى وكانت عليّ التسكراً. وسمّي القائم قائماً لأنته يقوم بعد موت ذكره.

وقد روي في هذا المعنى غير ذلك. وقد أخرجت هذه الفصول مرتبّة مسندة في كتاب علل الشرائع والأحكام والأسباب.



ا حدَّ ثنا محمَّد بن عمر الحافظ الجعابيّ، قال: حدَّ ثني جعفر بن محمَّد الحسني، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن عليّ بن خلف، قال: حدَّ ثنا سهل بن [إسماعيل بن] عامر، قال: حدَّ ثنا زافر بن سليمان، عن شريك، عن أبي إسحاق، قال: قالت

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [في ماله ].

لعليّ بن الحسين اللِيَّظِينَا: ما معنى قول النبيّ مَتَّكِيَّالُهُ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»؟ قال: أخبرهم أنته الإمام بعده.

٢ ـ حدَّتنا محمَّد بن عمر الحافظ الجعابيّ، قال: حدَّتني أبوالحسن موسى بن محمَّد بن الحسن الثقفيّ، قال: حدَّتنا الحسن بن محمَّد، قال: حدَّتنا صفوان بسن يحيى بيّاع السابريّ، عن يعقوب بن شعيب، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا جعفر محمَّد بن عليّ طَهِيَّكُ عن قول النبيّ عَيَّكُ اللهُّ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» فقال: يا أبا سعيد تسأل عن مثل هذا؟ أعلمهم أنه يقوم فيهم مقامه.

٣\_حدَّتنا محمَّد بن عمر الحافظ الجعابيّ، قال: حدَّتنا أبو عبدالله محمَّد بن القاسم المحاربيّ، قال: حدَّتنا عباد بن يعقوب، قال: حدَّتنا عليّ بن هاشم، عن أبيه، قال: ذكر عند زيد بن عليّ [بن الحسين ] المَثَيَّظِةُ (١) قول النبيّ عَلَيْمُولَّةُ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» قال: نصبه علماً ليعرف به حزب الله عزّ وجلّ عند الفرقة.

٤ حدَّ ثنا محمَّد بن عمر الحافظ الجعابيّ قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحارث أبو بكر الواسطيّ من أصل كتابه قال: حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن يزيد بن سليم، قال: حدَّ ثنا إسماعيل بن أبان، قال: حدَّ ثنا أبو مريم، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله ربّي ولا أمارة لي معه، وأنا رسول ربّي ولا أمارة معي، وعليّ [وليّي و] وليّ من كنت وليّه ولا أمارة معه.

٥ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن عمر الحافظ الجعابيّ، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن عبيدالله العسكريّ قال: حدَّ ثنا محمَّد بن عليّ بن بسّام الحرّاني من أصل كتابه، قال: حدَّ ثنا معلّل بن نفيل، قال: حدَّ ثنا أيّو ب بن سلمة أخو محمَّد بن سلمة، عن بسّام الصير فيّ، عن عطيّة، عن أبي سعيد، قال: قال النبيُّ عَلَيْكُ أَنُهُ: من كنت وليّه فعليّ وليّه. ومن كنت أميره فعليّ أميره، ومن كنت نذيره فعليّ نذيره، ومن كنت هاديه فعليّ هاديه، ومن كنت وسيلته إلى الله تعالى فعليّ وسيلته إلى الله عزّ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ التي عندنا.

وجلّ فالله سبحانه يحكم بينه وبين عدوٌّه.

٦ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن عمر الحافظ الجعابيّ، قال: حدَّ ثني عبدالله بن محمَّد بن سعيد بن زياد أبو محمَّد، قال: حدَّ ثنا أبي، قال: حدَّ ثنا عبدالرحمن بن قيس، عن عطيّة، عن أبي سعيد قال: قال النبيّ عَلَيْقِلَّهُ: عليّ إمام كلّ [مؤ] مِن بعدي.

٧ ـ حدَّ تَنا محمَّد بن عمر الحافظ الجعابيّ، قال: حدَّ تني عبدالله بن محمَّد بن سعيد بن زياد من أصل كتاب أبيه، قال: حدَّ تنا أبي، قال: حدَّ تنا حفص بن عمر العمريّ، قال: حدَّ تنا عصام بن طليق، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، عن النبيّ عَلَيْنَا في قول الله عزّ وجلّ: «وقفوهم إنّهم مستولون» (١) قال: عن ولاية علىّ، ما صنعوا في أمره؟ وقد أعلمهم الله عزّ وجلّ أنته الخليفة بعد رسوله.

٨ حدَّ ثنا محمَّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغداديّ قال: حدَّ ثنا عليّ بن محمَّد بن عنبسة مولى الرشيد قال: حدَّ ثنا دارم بن قبيصة قال: حدَّ ثنا نعيم بن سالم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله عَلَيْنَا للهُ يقول يوم غدير خمّ وهو آخذ بيد عليّ عليّ الله الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

قال أبو جعفر محمَّد بن عليّ بن الحسين مصنَّف هذا الكتاب على الحدين المستخلف، وأوجب نستدلُّ على أنَّ النبيِّ عَلَيْلُهُ قد نصَّ على عليّ بن أبي طالب، واستخلفه، وأوجب فرض طاعته على الخلق بالأخبار الصحيحة. وهي قسمان:

قسم قد جامعنا عليه خصومنا في نقله وخالفونا في تأويله، وقسم قد خالفونا في نقله فالذي يجب علينا في ماوافقونا في نقله أن نريهم بتقسيم الكلام وردّه إلى مشهور اللّغات والاستعمال المعروف أنّ معناه هــو مــا ذهــبنا إليــه مــن النــصّ والاستخلاف دون ما ذهبوا هم إليه من خلاف ذلك، والّذي يــجب عــلينا فــيما

<sup>(</sup>١) الصافات: ٢٤ يعنى احبسوهم في الموقف.

خالفونا في نقله أن نبيّن أنته ورد وروداً يقطع مثله العذر، وأنته نظير ما قد قبلوه وقطع عذرهم واحتجّوا به على مخالفيهم من الأخبار الّتي تفرَّدوا هم بنقلها دون مخالفيهم وجعلوها مع ذلك قاطعة للعذر وحجّة على من خالفهم فسنقول وبـالله نستعين:

إِنَّا ومخالفينا قد روينا عن النبيّ عَلَيْكُ أنته قام يوم غدير خمّ وقد جمع المسلمين فقال: أيّها النّاس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: اللّهمّ بلى. قال: فمن كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

ثمَّ نظرنا في معنى قول النبيّ عَلَيْكُهُ: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ثمَّ افي] معنى قوله: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه» فوجدنا ذلك ينقسم في اللّغة على وجوه لا يعلم في اللّغة غيرها \_ أنا ذاكرها إن شاءالله \_ ونظرنا فيما يبجمع له النبيُّ عَلَيْكُهُ الناس ويخطب به ويعظم الشأن فيه فإذا هو شيء لا يجوز أن يكونوا علموه فكرَّره عليهم، ولا شيء لا يفيدهم بالقول فيه معنى لأنّ ذلك في صفة العابث والعبث عن رسول الله عَلَيْهُ منفي فنرجع إلى ما يحتمله لفظة المولى في اللغة. يحتمل أن يكون المولى مالك الرقّ كما يملك المولى عبيده وله أن يبيعه ويهبه؛ ويحتمل أن يكون المولى المعتق من الرقّ؛ ويحتمل أن يكون المولى المعتق من الرقّ؛ ويحتمل أن يكون المولى المعتق لأنّه لا يجوز أن يكون عنى بقوله: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه» واحدة منها لأنته لا يملك بيع المسلمين ولا عتقهم من رقّ العبوديّة ولا أعتقوه عليّه ويحتمل أن يكون المولى ابن العمّ، قال الشاعر:

مَهلاً بني عمُّنا مَهلاً موالينا لِمَ تظهرون لنا ما كان مدفوناً (١)

<sup>(</sup>١) في لسان العرب:

مهلا بني عمنا مهلا موالينا امشوا رويداً كما كنتم تكونونا

ويحتمل أن يكون العولى العاقبة، قال الله عزّ وجلّ: ««مأو لكم النـــار هـــي مو للكم»(١) أي عاقبتكم وما يؤول بكم الحال إليه؛ ويحتمل أن يكون العولى لعا يلى الشيء مثل خلفه وقدّامه، قال الشاعر:

فغدت، كلا الفرجين تحسب أنسه مولى المخافة خلفها وأمامها ولم نجد أيضاً شيئاً من هذه الأوجه يجوز أن يكون النبيُّ عَلَيْظِيُّهُ عناه بقوله: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه» لأنّه لا يجوز أن يقول: من كنت ابن عمّه فعليّ ابن عمّه لأنَّ ذلك معروف معلوم وتكريره على المسلمين عبث بلا فائدة. وليس يجوز أن يعنى به عاقبة أمرهم ولا خلف ولا قدَّام لأنَّه لا معنى له ولا فائدة. ووجدنا اللُّغة تجيز أن يقول الرجل: «فلان مولاي» إذا كان مالك طاعته، فكان هذا هــو المعنى الّذي عناه النبيّ مَلَيْظِهُ بقوله: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه» لأنَّ الأقسام الَّتي تحتملها اللُّغة لم يجز أن يعنيها بما بيِّنَّاه ولم يبق قسم غير هـذا فـوجب أن يكُون هو الّذي عناه بقوله عَلِمُهِا ﴿ وَمَن كنت مولاه فعليّ مولاه ﴾ وممّا يؤكّد ذلك قوله ﷺ: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ثمَّ قال: «فمن كنت مولاه فعلىّ مولاه» فدلَّ ذلك على أنَّ معنى «مولاه» هو أنَّه أولى بهم من أنفسهم لأنَّ المشهور في اللُّغة والعرف أنَّ الرجل إذا قال لرجل: إنَّك أولى بي من نـفسي، فـقد جـعله مطاعاً آمراً<sup>٢١)</sup> عليه، ولا يجوز أن يعصيه. وإنّا لو أخذنا بيعة على رَجل وأقرَّ بأنـّا أولى به من نفسه لم يكن له أن يخالفنا في شيء ممّا نأمره به لأنَّه إن خالفنا بطل معنى إقراره بأنتا أولى به من نفسه، ولأنَّ العرب أيضاً إذا أمر منهم إنسان إنساناً بشيء وأخذه بالعمل به وكان له أن يعصيه فعصاه قال له: يا هذا أنا أولى بنفسى منك، إنَّ لي أن أفعل بها ما أريد، وليس ذلك لك منّي. فإذا كان قول الإنسان: «أنا أولى بنفسي منك» يوجب له أن يفعل بنفسه ما يشاء إذا كان في الحقيقة أولى بنفسه من غيره، وجب لمن هو أولى بنفسه منه أن يفعل به ما يشاء ولا يكون له أن يخالفه

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [أميراً].

ولا يعصيه إذا كان ذلك كذلك. ثمّ قال النبيُّ عَلَيْلُا: ألست أولى بالمؤمنين من أنسهم. فأقرّوا له للمُلِلِ بذلك ثمّ قال متبعاً لقوله الأوّل بلا فصل: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه» فقد علم أنّ قوله: «مولاه» عبارة عن المعنى الذي أقرُّوا له بأنته أولى بهم من أنفسهم، فإذا كان إنّما عنى بقوله: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» أي أولى به فقد جعل ذلك لعليّ بن أبي طالب للمُلِلِ بقوله: «فعليّ مولاه» لأنسه لا يصلح أن يكون عنى بقوله: «فعليّ مولاه» لأنسه لا يصلح أن يكون النبيّ مَنْ المُؤلِّ عناها في نفسه، لأنّ الأقسام هي أن يكون مالك رقّ، أو معتقاً، أو ابن عمّ، أو عاقبة، أو خلفاً، أو قدّاماً. فإذا لم يكن لهذه الوجوه فيه عَلَيْ الله معنى لم يكن لها في علي علي المنافي المؤلِّ أيضاً معنى، وبقي ملك الطاعة، فثبت أنه عناه، وإذا وجب ملك طاعة على علي الإنسان والايتمام هو الاتباع والاقتداء والعمل بعمله والقول بقوله، وأصل ذلك في اللغة سهم يكون مثالاً يعمل عليه السهام، ويستبع بصنعه وبمعنى الإمامة. في النغة سهم يكون مثالاً يعمل عليه السهام، ويستبع بصنعه صنعها وبمقداره مقدارها. فإذا وجبت طاعة على عليه السهام، ويستبع بصنعه صنعها وبمقداره مقدارها. فإذا وجبت طاعة على عليه السهام، ويستبع من معنى الإمامة.

فإن قَالُوا: إِنَّ النبِيَّ عَلِيَّالُهُمْ إِنَّمَا جعل لعليِّ عَلَيْلِةٍ بهذا القول فضيلة شريفة وإنِّها ليست الإمامة.

قيل لهم: هذا في أوّل تأدّي الخبر إلينا قد كانت النفوس تذهب إليه، فأمّا تقسيم الكلام وتبيين ما يحتمله وجوه لفظة «المولى» في اللّغة حتّى يحصّل المعنى الّذي جعله لعليّ للظّلِة بها فلا يجوز ذلك، لأنّا قد رأينا أنَّ اللّغة تجيز فـي لفـظة «المولى» وجوهاً كلّها لم يعنها النبيُّ عَلَيْلًا بقوله في نفسه ولا في عليّ المُثِلِّة وبقي معنى واحدٌ، فوجب أنّه الذي عناه في نفسه وفي عليّ المُثِلِة وهو ملك الطاعة.

فإن قالوا: فلعلَّه قد عنى معنى لم نعرفه لأنتاً لا نحيط باللُّغة.

قيل لهم: ولو جاز ذلك لجاز لنا في كلّ ما نقل عن النبيّ ﷺ وكلّ مــا فــي القرآن أن نقول لعلّه عنى به ما لم يستعمل في اللّغة وتشكل (١) فيه وذلك تــعليل

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [يشكل] وفي بعضها [نشكك] وهو الأظهر. (م)

وخروج عن التفهّم ونظير قول النبيّ عَلَيْلَالله: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فلمّا أقرُّوا له بذلك قال: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه» قول رجل لجماعة: أليس هذا المتاع بيني وبينكم نبيعه والربح بيننا نصفان والوضيعة (١) كذلك؟ فقالوا له: نعم. قال: فمن كنت شريكه فزيد شريكه. فقد أعلم أنّ ما عناه بقوله: «فمن كنت شريكه» [أنّه] إنّما عنى به المعنى الذي قررّهم (٢) به بدءاً من بيع المتاع واقتسام الربح والوضيعة، ثمّ جعل ذلك المعنى الذي هو الشركة لزيد بقوله: «فزيد شريكه». وكذلك قول النبيّ عَلَيْلُهُ: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وإقرارهم له بذلك ثمّ قوله عَلَيْ هولاه» إنّما هو إعلام أنّه عنى بقوله، المعنى الذي أقرّوا به بدءاً وكذلك جعله لعلي عليه لله بقوله: «فعليّ مولاه» كما جعل ذلك الرجل الشركة لزيد بقوله: «فزيد شريكه» ولا فرق في ذلك.

فإن ادّعى مدَّع أنته يجوز في اللّغة غير ما بيّنّاه فليأت به ولن يجده. فإن اعترض (٣) بما يدّعونه من خبر زيد بن حارثة وغيره من الأخبار الّتي يختصون بها لم يكن ذلك لهم لأنتهم راموا أن يخصّوا معنى خبر ورد بإجماع بخبر رووه دوننا، وهذا ظلم لأنّ لنا أخباراً كثيرة توكّد معنى «من كنت مولاه فعليّ مولاه» وتدلُّ على أنته إنّما استخلفه بذلك وفرض طاعته، هكذا نروي نصّاً في هذا الخبر عن النبيّ عَيَنِهُ وعن عليّ عليًا فيكون خبرنا المخصوص بإزاء خبرهم المخصوص ويبقى الخبر على عمومه نحتج به نحن وهم بما توجبه اللّغة والاستعمال فيها وتقسيم الكلام وردّه إلى الصحيح منه، ولا يكون لخصومنا من الخبر المجمع عليه ولا من دلالته مالنا، وبإزاء ما يروونه من خبر زيدبن حارثة أخبار قد جاءت على ألسنتهم شهدت بأنّ زيداً أصيب في غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب الميًا وذلك قبل يوم غدير خم بمدَّة طويلة لأنَّ يوم الغدير كان بعد حجّة أبي طالب الميًا وذلك قبل يوم غدير خم بمدَّة طويلة لأنَّ يوم الغدير كان بعد حجّة

<sup>(</sup>١) وضع \_بكسر الضاد \_بالبناء للفاعل والمفعول \_ضعة \_بكسر الضاد وفتحها \_ووضيعة. خسر في تجارته. (م) (٢) قرّره بالامر: جعله يعترف به.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [اعترضوا].

الوداع ولم يبق النبيّ عَلَيْكُ بعده إلّا أقلّ من ثلاثة أشهر، فإذا كان بإزاء خبركم في زيد ما قد رويتموه في نقضه لم يكن ذلك لكم حجّة على الخبر المجمع عليه، ولو أنّ زيداً كان حاضراً قول النبيّ عَلَيْكُ أَنُهُ يوم الغدير لم يكن حضوره بحجّة لكم أيضاً لأنّ جميع العرب عالمون بأنّ مولى النبيّ عَلَيْكُ مولى أهل بيته وبني عـمّه [و] مشهور ذلك في لغتهم وتعارفهم فلم يكن لقول النبيّ عَلَيْكُ للنّاس: اعرفوا ما قد عرفتموه وشهر بينكم لأنته لو جاز ذلك لجاز أن يقول قائل: ابن أخي أب النبيّ عمد. فيقوم النبيّ فيقول: فمن كان ابن أخي أبي فهو ابن عـمّي. وذلك فاسد لأنّه عيب وما يفعله إلّا اللّاعب السفيه، وذلك منفيّ عن النبيّ عَلَيْكُ .

فإن قال قائل: إنّ لنا أن نروي في كلِّ خبر نقلته فرقتنا ما يدلُّ على معنى «من كنت مولاه فعليّ مولاه».

قيل له: هذا غلط في النظر لأنّ عليك أن تروي من أخبارنا أيضاً ما يدلُّ على معنى الخبر مثل ما جعلته لنفسك في ذلك فيكون خبرنا الّذي نختصُّ (١) به مقاوماً لخبرك الّذي يختصُّ به ويبقى «من كنت مولاه فعليّ مولاه» من حيث أجمعنا على نقله حجّة لنا عليكم موجباً ما أوجبناه به من الدلالة على النصّ وهذا كلام لا زيادة فيه.

فإن قال قائل: فهلّا أفصح النبيّ عَلَيْلَهُ باستخلاف عليّ لِلَيْلِا إن كان كما تقولون وما الّذي دعاه إلى أن يقول فيه قولاً يحتاج فيه إلى تأويل وتقع فيه المجادلة.

قيل له: لو لزم أن يكون الخبر باطلاً أو لم يرد به النبيّ ﷺ المعنى الذي هو الاستخلاف وإيجاب فرض الطّاعة لعليّ طلطًا لائته يحتمل التأويل، أو لأنَّ غيره عندك أبين وأفصح عن المعنى للزمك إن كنت معتزليّاً أنَّ الله عزّ وجلّ لم يرد بقوله في كتابه: «لا تدركه الأبصار» (٢) أي لايرى لأنّ قولك «لايرى» يحتمل التأويل، وإنّ الله عزّ وجلّ لم يرد بقوله في كتابه: «والله خلقكم وما تعملون» (٣) أنّه خلق

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [نخص ]. (٢) الانعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) الصافات: ٩٦.

الأجسام الّتي تعمل فيها العباد دون أفعالهم فإنّه لو أراد ذلك لأوضحه بأن يقول قولاً لا يقع فيه التأويل، وأن يكون الله عزّ وجلّ لم يرد بقوله: «ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم» (١) أنَّ كلَّ قاتل للمؤمن ففي جهنّم، كانت معه أعمال صالحة أم لا، لأنته لم يبيّن ذلك بقول لا يحتمل التأويل. وإن كنت أشعرياً (١) لزمك ما لزم المعتزلة بما ذكرناه كلّه لأنّه لم يبيّن ذلك بلفظ يفصح عن معناه الذي هو عندك بالحقّ؛ وإن كان من أصحاب الحديث قيل له: يلزمك أن لا يكون قال النبيّ عَلَيْكُ: وإن كان من أصحاب الحديث قيل له: يلزمك أن لا يكون قال النبيّ عَلَيْكُ: قال قولاً يحتمل التأويل ولم يفصح به، وهو لا يقول: ترونه بعيونكم لا بقلوبكم. ولمّا كان هذا الخبر يحتمل التأويل ولم يكن مفصحاً علمنا أنّ النبيّ عَلَيْكُ لُم يعن به الرؤية التي المديد لأن أكثر [الـ] كلام في القرآن وأخبار النبيّ عَلَيْكُ الله بلسان عربيّ ومخاطبة لقوم فصحاء على أحوال تدلّ على مراد النبيّ عَلَيْكُ.

وربّما وكل علم المعنى إلى العقول أن يتأمّل الكلام. ولا أعلم عبارة عن معنى فرض الطّاعة أوكد من قول النبيّ عَلِيلاً: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»؟ ثمّ قوله: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه» لأنته كلام مرتّب (لله على إقرار المسلمين للنبيّ عَلِيلاً يعني الطاعة وأنته أولى بهم من أنفسهم ثمّ قال عَلَيلاً : «فمن كنت أولى به من نفسه فعليّ أولى به من نفسه» لأنَّ معنى «فمن كنت مولاه» هو فمن كنت أولى به من نفسه لأنتها عبارة عن ذلك بعينه، إذ كان لا يجوز في اللّغة غير ذلك، ألا ترى أنّ قائلاً لو قال لجماعة: أليس هذا المتاع بيننا نبيعه ونقتسم (٥) الربح والوضيعة فيه؟ فقالوا له: نعم. فقال: «فمن كنت شريكه فزيد شريكه» كان كلاماً صحيحاً والعلّة في ذلك أنّ الشركة هي عبارة عن معنى قول القائل: «هذا المتاع صحيحاً والعلّة في ذلك أنّ الشركة هي عبارة عن معنى قول القائل: «هذا المتاع

١) النساء: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [بخارياً ] وفي بعضها [مجازياً ].

<sup>(</sup>٣) هو بالبناء للمفعول أي لا تقهرون وفي بعض النسخ [لا تضاهون ].

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [مترّتب]. (٥) في بعض النسخ [نقسّم].

بيننا نقتسم (١) الربح والوضيعة » فلذلك صعّ بعد قول القائل: «فمن كنت شريكه فزيد شريكه » وكذلك [هنا] صع (٢) بعد قول النبيّ عَيَالله: «ألست أولى بكم من أنفسكم [فمن كنت مولاه فعليّ مولاه »] لأنَّ مولاه عبارة عن قوله: «ألست أولى بكم من أنفسكم » وإلاّ فمتى لم تكن اللّفظة الّتي جاءت مع الفاء الأولى عبارة عن المعنى الأوّل لم يكن الكلام منتظماً أبداً ولا مفهوماً ولا صواباً بل يكون داخلاً في الهذيان، ومن أضاف ذلك إلى رسول الله عَيَالله كُن بالله العظيم، وإذا كانت لفظة «فمن كنت مولاه» تدلُّ على من كنت أولى به من نفسه على ما أرينا وقد جعلها بعينها لعليّ طلي فقد جعل أن يكون عليّ عليه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وذلك هو الطاعة لعلى طلي عليه لا من يتاه بدءاً.

وممّا يزيد ذلك بياناً أنَّ قوله عَلَيْهِ: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه» لو كان لم يرد بهذا أنته أولى بكم من أنفسكم جاز أن يكون لم يرد بقوله عَلَيْقَالَهُ: «فمن كنت مولاه» أي من كنت أولى [به] من نفسه وإن جاز ذلك لزم الكلام الذي من قبل هذا من أنته يكون كلاماً مختلطاً فاسداً غير منتظم ولا مفهم معنى ولا ممّا يلفظ به حكيم ولا عاقل، فقد لزم بما مرّ من كلامنا وبيّنا أنّ معنى قول النبيّ عَلَيْقَالُهُ: «ألست أولى بكم من أنفسكم» أنته يملك طاعتهم، ولزم أنّ قوله: «فمن كنت مولاه» إنّما أراد به: فمن كنت أملك طاعته فعليّ يملك طاعته بقوله: «فعليّ مولاه» وهذا واضح والحمد لله على معونته وتوفيقه.

# (باب

معنى قول النبيّ ﷺ لعليّ ﷺ

أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبيّ بعدي ) ١ ـ حدّ ثنا الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميُّ بالكوفة، قال: حدّ ثنا فرات بن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [نقسم].

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [وكذلك ما صح] وهو الأصح وفي بعض النسخ [فلذلك صحم].

إبراهيم بن فرات الكوفي، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن عليّ بن معمر، قال: حدَّ ثنا أحمد بن عليّ بن معمر، قال: حدَّ ثنا أحمد بن عليّ الرمليّ، قال: حدَّ ثنا عمرو بن منصور، قال: حدَّ ثنا إسماعيل بن أبان، عن المروزيّ، قال: حدَّ ثنا إسماعيل بن أبان، عن يحيى بن كثير، عن أبيه، عن أبي هارون العبديّ، قال: سألت جابر بن عبدالله الأنصاريّ عن معنى قول النبيّ عَلَيْ الله لله عليّ المَلِيّ الله «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنته لا نبيّ بعدي» قال: استخلفه بذلك والله على أمّته في حياته وبعد وفاته وفرض عليهم طاعته فمن لم يشهد له بعد هذا القول بالخلافة فهو من الظالمين.

٢ ـ حدَّتنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّتنا الحسن بن عليّ بن الحسين السكريّ، قال: أخبرنا محمَّد بن زكريّا، قال: حدَّتنا جعفر بن محمَّد بن عمارة، عن أبيه، عن أبي خالد الكابليّ، قال: قيل (١) لسيّد العابدين عليّ بن الحسين المَلِيّظ: إنَّ النّاس يقولون: إنَّ خير الناس بعد رسول الله عَلَيْظُهُ أبو بكر، ثمَّ عمر، ثمَّ عثمان، ثمَّ علي المُلِيِّ قال: فما يصنعون بخبر رواه سعيد بن المسيّب، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبيّ عَلَيْظُهُ أنته قال لعليّ المُلِيِّلِة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنته لا نبى بعدى؟ فمن كان في زمن موسى مثل هارون؟

قال مصنّف هذا الكتاب \_قدَّس الله روحه (٢) \_ أجمعنا وخصومنا على نقل قول النبيِّ عَيَّلِيُّ لعليّ النَّلِة «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيً بعدي» فهذا القول يدلُّ على أنّ منزلة عليّ منه في جميع أحواله بمنزلة هارون من موسى في جميع أحواله إلاّ ما خصّه به الاستثناء الذي في نفس الخبر. فمن منازل هارون من موسى أنّه كان أخاه ولادةً، والعقل يخصُّ هذه ويسمنع أن يكون النبيّ عَيَّلِيُّ عناها بقوله لأنّ عليّاً لم يكن أخا له ولادةً. ومن منازل هارون من موسى أنّه كان نبيّاً معه، واستثناء النبيّ يمنع من أن يكون عليّ المَّلِيُّ نبيّاً. ومن

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة من النساخ.

منازل هارون من موسى بعد ذلك أشياء ظاهرة وأشياء باطنة، فمن الظاهرة أنَّه كان أفضل أهل زمانه وأحبّهم إليه وأخصّهم به وأوثقهم في نفسه، وأنَّه كان يخلفه على قومه إذا غاب موسى المثلِّل عنهم، وأنته كان بابه في العلم، وأنسه لو مــات موسى، وهارون حيٌّ كان هو خليفته بعد وفاته. والخبر يوجب أنَّ هذه الخصال كلُّها لعليّ من النبيّ ﷺ. وما كان من منازل هارون من موسى باطناً وجب أنَّ اَلَذي لم يخصّه العقل منها كما خصَّ اخوَّة الولادة فهو لعليّ عَلَيْكِا لِم مَنْ النبيُّ عَلَيْكِاللّه وإن لم نحط به علماً لأنَّ الخبر يـوجب ذلك وليس لقـائل أن يـقول: إن يكـون النبيُّ ﷺ عنى بعض هذه المنازل دون بعض فيلزمه أن يقال: عنى البعض الآخر دون ما ذكرته فيبطل جميعاً حينئذِ أن يكون عنى معنى بتَّة ويكون الكلام هذراً(١) والنبيّ لا يهذر في قوله لأنَّه إنَّما كلَّمنا ليفهمنا ويعلَّمنا لِمثِّلِةٍ فلو جاز أن يكون عنى بعض منازل هارون من موسى دون بعض ولم يكن في الخبر تخصيص ذلك لم يكن أفهمنا بقوله قليلاً ولا كثيراً، ولمّا لم يكن ذلك وجب أنّه قد عنى كلّ منز لة كانت لهارون من موسى ممّا لم يخصّه العقل ولا الاستثناء في نفس الخــبر وإذا وجب ذلك فقد ثبتت الدلالة على أنَّ عليّاً لِمِثْلِةٍ أفضل أصحاب رسول الله وأعلمهم وأحبّهم إلى رسول الله ﷺ وأوثقهم في نفسه، وأنته يجب له أن يخلّفه على قومه إذا غاب عنهم غيبة سفر أوغيبة موت، لأنَّ ذلك كلَّه كان في شرط هارون ومنزلته من موسى.

فإن قال قائل: إنّ هارون مات قبل موسى ولم يكن إماماً بعده فكيف قيس<sup>(٢)</sup> أمر عليّ عليُّ اللهِ على أمر هارون بقول النبيّ عَلَيْظُةُ: «هو منّي بـمنزلة هـارون مـن موسى»؟ وعليّ عليُّلِة قد بقى بعد النبيّ عَلَيْظُهُ.

قيل له: نحن إنَّما قسنا أمر عليّ على أمر هارون بقول النبيّ عَيْمُولِيُّهُ: «هو منّي

<sup>(</sup>١) الهذر: سقط الكلام الذي لا يعبأ به. وهذر في كلامه: تكلّم بما لا ينبغي.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [قستم]. وفي بعضها [قست].

بمنزلة هارون من موسى» فلمّا كانت هذه المنزلة لعليّ عَلَيُّلاً وبقي عليّ فوجب أن يخلف النبيّ في قومه بعد وفاته.

ومثال ذلك ما أنا ذاكره إن شاء الله: لو أنَّ الخليفة قال لوزيره: «لزيد عليك في كلّ يوم يلقاك فيه دينار، ولعمرو عليك مثل ما شرطته لزيد» فقد وجب لعمرو مثل ما لزيد، فإذا جاء زيدٌ إلى الوزير ثلاثة أيّام فأخذ ثلاثة دنانير، ثمَّ انقطع ولم يأته وأتى عمرو الوزير ثلاثة أيّام فقبض ثلاثة دنانير فلعمرو أن يأتبي يبوماً رابعاً وخامساً وأبداً وسرمداً مابقي عمرو وعلى هذا الوزير مابقي عمرو أن يعطيه في كلِّ يوم أتاه ديناراً وإن كان زيد لم يقبض إلا ثلاثة أيّام. وليس للوزير أن يقول لعمرو: لا أعطيك إلاّ مثل ما قبض زيد. لأنه كان في شرط زيد أنه كلما أتاك فأعطه ديناراً ولو أتى زيد لقبض وفعل هذا الشرط لعمرو وقد أتى فواجب أن يقبض. فكذلك إذا كان في شرط هارون الوصيّ أن يخلف موسى الميلًا على قومه ومثل ذلك لعلي فبقي (١) علي عليه على قومه ومثل ذلك لعلي فبقي (١) علي عليه على مقال مثلناه في زيد وعمرو، وهذا ما لابدً منه ما عطى القياس حقه.

فإن قال قائل: لم يكن لهارون لو مات موسى أن يخلفه على قومه.

قيل له: بأيّ شيء ينفصل من قول قائل قال لك: إنّه لم يكن هارون أفضل أهل زمانه بعد موسى ولا أوثقهم في نفسه ولا نائبه في العلم؟ فإنّه لا يجد فصلاً لأنّ هذه المنازل لهارون من موسى المنالج مشهورة، فإن جحد جاحد واحدة منها لزمه جحود كلّها.

فإن قال قائل: إنّ هذه المنزلة الّتي جعلها النبيُّ عَلَيْكُ لعليّ اللَّهِ إِنّما جعلها في حياته.

قيل له: نحن ندلُّك بدليل واضح على أنَّ الَّذي جعلها النبيُّ لعليَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [وبقي].

«أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنـّه لا نبيّ بعدي» إنّما جعله له بعد وفاته. لا معه في حياته فتفهم ذلك إن شاء الله.

وممّا(١) يدلُّ على ذلك في قول النبيِّ عَلَيْظَالُهُ: «أنت منّى بمنزلة هـارون مـن موسى إلّا أنَّه لا نبيّ بعدي» معنيان. أحدهما: إيجاب فضيلة ومنزلة لعـليّ عليُّلاِّ منه؛ والآخر نفي لأن يكون نبيّاً بعده. ووجدنا نفيه أن يكون عليّ لليُّلاِ نبيّاً بعده دليلاً على أنَّه لو لم ينف ذلك لجاز لمتوهِّم أن يتوهِّم أنَّه نبيٌّ بعد، لأنَّه قال فيه: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» وقد كان هارون نبيّاً فلمّاكان نفى النبوّة لابدَّ منه وجب أن يكون نفيها عن علمٌ الطُّلِهِ في الوقت الَّذي جعل الفضيلة والمنزلة له فيه، لأنَّه من أجل الفضيلة والمنزلة ما احتاج عَلِيَّاللَّهُ أن ينفى أن يكون على عليُّلاٍّ نبيّاً لأنه لو لم يقل له: «إنّه منّى بمنزلة هارون من موسى» لم يحتج إلى أن يقول: «إلَّا أنَّه لا نبيّ بعدي» فلَّما كان نفيه النبوَّة إنَّما كان هو لعلة الفضيلة والمنزلة التي توجب النبوَّة وجب أن يكون نفى النبوَّة عن عليَّ عليُّلاٍّ في الوقت الَّـذي جـعل الفضيلة له فيه ممّا جعل له من منزلة هارون ولو كان النبيِّ عَلِيَّاللَّهُ إِنَّمَا نفي النبوّة بعده في وقت والوقت الّذي بعده عند مخالفينا لم يجعل لعليّ فيه منزلة توجب له نبوّة لأَنَّ ذلك من لغو الكلام، ولأنَّ استثناء النبوَّة إنَّما وقع بعد الوفاة، والمــنزلة الّــتي توجب النبوَّة في حال الحياة الَّتي لم ينتف النبوَّة فيها، فلو كان استثناء النبوَّة بعد الوفاة مع وجوب الفضيلة والمنزلة في حال الحياة لوجب أن يكون نبيّاً في حياته، ففسد ذلك ووجب<sup>(٢)</sup> أن يكون استثناء النبوّة إنّما يكون هو في الوقت الّذي جعل النبيُّ عَلِيُّكُ لللَّهِ عَلَيْ المنزلة فيه لئلًا يستحقّ النبوّة مع ما استحقّه من الفضيلة والمنزلة.

وممّا يزيد ذلك بياناً أنّ النبيّ مَيَّلِيَّا لِلهِ قال: «عليّ منّي بـعد وفــاتي بــمنزلة هارون من موسى إلّا أنـّه لا نبيّ معي في حياتي» لوجب بهذا القول أن لا يمتنع

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [فممّا].

على أن يكون نبيّاً بعد وفاة النبيّ عَلَيْلَهُ لأنته إنّما منعه ذلك في حياته وأوجب له أن يكون نبيّاً بعد وفاته لأنّ إحدى منازل هارون أن كان نبيّاً، فلمّا كان ذلك كذلك وجب أنَّ النبيّ عَلَيْلَهُ إنّما نفى أن يكون عليّ نبيّاً في الوقت الّذي جعل له فيه الفضيلة، لأنَّ بسبها ما احتاج إلى نفي النبوّة، وإذا وجب أنّ المنزلة هي في النبوّة وجب أنّها بعد الوفاة لأنّ نفي النبوّة بعدالوفاة، وإذا وجب أنّ عليًا عليًا عليه بعد رسول الله عَلَيْهُ بمنزلة هارون من موسى في حياة موسى فقد وجبت له الخلافة على المسلمين وفرض الطاعة، وأنّه أعلمهم وأفضلهم. لأنّ هذه كانت منازل هارون من موسى في حياة موسى.

فإن قال قائل: لعلٌ قول النبيِّ ﷺ: «بعدي» إنّما دلٌ به على بعد نبوّتي ولم يرد بعد وفاتي.

قيل له: لو جاز ذلك لجاز أن يكون كلُّ خبر رواه المسلمون من أنته لا نبيَّ بعد محمَّد عَلِيَّالِلُهُ أنته إنّما هو لا نبيَّ بعد نبوّته وأنته قد يجوز أن يكون بعد وفاته أنبياء.

فإن قال: قد اتّفق المسلمون على أنّ معنى قوله: «لا نبيّ بعدي» هو أنّه لا نبيّ بعد وفاتي إلى يوم القيامة. فكذلك يقال له في كلّ خبر وأثر يومي<sup>(١)</sup> فيه أنّـه لا نبيًّ بعده.

فإن قال: إنّ قول النبيّ عَلَيْمَالُهُ لعليّ لللّهِ: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» إنّما كان حيث خرج النبيّ عَلَيْمَالُهُ إلى غزوة تبوك فاستخلف عليّاً لللّهِ. فقال: يــا رسول الله تَحَلَّفُهُ: ألا تسرضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى؟

قيل: هذا غلط في النّظر لأنتك لا تروي خبراً تخصّص به معنى الخبر المجمع عليه إلّا وروينا بإزائه ما ينقضه ويخصّص الخبر المجمع عليه على المعنى الّذي ندّعيه دون ما تذهب إليه ولا يكون لك ولا لنـا فــى ذلك حـجّة لأنَّ الخــبرين

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [روى ].

مخصوصان ويبقى الخبر على عمومه ويكون دلالته وما يوجبه وروده عموماً لنا دونك. لأنّانروي بإزاء مارويته أنّ النبيّ مَنْكُولُهُ جمع المسلمين وقال لهم: وقد استخلفت عليّاً عليكم بعد وفاتى وقلدته أمركم وذلك بوحى من الله عزّ وجلّ إلىّ فيه.

ثمّ قال له بعقب هذا القول مؤكّداً له: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيَّ بعدي» فيكون هذا القول بعد ذلك الشرح بيّناً مقاوماً لخبركم المخصوص ويبقى الخبر الّذي أجمعنا عليه وعلى نقله من أنّ النبيّ عَلَيْقًا قال لعليّ عَلَيْظٌ : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيَّ بعدي» بحالة يتكلّم في معناه على ما تحتمله اللّغة والمشهور من التفاهم وهو ما تكلّمنا فيه وشرحناه وألزمنا به أنّ النبيّ عَلَيْظٌ قد نصّ على إمامة عليٍّ عَلَيْظٌ بعد وفاته وأنّه استخلفه وفرض طاعته والحمد لله ربّ العالمين على نهج الحقّ المبين.



#### معنى قول النبيُّ ﷺ لعليّ والحسن والحسين

## («أنتم المستضعفون بعدي»)

ا حدَّتنا أحمد بن محمَّد الهيثم العجليّ الله قال: حدَّتنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، قال: حدَّتنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدَّتنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدَّتنا بكر بن عبدالله بلغول، عن أبيه، عن محمَّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: إنَّ رسول الله يَهِيُ فطر إلى عليّ والحسن والحسين المنهِ فبكى وقال: أنتم المستضعفون بعدي. قال المفصّل: فقلت له: ما معنى ذلك يا بن رسول الله؟ قال: معناه أنتكم الأثمّة بعدي، إنَّ الله عزّ وجلّ يقول: «ونريد أن نمنً على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمّة ونجعلهم الوارثين» (١) فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) القصص: ٥.



### معنى ألفاظ وردت في صفة النبيِّ ﷺ ﴾

١ \_حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني الله قال: حدَّثنا أبو أحمد القاسم بن بندار المعروف بأبي صالح الحدَّاء، قال: حدَّثنا إيراهـيم بـن نـصر بـن عبدالعزيز الرازيّ نزيل نهاوند، قال: حدَّثنا أبوغسّان ملك بن إسماعيل النـهديّ قال: حدَّثنا جميع بن عمير بن عبدالرحمن العجليّ، قال: حدَّثني رجل بمكّة، عن ابن أبي هالة التميمي، عن الحسن بن عليّ اللِّيكِيُّا، قال: سألت خالى «هندبن أبي هالة» \_وكان وصّافاً \_عن حلية رسول الله عَلَيْظَالُمُ: وحدَّثني الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكريّ قال: أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمَّد بن عبدالعزيز بـن مـنيع، قال: حدَّثني إسماعيل بن محمَّد بن إسحاق بن جعفر بن محمَّد بن عليِّ بن الحسين المُتَكِلُمُ بمدينة الرسول قال: حدَّثني عليّ بن موسى بن جعفر بن محمَّد بــن عليّ، عن موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين الليِّ قال: قال الحسن بن على الليِّك : سألت خالى «هند بن أبي هالة» عن حلية رسول الله عَلِيْتِهِ وحدَّثني الحسن بن عبدالله بن سعيد، قال: حدَّثنا عبدالله بن أحمد عبدان وجعفر بن محمَّد البزّاز البغداديّ، قالا: حدَّثنا سفيان بن وكيع، قال: حدَّثني جميع بن عمير العجليّ قال: حدَّثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة، عن أبيه، عن الحسن بن على المُتَلِظ قال: سألت خالى «هند بن أبي هالة التميمي» \_وكان وصَّافاً للنبيِّ ﷺ ـ: أنا أشتهي أن تصف(١) لي منه شيئاً لعلِّي أتعلُّق بــه. فقال: كان رسول الله عَلَيْكِ أَنْ فَحْماً (٢) مُفَخّماً، يَتَلألأوجهُه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطوَلَ من المربوع، وأقصَر من المُشَذَّب، عظيمَ الهامَة رَجِلَ الشعر، إن انْفَرقَت<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [وأنا أشتهى أن يضف ... ].

<sup>(</sup>٢) سيًّا تي \_ إن شاء الله \_ تفسير الحديث من المؤلف الله في المتن.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [إن تفرقت ... ].

عَقيَقَتُه فَرَق، وإلَّا فلا يجاوز شعره شَحْمةَ أذنيه إذا هو وَقْره، أزهَرَ اللَّونِ، واسِـعَ الجَبين، أَزجَّ الحواجِب<sup>(١)</sup> سوابِغَ في غير قَرْن، بينهما عِرْق يدرُّه الغَضَبُ، أَقْــنَى العِرْنين، له نورٌ يَعلوه، يَحْسِبُه مَن لَمْ يَتأمّله أشمّ. كَثَّ اللّحية، سَهْل الخَدَّين ضَليعَ الفَم، أشْنَب، مُفلَّجَ الأسنان، دَقيقَ المَسرُبّة، كان عنقه جِيدُ دُميّة في صفاء الفِضّة، مُعْتدِلَ الخَلق، بادِناً، مُتماسِكاً، سَواء البطن والصَّدر، بعيدَ مابين المنكَبين ضَخْمَ الكَرادِيس، عَريضَ الصدر، أنوَرَ المُتجَرَّد، موصولَ مابين اللَّبة والسرَّة بشعر يجري كالخطِّ، عارى الثديين والبطن ممّا سِوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر. طويل الزندَين، رَحْبَ الراحَة، شَـثْنَ الكُّـفّين والقَـدَمَين، سـائلَ الأطراف، سَبْطَ القَصَب خُنصانَ الأخْمَصين، مَسيحَ القَدَمين ينبوعنهما الماء، إذا زال زال قَلْعاً، يخطو تَكَفُّواً ويمشى هوناً، ذريعَ المِشيَّة إذا مشى كأنَّما يَنحَطُّ في صَبَب وإذا التفت التفت جميعاً، خافِضَ الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جُلَّ نظره الملاحظة (٢) يَبدر من لقيه بالسلام. قال: فقلت: فصف لى مَنطقَه. فقال: كان عليُّه مُتواصِلَ الأحزان، دائم الفكر، ليست له راحة، طويلَ السكت(٣) لا يتكلّم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقِه، يتكلّم بجوامع الكلم فَصلاً لا فضول فيه ولا تقصير، دَمِثاً [ليّناً] ليس بالجافي ولا بالمهين، تعظُّم عنده النعمة وإن دَقَّت، لا يذمُّ منها شيئاً، غير أنَّه كان لا يذمَّ ذواقاً ولا يمدحه، ولا تغضبه الدُنيا وما كان لها، فإذا تعوطي الحقّ لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شـيء حتّى ينتصر له، إذا أشار أشار بكفّه كلّها، وإذا تَعَجّب قَلبَها، وإذا تحدَّث اتّصل بها، فضرب براحته اليمني باطن إيهامه اليسري، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جلَّ ضحكه التبسم، يفتوُّ (٤) عن مثل حبّ الغمام.

<sup>(</sup>١) زج حاجبه: أي رق في طول فهو أزج.

<sup>(</sup>٢) سقط هنا جملة وهي «يسوق أصحابه» أو «يفوق أصحابه» كما في المكارم للطبرسي الله ويأتي معناه من المؤلف. (٣) في بعض النسخ [السكوت].

<sup>(</sup>٤) افتر الرجل: ضحك ضحكاً حسناً.

إلى هاهنا رواه أبوالقاسم بن منيع، عن إسماعيل بن محمَّد بــن إســحاق بــن جعفر بن محمّد، والباقي رواية عبدالرحمن إلى آخره.

قال الحسن \_ صلوات الله عليه \_ وكتمتها الحسين للنلي زماناً ثم حدّته به فوجدته قد سبقني إليه فسألته عمّا سأله عنه فوجدته قد سأل أباه عن مدخل النبيّ عَلَيْلاً ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئاً. قال الحسين للنلا : سألت أي النبيّ عَلَيْلاً عن مدخل رسول الله عَلَيْلاً فقال: كان دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك فإذا أوى إلى منزله جزّ عنود دخوله ثلاثة أجزاء: جزء لله، وجزء لأهله، وجزء لنفسه؛ ثمّ شيئاً وكان من سيرته في جزء الأمّة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذوالحاجة، ومنهم ذوالحاجتين، ومنهم ذوالحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم في ما أصلحهم والامّة من مسألته عنهم وبإخبارهم بالذي ينبغي، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته فإنّه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يقدر على إبلاغ القيامة لا يذكر عنده إلّا ذلك ولا يقيد (١) من أحد عثرة، يدخلون روّاداً (٢) ولا يقيرقون إلّا عن ذواق، ويخرجون أدلة (٣).

قال: فسألته عن مخرج رسول الله عَلَيْلَهُ كيف كان يصنع فيه؟ فقال: كان رسول الله عَلَيْلَهُ كيف كان يصنع فيه؟ فقال: كان رسول الله عَلَيْلُهُ يخزن لسانه إلاّ عَمّا يَعنيهِ (٤) ويؤلّفهم ولا ينفّرهم، ويكرم كريم كلّ قوم ويولّيه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، ويتفقّد أصحابه، ويسأل النّاس عمّا في النّاس، ويحسّن الحسن ويقوّيه، ويقبّح القبيح ويهوّنه، معتدل الأمر، غير مختلف، لا يخفل مخافة أن يخفلوا أو

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [يقبل] ويأتي معناهما من المؤلف.

<sup>(</sup>٢) رواد: جمع رائد بمعنى طالب الشيء.

<sup>(</sup>٣) أدلة: جمع دال من الرجل إذا افتخر وله معنى آخر يأتي من المؤلف. وفي بعض النسخ [أذلة ] بالمعجمة ولعلَّم تصحيف. (م) (3) عناه الأمر يعنوه ويعنيه: أهمه.

يَمِلُوا(١) ولا يَقصُر عن الحقّ ولا يجوزه، الّذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمّهم نصيحة للمسلمين وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مؤاساة ومـؤازرة. فسألته عن مجلسه فقال: كان عَلَيْظُهُ لا يجلس ولا يقوم إلّا على ذِكر، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ويأمر بذلك، ويعطى كلّ جلسائه نصيبه، ولا يحسب من جلسائه أنّ أحداً أكرم عليه منه، من جالسه صابره حتّى يكون هو المنصرف عنه، مـن سأله حــاجة لم يرجع إلّا بها أو بميسور من القول، قد وسع النّاس منه خلقه وصار لهم أبأ وصاروا عنده في الخلق(٢) سَواء، مجلسه مجلسُ حلم وحياء وصدق وأمانة ولا ترتفع فيه الأصوات، ولا تُؤبَّنُ فيه الحُرُم (٣) ولا تنثى فَلَتاته (٤) متعادلين، متواصلين فيه بالتقوى، متواضعين، يوقّرون الكبير، ويرحمون الصغير، ويـؤثرون ذا الحـاجة. ويحفظون الغريب. فقلت: فكيف كان سيرته في جلسائه؟ فقال: كان دائمَ البشر (٥) سَهْل الخُلق، لين الجانب، ليس بفظّ <sup>(٦)</sup> ولا غليظ، ولاصَخّاب<sup>(٧)</sup> ولا فَحّاش. ولا عَيَّابِ ولا مَدَّاحٍ، يتغافل عمَّا لا يشتهي، فلا يؤيس منه، ولا يخيب فيه مؤمَّليه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، والإكثار، وما لا يَعنيه؛ وترك النّاس من ثلاث: كان لا يذمُّ أحداً، ولا يُعيّره (٨) ولا يطلب عَثَراته ولا عَورته. ولا يتكلّم إلّا في ما رجــا ثوابه إذا تكلُّم أطرَق<sup>(٩)</sup> جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطّير، فإذا سَكتَ تَكلّموا.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [يملوا] وسقط هنا «لكل حال عنده عتاد» كما يأتي في بيان المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [الحق].

<sup>(</sup>٣) أبنه:عابه والحرم \_بضم الحاء وفتح الراء المهملتين \_جمع الحرمة وهي ما لايحل انتهاكه. و «لا تؤبن فيه الحرم» أي لا يعاب الناس في مجلسه ولا تنتهك الحرمات. (م)

<sup>(</sup>٤) نشى الخبر: حدث به وأشاعه. والفلتات هي الزلات والهفوات و «لا تسنثى فسلتاته» أي لا يحدث بما وقع في مجلسه من الهفوات والزلات ولا تذاع بين الناس. (م)

<sup>(</sup>٥) البشر - بالكسر - بشاشة الوجه. (٦) الفظ: الغليظ السيء الخلق الخشن الكلام.

<sup>(</sup>V) الصخاب: الشديد الصياح. (A) عيره تعييراً: نسبة إلى العار وقبح عليه فعله.

<sup>(</sup>٩) أطرق الرجل: سكت وجعل ينظر إلى الارض.

ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصتوا له حتّى يفرغ، حديثهم عنده حديث أوّلهم، يضحك ممّا يضحكون منه، ويَتَعجّب ممّا يتعجّبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه حتّى أن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا رأيستم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه (١١) ولا يقبل الثّناء إلّا من مكافئ، ولا يقطع عملى أحد كلامه حتّى يجوز فيقطعه بنهى أو قيام.

قال: فسألته عن سكوت رسول الله عَلَيْكُ قال: كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر، والتقدير، والتفكّر (٢) فأمّا التقدير ففي تسوية النظر والإستماع بين الناس وأمّا تفكّره ففيما يبقى أو يفنى؛ وجمع له الحلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزُّه وجمع له الحذر في أربع، أخذه بالحسن ليقتدي به، وتركه القبيح لينتهي عنه، واجتهاده الرأي في صلاح أمّته، والقيام فيما جمع لهم من خير الدنيا والآخرة. هذا آخر ما رواه عبدان.

وحدّ ثنا أبو عليّ أحمد بن يحيى المؤدّب، قال: حدّ ثنا محمَّد بن الهيثم (٣) الأنباريّ قال: حدّ ثنا عبدالله بن الصقر السكريّ أبو العبّاس، قال: حدّ ثنا سفيان بن وكيع بن الجرّاح، قال: حدّ ثني جميع بن عمير العجليّ إملاءً من كتابه، قال: حدّ ثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة التميميّ، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب المثلّ قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميميّ قال: وكان وصّافاً للنبيّ عَلَيْ وأنا أشتهي أن يضف لي منه شيئاً لعلّي أتعلّق به، فقال: كان رسول الله عَمَا فَخِماً مُفَحّاً. وذكر الحديث بطوله.

قال محمَّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه مصنّف هذا الكتاب الله: سألت أبا أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكريّ عن تفسير هذا الخبر. فقال: قوله: «كان رسول الله عَلَيْلِلْهُ فَخِماً مُفَخّماً» معناه كان عظيماً معظّماً في الصدور

<sup>(</sup>١) رفده: أعطاه. (٢) في بعض النسخ «التفكير».

 <sup>(</sup>٣) الظاهر أنه محمَّد بن الهيثم أبي القاسم البغدادي. وفي بعض النسخ [محمَّد بن القاسم]
 بإسقاط «أبي».

والميون ولم يكن خلقته في جسمه الضّخامة وكثرة اللّحم. وقوله: «يتلألاً تـ لألؤ القمر» معناه يُنير ويُشرِق كإشراق القمر، وقوله: «أطول من المربوع وأقصر من المُشَذَّب» فالمشذَّب عند العرب الطويل الّذي ليس بكثير اللّحم، يـ قال: جِــ ذع مشذّب إذا طرحت عنه قشوره وما يجري مجريها، ويقال لقشور الجـذع الّبتي تقشر عنه الشَّذَب. قال الشاعر في صفة فرس:

أمّسا إذا استقبلته فكأنت في العين جِذع من أوال مُشذّب وقوله: «رَجِلَ الشَّعْرِ» معناه في شعره تكسّر وتعقّف، ويقال: «شعر رَجِل» إذا كان كذلك، وإذا كان الشعر إمنبسطاً إلا تكسر فيه قيل: «شعر سبط ورسل» وقوله: «إن تفرّقت عقيقته» العقيقة: الشعر المجتمع في الرأس، وعقيقة المولود: الشعر الأوَّل الذي يكون على رأسه من الرحم، ويقال لشعر المولود المتجدّد بعد الشعر الأوَّل الذي يكون على رأسه من الرحم، ويقال لشعر المولود: «عقيقة» وفي الحديث: الذي حلق: «عقيقة» وفي البيرة عن المولود مرتهن بعقيقته؛ وعقّ النبيُّ عَيَّالًا عن نفسه بعد ما جاءته النبوّة؛ وعقّ عن كلُّ مولود مرتهن بعقيقته؛ وعقّ النبيُّ عَيَّالًا عن نفسه بعد ما جاءته النبوّة؛ وعقّ عن الحسن والحسين الميلّل كبير وقوله: «أزهر اللّون» معناه نيّر اللّون. يقال: أصفر يزهر إذا كان نيّراً، والسراج يزهر معناه ينير. وقوله: «أزجُ الحواجب» معناه طويل امتداد الحاجبين بوفور الشعر فيهما وجبينه إلى الصدغين. قال الشاعر:

إنّ ابستِساماً بالنقيّ الأفلَج ونظراً في الحاجِبِ المُوزَجَّج مَنْتُهُ الْأَعْدَبِ المُوزَجَّعِ مَنْتُهُ (١) مِنْ الفِعِال الأعوَج

«مُنَنّة»: علامة. وفي حديث النبيّ عَلَيْكُالُّهُ: إنّ في طُول صلاة الرجل وقسر خطبه مَنْنة مِن فقهه. وإنّما جمع الحاجب في قوله: «أزجُّ الحدواجب» ولم يقل: الحاجبين، فهو على لغة من يوقع الجمع على التثنية ويحتجُّ بقول الله \_جلّ ثناؤه \_: «وكنّا لحكمهم شاهدين» يريد لحكم داود وسليمان المُنَيِّة وقال النبيُّ: الإثنان وما فوقهما جماعة. وقال بعض العلماء: يجوز أن يكون جمعاً فقال: «أزجُّ الحواجب» على أنّ كلّ قطعة من الحاجب اسمها حاجب فأوقعت الحواجب على القطع

<sup>(</sup>١) بفتح الميم وكسر الهمزة. (م)

المختلفة كما يقال للمرأة: «حسنة الأجساد» وقد قال الأعشى:

ومــثلكِ بَـيْضاء مـمكورة وصاك العـبيرُ بأجـــادِها

«صاك» معناه: لَصِقَ. وقوله: «في غير قَرَن» معناه أنّ الحاجبين إذا كان بينهما انكشاف وابيضاض يقال لهما: البلج والبلجة، يقال: «حاجبه أبلج» إذا كان كذلك، وإذا اتّصل الشعر في وسط الحاجب فهو القرن. وقوله: «أقنى العِرنين» القنا أن يكون في عظم الأنف إحديداب (۱) في وسطه، والبرنين (۲): الأنف. وقوله: «كَتُ اللّحية» معناه أنّ لحيته قصيرة كثيرة الشعر فيها. وقوله: «ضليع الفم» معناه كبير الفم وله تهجو بصغره.

قال الشاعر \_ يهجو رجلاً \_:

إن كان كَدِّي وإقدامي لفي جـر ذ بين العواسج أجنى حوله المُضع (٣)

معناه: إن كان كدّي وإقدامي لرجل فمه مثل فم الجرذ في الصغر. والمُصَع: ثمر العوسج. وقال بعض الشعراء:

لحى الله أفواه (٤) الدبا من قبيلة.

فعيرهم بصغر الأفواه كما مدحوا الخطباء بسعة الأشداق<sup>(٥)</sup> وإلى هذا المعنى يصرف قوله أيضاً: «كان يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه» لأنَّ الشدق جميل مستحسن عندهم، يقال: خطيب أهرت الشدقين، وهَريتُ الشدق. وستي عمروبن سعيد «الأشدق» وقالت الخنساء \_ترثى أخاها \_:

وأحيا من مُحيّاه حياءً وأجرى من أبي ليث هزبر(١١)

<sup>(</sup>١) احديداب: مصدر «احدودب» إذا ارتفع ضد «تقعر» وقنى الانف \_ بكسر النون \_ قنا \_\_بفتحتين \_ فهو «أقنى» إذا كان في وسط عظمه احديداب وارتفاع. (م)

<sup>(</sup>٢) بكسر العين والنون. (م)

<sup>(</sup>٣) الجرذ: الفارة. والمصع \_بضم الميم وسكون الصاد أو فتحها\_والعوسج: شجر الشوك. (م) (٤) لحى الله فلاتاً: قبحه ولعنه والدبا اصغر الجراد. (م)

<sup>(</sup>٥) الأشداق: جمع الشدق \_ بكسر الشين وفتحها \_ وهو زاوية الغم من باطن الخدين.

<sup>(</sup>٦) المحياء \_ بضم الميم \_: الوجه. والهزبر: الاسد. وأيضاً: الغليظ الضخيم.

هَرِيت الشَّـدْقِ رِئْـبَالٌ إذا مـا عدا لم ينه عـدوته بـزجــر (١)

وقال ابن مقبل: «هُرْتُ الشَّقاشِق ظَلَّامون للجُزُر». وقوله: «الأشْنَبُ» من صفة الفَمْ، قالوا: إنّه الّذي لريقه عذوبة وبَردٌ، وقالوا أيضاً: إنّ الشنب في الفم تحدّد ورقّة وحدّة في أطراف الأسنان، ولا يَكاد يكون هذا إلّا مع الحَداثة والشباب. قال الشاع، :

يا بأبي أنت وفُوكَ الأشْنَبُ كأنسَما ذُرَّ عليه الزَرْنب وقوله: «دقيقَ المسرُبَةِ» فالمَسْرُبَة: الشَّعر المستدقُّ الممتدُّ من اللَّبَّة (٢) إلى السُّرَة (٣) قال الحارث بن وَعْلَة الجرمى:

الآن لمّـــا ابــيَضَّ مَشــرُبَتي وعَضَضتُ مِن نابي على جِذَم (4) وقوله: «كان عنقه جيد دُمية» فالدمية: الصورة، وجمعها دُمَى. قال الشاعر: أو دُميةٌ صُوِّر محرابُها أو دُرَّة سيقت إلى تاجر

والجيد: العنق. وقوله: «بادناً متماسِكاً» معناه تامُّ خلق الأعضاء ليس بمسترخي اللّحم ولا بكثيره، وقوله: «سَواء البطن والصدر» معناه أنَّ بطنه ضامر (٥) وصدره عريض فمن هذه الجهة ساوى بطنه صدره.و «الكراديس»رؤوس العظام. وقوله: «أنورَ المُتجَرِّد» معناه نيِّر الجسد الذي تجرَّد من الثياب. وقوله: «طويل الزَندين» في كلِّ ذراع زندان، وهما جانبا عظم الذراع، فرأس الزَّند الذي يلي الإبهام يقال له: «الكوع» ورأس الزند الذي يلي الخنصر يقال له: «الكرسوع» وقوله: «رَحْبَ الراحة» معناه واسع الراحة كبيرها والعرب تمدح بكبر اليد وتهجو

وأتسيت ما آتى على علم هـذا تخيّل صاحب الحلم

<sup>(</sup>١) الهريت والاهرت: الواسع الشدقين. والرئبال: الاسد والذئب.

<sup>(</sup>٢) اللبة \_ بفتحتين \_. موضع القلادة من الصدر.

<sup>(</sup>٣) السرة - بضم السين المهملة \_: التجويف الصغير المعهود في وسط البطن.

<sup>(</sup>٤) وقال بعده:

وحسلبتُ هذا الدهر أشطره ترجو الأعادي أن أليسَ لها (٥) الضامر: قليل اللحم.

بصغرها، قال الشاعر:

فناطوا من الكذَّاب كفّاً صغيرة وَلِيسَ عليهم قَـتلُه بكـبير «ناطوا» معناه علَّقوا. وقالوا: رَحْبُ الراحة أَى كثير العطاء، كما قالوا: ضيَّق الباع في الذمّ. وقوله: «شَثِن الكَفّين» معناه خشن الكفّين. والعرب تمدح الرجال بخشونة الكفّ والنساء بنُعومَة الكَفّ. وقوله: «سائلَ الأطراف» أي تــامّها غـير طويلة ولا قصيرة. وقوله: «سَبْطُ القَصَب» معناه ممتدُّ القصب غير منعقدة والقَصَب العظام المجوّف الّتي فيها مخّ نحو الساقين والذرّاعين. وقوله: «خمصان أَخْمَصَين » معناه أنّ أخمص رجله شديد الإرتفاع من الأرض، والأخمص ما ارتفع عن الأرض من وسط باطن الرجل وأسفلها، وإذا كان أسفل الرجل مستوياً ليس فيه أخمص فصاحبه أرحّ، يقال: «رجلٌ أرحّ» إذا لم يكن لرجله أخمص. وقوله: «مسيح القدمين» معناه ليس بكثير اللَّحم فيهما وعلى ظاهرهما فلذلك ينبو الماء عنهما. وقوله: «زال قَلِعاً» معناه متثبَّتاً. وقوله: «يخطو تَكفُّوأَ» معناه خـطاه كأنه يتكسّر فيها أو يتبختر لقلّة الاستعجال معها ولا تبختر فيها ولا خيلاء وقوله: «ويمشى هوناً» معناه السكينة والوقار. وقوله: «ذريع المِشْيَة» معناه واسع المِشْيَة من غير أن يظهر فيه استعجال وبِدار، يقال: «رجل ذريع في مَشْيِه»(٢) و «امـرأة ذراع» إذا كانت واسعة اليدين بالغزل. وقوله: «كأنتما ينحطّ في صَبَب» الصّبَب الانحدار. وقوله: «دَمثاً» الدَّمث اللِّين الخلق فشبِّه (٣) بالدَّمث من الرمل وهو اللِّين، قال قيس بن الخطيم:

يمشي كمشي الزهراء في دَمث الرمل إلى السهل دونه الجرف و «التُهين» الحقير، وقد رواه بعضهم «المهين» يعني لا يحقر أصحابه ولا يذلّهم. «تعظم عنده النعمة» معناه من حسن خطابه أو معونته بما يقلُّ من الشأن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [ازج] بالمعجمتين والظاهر أنه تصحيف الارح ـ بالمهملتين وهو ـ من لا أخمص لقدميه. (م) (٢) في بعض النسخ [مشيته].

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [مشبه ].

كان عنده عظيماً. وقوله: «فإذا تعوطي الحقّ» معناه: وإذا تنوول غضب لله تبارك وتعالى. قال الأعشى:

تعاطى الضجيع إذا سامها بُعيد الرُّقاد وعند الوســن معناه تناوله. وقوله: «إذا غضب أعرض وأشاح» قالوا: في «أشاح» جدّ في الغضب وانْكَمَش. وقالوا: جدَّ وجزع واستعدَّ لذلك، قال الشاعر:

وأعطى لى عَلَى العِلَّاتِ مالى وضربي هامَة البطل المُشـيح وقوله: «يسوقُ أصحابه» معناه يقدِّمهم بين يديه تواضعاً وتَكْرِمَةً لهم. ومن رواه «يفوق» أراد يفضلهم ديناً وحلماً وكرماً. قوله: «يفتر عن مثل حبّ الغمام» معناه يكشف شفتيه عن تَغْر أبيض (١) يشبه حبّ الغمام، يقال: «قد فررت الفرس» إذا كشفت عن أسنانه، و«فررت الرجل عمّا في قلبه» إذا كشفته عنه. وقوله: «لكلِّ حال عنده عتاد» فالعتاد: العدَّة، يعني أنَّه أعدَّ للأُمور أشكالها ونظائرها ومن رواه «فلا يقيد من أحد عثرة» \_بالدال: أي من جنى عليه جناية اغتفرها وصفح عنها تصفّحاً وتكرُّماً إذا كان تعطيلها لا يضيّع من حقوق الله شيئاً ولا يفسد متعبّداً به ولا مفترضاً؛ ومن رواه «يقيل» \_باللّام \_ذهب إلى أنَّه لِمُثَلِّلًا لا يضيّع من حقوق الناس ألَّتي تجب لبعضهم على بعض. وقوله: «ثمّ يرد ذلك بالخاصّة على العامّة» معناه: أنَّه كان يعتمد في هذه الحال على أنَّ الخاصَّة ترفع إلى العـامَّة عـلومه وآدابـــه وفوائده. وفيه قول آخر، فيرد ذلك بالخاصّة على العامّة أن يجعل المجلس للعامّة بعد الخاصّة فتنوب «الباء» عن «من» و «على» عن «إلى» قيام بعض الصفات مقام بعض. وقوله: «يدخلون روّاداً» الروّاد: جمع «رائد» وهو الّذي يتقدّم إلى المنزل يرتاد لهم الكلاء، يعني أنتهم ينفعون بما يسمعون من النبيُّ عَلَيْجُاللُّهُ من ورائهم كما ينفع الرائد من خلفه. وقوله: «ولا يفترقون إلّا عن ذواق» معناه عن علوم يذوقون من حلاوتها ما يذاق من الطعام المشتهي والأدلَّة الَّتي تدلُّ النــاس عــلى أمــور

<sup>(</sup>١) الثغر \_ بفتح المثلثة وسكون الغين المعجمة \_: مقدم الاسنان.

دينهم. وقوله: «لا تُؤبَنُ فيه الحُرَم» أي لا تُعاب. أبنت الرجل فأنا آبن، والمأبون: المعيب، والأبنة: العيب. قال أبو الدرداء: إن تؤبن بما ليس فينا فربّما زكّينا بما ليس عندنا(١) ولعلّ ذا أن يكون بذلك معناه أن نعيب بما ليس فينا. وقال الأعشى: سلاجم كالنّخل ألبستها(٢)

وقوله: «ولا تنثى فلتاته» معناه: من غلط فيه غلطة لم يشنّع ولم يتحدّث بها، يقال: نثوت الحديث أنثوه نتواً: إذا حدّثت به. وقوله: «إذا تكلّم أطرق جلساؤه كأنَّ على رؤوسهم الطّير» معناه: أنتهم كانوا لإجلالهم نبيّهم عَيَّلِيَّ لا يتحرَّكون، فكانت صفتهم صفة مَنْ على رأسه طائرٌ يريد أن يصيده فهو يخاف إن تحرّك طيران الطائر وذهابه. وفيه قول آخر: أنتهم كانوا يسكنون ولا يتحرّكون حتى يصيروا بذلك عند الطائر كالجدران والأبنية التي لا يخاف الطير وقوعاً عليها. قال الشاعر: إذا حـلّت بيوتهم عكاظا حسبت على رؤوسهم الغرابا

معناه: لسكونهم تسقط الغربان على رؤوسهم. وخصّ بالغراب لأنته من أشدّ الطير حذراً: وقوله: «ولا يقبل الثناء إلّا من مكافئ» معناه: من صحّ عنده إسلامه حسن موقع ثنائه عليه عنده، ومن استشعر منه نفاقاً وضعفاً في ديانته ألقى ثناءه عليه ولم يحفل (٣) به وقوله: «إذا جاءكم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه» معناه: فأعينوه وأسعفوه على طلبته يقال: رفدت رفداً بفتح الراء في المصدر، والرفد حبكسر الراء الاسم يعنى به الهبة والعطيّة، ثمّ الخبر بتفسيره والحمد لله كثيراً.



المعنى الثقلين والعترة الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري، قال: أخبرنا محمّدبن

(١) في لسان العرب «فينا» بدل «عندنا».

<sup>(</sup>٢) في هامش اللسان «سلاجم كالنحل انحى لها».

<sup>(</sup>٣) أي لم يبال به ولم يهتم له.

أحمد بن حمدان القشيري، قال: حدَّثنا المغيرة بن محمَّد بن المهلّب، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني عبدالله بن داود، عن فضيل بن مرزوق، عن عطيّة العوفيّ، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله عَلَيْكُ إِنِّي تارك فيكم أمرين أحدهما أطول من الآخر: كتاب الله [عزّ وجلّ] حبل ممدود من السماء إلى الأرض طرفٌ بيدالله (١١) وعترتي. ألا وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عَلَيَّ الحوض. فقلت لأبي سعيد: مَن عترتُه؟ قال: أهل بيته.

٢ ـ حدّ ثنا محمَّد بن جعفر بن الحسن البغداديّ، قال: حدّ ثنا (٢) عبدالله بن محمَّد بن عبدالعزيز إملاء، قال: حدّ ثنا بشر بن الوليد، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن طلحة، عن الأعمش، عن عَطِيّة بن سعيد، عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيَّ عَلَيْقًا قال: إنّي أوشك أن أدعى فأجيب، فإنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عزّ وجلّ وعترتي. كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض؛ وعترتي أهل بيتي؛ وإنّ اللّطيف الخبير أخبرني أنتهما لن يفترقا حتّى يردا عَلَيَّ الحوض، فانظروا بماذا تخلفوني.

٣\_حد تنا عليّ بن الفضل البغداديُّ، قال: سمعت أبا عمر [و] صاحب أبتي العباس تغلب يقول: سمعت أبا العبّاس تغلب يُسأل عن معنى قـوله عَلَمُ اللهُّةُ: «إنّـي تارك فيكم الثقلين» لم سمّيا بثقلين؟ قال: لأنّ التمسّك بهما ثقيل.

ك - حدّ تنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني الله قال: حدّ تنا عليّ بن إبراهيم، عن إبراهيم، عن أبيه المادق جعفر بن محمَّد، عن أبيه محمَّد بن أبي عمير، عن غياث بن الحسين، عن أبيه الصادق جعفر بن محمَّد، عن أبيه محمَّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين الميك قال: سئل أميرالمؤمنين الميك عن معنى قول رسول الله عَلَيْ الله الله الله عنه التقلين: كتاب الله، وعترتي» من العترة؟ فقال: أنا، والحسن، والائمّة التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديّهم وقائمهم، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله عَلَيْلُ حوضه (٣).

<sup>(</sup>١) كأنه سقط هنا شيء مثل «وطرف بيدكم».

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [حدثني ]. (٣) في بعض النسخ [الحوض ].

0 ـ حدّ ثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّ ثنا الحسن بن عليّ بن الحسين السكريّ، عن محمَّد بن زكريّا الجوهريّ، عن جعفر بن محمَّد بن عمارة، عن أبيه عن الصادق جعفر بن محمَّد، عن أبيه محمَّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب المُثَلِّثُ قال: قال رسول الله عَلَيْلُنُّ: إنّي مخلّف فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي. وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض كهاتين \_ وضمّ بين سبّابتيه \_ فقام إليه جابر بن عبدالله الأنصاري، فقال: يا رسول الله ومن عترتك؟ قال: عليّ، والحسن والحسين، والأثمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة.

قال مصنّف هذا الكتاب \_قدّس الله روحه \_(١١): حكى محمَّد بن بحر الشيبانيّ، عن محمَّد بن عبدالواحد صاحب أبي العبّاس ثعلب في كتابه الّذي سمّاه كـتاب الياقوتة أنَّه قال: حدَّثني أبو العبّاس ثعلب، قال: حدَّثني ابن الأعرابيّ [و] قال: العترة قطاع المسك الكبار في النافجة (٢) وتصغيرها عتيرة، والعترة: الريقة العذبة وتصغيرها عتيرة والعترة شجرة تنبت على باب وجار الضَّبّ. ـوأحسبه أراد وجار الضَّبُع لأنّ الّذي للضَّب مكو(٣) وللضبع وجار ـ ثمّ قال:وإذا خرجت الضبّ وجارها تَمرَّغت على تلك الشجرة فهي لذلك لا تنمو ولا تكبر والعرب تضرب مثلاً للذَّليل والذِّلَّة فيقولون: «أذلُّ من عترة الضبِّ» قال: وتصغيرها عُتيرة. والعترة ولد الرجل وذرّيّته من صلبه فلذلك سمّيت ذريّة محمَّد عَلِيَّاللَّهُ من عليّ وفـاطمة اللَّهُ عـــترة محمَّد عَلَيْهِ أَنُّهُ قَالَ ثَعلب: فقلت لابن الأعرابيّ: فما معنى قول أبي بكر في السقيفة «نحن عترة رسولاللهُ عَلَيْلِيُّهُ » قال: أراد بلدته وبيضته. وعترة محمَّد عَلَيْلِيُّهُ لا محالة ولد فاطمة عَلِيَّكُ والدليل على ذلك ردًّ أبىبكر وإنـفاذ عـلىّ لِمُثَلِّةٍ بسـورة بـراءة، وقوله ﷺ: «أمرت ألّا يبلّغها عنّى إلّا أنا أو رجل منّى» فأخذها منه ودفعها إلى مَنْ كان منه دونه، فلو كان أبو بكر من العترة نسباً ــدون تفسير ابن الأعرابي أنَّه

<sup>(</sup>٢) النافجة: الجلدة التي يجتمع فيها المسك.

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة من النساخ.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [هو جحر ].

أراد البلدة ـ لكان محالاً أخذه سورة براءة منه ودفعها إلى علي علي الله وقد قيل: إن المعترة: الصخرة العظيمة يتخذ الضَّبّ عندها جُحراً يأوي إليه وهذا لقلّة هدايته، وقد قيل: إنَّ العترة: أصل الشجرة المقطوعة التي تنبت من أصولها وعروقها، والعترة في [غير](۱) هذا المعنى قول النبي عَلَيْكُ : «لا فرعة ولا عتيرة» قال الأصمعيّ: كان الرجل في الجاهلية ينذر نذراً على أنه إذا بلغت غنمه مائة أن يذبح رجبيته وعتائره (۲) فكان الرجل ربّما بخل بشاته فيصيد الظبّاء ويذبحها عن غنمه عند آلهتهم ليوفي بها نذره. وأنشد الحارث بن حلّزة:

عنتاً باطلاً وظلماً كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء

يعني يأخذونها بذنب غيرها كما يـذبح أولئك الظباء عـن غـنمهم. وقـال الأصمعي: والعترة الريح؛ والعترة أيضاً شجرة كثيرة اللّبن صـغيرة تكـون نـحو القامة (٣) ويقال: العتر: [الظّباء] الذكر، عتريعتر عتراً إذا نـعظ. وقـال الريـاشيّ: سألت الأصمعي عن العترة. فقال: هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرّقاً.

قال مصنف هذا الكتاب على: والعترة عليّ بن أبي طالب وذريّته من فاطمة وسلالة النبيّ عَيِّلِيّ وهم الّذين نصّ الله تبارك وتعالى عليهم بالإمامة على لسان نبيّه عَيْلِيّ وهم اثنا عشر أوّلهم عليّ وآخرهم القائم المَيِّلِيْ على جميع ما ذهبت إليه العرب من معنى العترة، وذلك أنّ الأثمّة المَيْلِيْ من بين جميع بني هاشم ومن بين جميع ولد أبي طالب كقطاع المسك الكبار في النافجة؛ وعلومهم العذبة عند أهل الحلّ والعقد (أ) وهم الشجرة التي [قال] رسول الله على المنافقة من ولده أغصانها وشيعتهم ورقها وعلمهم شمرها؛ المؤمنين المَيِّلِيُّ أصول الإسلام على معنى البلدة والبيضة؛ وهم المَيْلِيُّ أصول الإسلام على معنى البلدة والبيضة؛ وهم المَيْلِيُّ الهداة على معنى

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [في هذا المعنى ] والظاهر أنه هو الصحيح. (م)

<sup>(</sup>٢) عتائر: جمع «عتيرة» وهي شاة كان العرب يذبحونها للاصنام في شهر رجب ويـقال لهـا أيضاً: «رجبية». (م)

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [بحرتهامة ] والظاهر انه تصحيف. (م)

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [عند أهل الحكمة والعقل ].

الصخرة العظيمة الَّتي يتَّخذ الضَّبِّ عندها جُحْراً يأوى إليها لقلَّة هدايته: وهم أصل الشجرة المقطوعة لأنتهم وتروا وظلموا وجفوا وقطعوا ولم يوصلوا فنبتوا من أصولهم وعروقهم ولا يضرُّهم قطع من قطعهم وإدبار من أدبر عنهم إذ كانوا مــن قبل الله منصوصاً عليهم على لسان نبيّه عليُّلا ومن معنى العترة هـم المـظلومون المأخوذون بما لم يجرموه ولم يذنبوه؛ ومنافعهم كثيرة وهم ينابيع العلم على معنى الشجرة الكثيرة اللَّبن؛ وهم اللِّكِلُّ ذكران غير إناث على معنى قول مـن قـال: إنَّ العترة هو الذكر، وهم جند الله عزّ وجلّ وحزبه على معنى قـول الأصـمعي: «إنّ العترة الريح» قال النبيّ عَلَيْكِاللهُ: الريح جند الله الأكبر \_ في حديث مشهور عنه النُّلا \_ والربح عذاب على قوم ورحمة لآخرين وهم عَلِمَتِكِمُ كذلك كـما فــى القـرآن(١١) المقرون إليهم بقول النبيِّ عَلَيْكِاللهُ: «إنِّي مخلِّف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» قال الله عزّ وجلّ: «وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظَّالمين إلَّا خساراً»(٢) وقال عزّ وجلّ: «وإذا ما أُنزلت سورة فمنهم من يـقول أيِّكم زادته هذه إيماناً فأمَّا الَّذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون. وأمَّـا الّذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ومـاتوا وهـم كـافرون»(٣) وهم المَبَيْلِيُّ أصحاب المشاهد المتفرّقة على معنى الّذي ذهب إليه من قال: إنّ العترة هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرّقاً، وبركاتهم منبثّة في المشرق والمغرب.



ا \_أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن محمَّد بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن عبدالله بن ميسرة، قال: قالت لأبي

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [كالقرآن ] ولعلَّها الصحيح.

عبدالله عليه الله الله الله على الله على محمَّد وآل محمَّد (١) فيقول قوم: نـحن آل محمَّد فقال: إنِّما آل محمَّد من حرَّم الله عزّ وجلّ على محمَّد نكاحه.

٢ حدَّتنا محمَّد بن الحسن ﷺ قال: حدّتنا محمَّد بن يحيى العطّار، عن محمَّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمَّد بن سليمان الديلميّ، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله طلّي : جعلت فداك من الآل؟ قال: ذريّة محمَّد عَلَيْ اللهُ قال: فقلت: ومن الأهل؟ قال: الأئمّة طليّك . فقلت: قوله عزّ وجلّ: «أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» (٢) قال: والله ما عنى إلّا ابنته.

٣ ـ وحدّ ثنا أبي الله قال: حدّ ثنا سعد بن عبدالله، قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليّه الله عليّه عن آل محمَّد عَلَيْهُ ؟ قال: ذرّ يّته. فقلت: أهل بيته قال: الأئمّة الأوصياء. فقلت: من عتر ته ؟ قال: أصحاب العباء. فقلت: من أمّده قال: المؤمنون الذين صدّقوا بما جاء به من عندالله عزّ وجلّ، المتمسّكون بالثقلين اللذين أمروا بالتمسّك بهما: كتاب الله عزّ وجلّ، وعتر ته أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. وهما الخليفتان على الأمّة بعده عليها المناهد عليها المناهد على الأمّة بعده عليها المناهد عليه المناهد عليها المناهد عل

قال مصنف هذا الكتاب الله و تأويل الذريّات إذا كانت بالألف (٣) الأعقاب والنّسل. كذلك قال أبو عبيد، وقال: أمّا الذي في القرآن: «والّذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين (٤) قرأها عليّ للله وحده (٥) بهذا المعنى، والآية الّتي في يس «وآية لهم أنّا حملنا ذرّيّتهم» (٦) وقوله: «كما أنشأكم من ذرّيّة قوم آخرين» (٧) فيه لغتان: ذرّيّة، وذرّيّة. مثل عُليّة وعِليّة (٨) فكانت قراءته بالضمّ وقرأها أبو عمرو، وهي قراءة أهل المدينة إلّا ما ورد عن زيدبن ثابت أنّه

<sup>(</sup>٢) المؤمن: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٧٤.

<sup>(</sup>٦) يس: ٤١.

<sup>(</sup>٨) العلية: بيت منفصل عن الأرض ببيت ونحوه.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [وأهل بيته].

<sup>(</sup>٣) أي بصيغة الجمع. (٥) أي بصيغة المفرد قبال الجمع.

<sup>(</sup>V) الأنعام: ١٣٣.

قرأ «ذرّية من حملنا مع نوح» بالكسر، وقال مجاهد في قوله تعالى: «إلّا ذرّية من قومه» (١) وإنّهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى ومات آباؤهم. وقال الفرّاء: إنّما سمّوا ذرّيّة لأنّ آباءهم من القبط وأتهاتهم من بني إسرائيل، قال: وذلك كما قيل لأولاد أهل فارس الذين سقطوا إلى اليمن: «الأبناء» لأنّ أتهاتهم من غير جنس آبائهم. قال أبو عبيدة: إنّهم يسمّون ذرّيّة وهم رجال مذكورون لهذا المعنى، وذرّيّة الرجل كأنتهم النشئ (٢) الذين خرجوا منه وهو من «ذَروَت» أو «ذَريت» وليس بمهموز، وقال أبوعبيدة وأصله مهموز ولكن العرب تركت الهمزة فيه وهو في مذهب من ذَراً الله الخلق كما قال الله عزّ وجلّ: «ولقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجنّ والإنس» (٣) وذرأهم أي أنشأهم وخلقهم وقوله عزّ وجلّ: «يذرؤكم فيه» (٤) أي يخلقكم. فكان ذريّة الرجل هم خلق الله عزّ وجلّ منه ومن نسله ومن أنشأه الله يخلوك و تعالى من صلبه.



العلويّ، قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن الصقر (٥) الصائغ قال: حدّ ثنا عيسى بن محمّد العلويّ، قال: حدّ ثنا الحسن بن عبدالواحد، قال: حدَّ ثنا الحسن بن عبدالواحد، قال: حدَّ ثنا الحارث بن الحسن، قال: حدَّ ثنا أحمد بن إسماعيل بن صدقة، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر، عن أبيه، عن جدّه المبيّليُّ قال: لمّا أنزلت هذه الآية على رسول الله عَلَيُّ اللهُ هو التوراة؟ قال: لا، قال البر بكر وعمر من مجلسهما فقالا: يا رسول الله هو التوراة؟ قال: لا، قالا: فهو

<sup>(</sup>١) يونس: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) الصقر \_بفتح الصاد المهملة وسكون القاف ثم الراء المهملة.

<sup>(</sup>٦) يس: ١٢.

الإنجيل؟ قال: لا، قالا: فهو القرآن؟ قال: لا. قال: فأقبل أميرالمؤمنين عليّ الله الإنجيل؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ الله الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كلّ شيء.

قال مصنّف هذا الكتاب على الله الله أبابشر اللّغويّ بمدينة السلام عن معنى الإمام فقال: الإمام في لغة العرب هو المتقدّم بالناس؛ والإمام هو المطمر وهُـو التُرّ(١) الّذي يبنى عليه البناء؛ والإمام هو الذهب الّذي يـجعل فــى دار الضـرَّب ليؤخذ عليه العيار؛ والإمام هو الخيط الَّذي يجمع حبَّات العقد؛ والإمام هو الدليل في السفر في ظلمة اللَّيل؛ والإمام هو السهم الَّذي يجعل مثالاً يعمل عليه السهام. ٢ ـ حدَّثنا أبو العبّاس محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني علي قال: حدَّثنا أبو أحمد القاسم بن محمَّد بن على الهاروني، قال: حدَّثنا أبو حـامد عـمران بـن موسى بن إبراهيم، عن الحسن بن القاسم الرقّام، قال: حدَّثني القاسم بن مسلم، عن أخيه عبدالعزيزبن مسلم، قال: كنَّا مع الرضا لليُّلِا بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا أمر الإمامة وذكروا كـثرة اخـتلاف النـاس فـيها فدخلت على سيّدي للتِّلْلِ فأعلمته خوضان النّاس في ذلك فتبسّم للتِّلْلِ ثمّ قال: يا عبدالعزيز جهل القوم وخدعوا عن أديانهم: إنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يقبض نبيَّه ﷺ حتّى أكمل لهم الدين، وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كلّ شيء بيّن فسيه الحــــلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج الناس إليه كملاً فقال عزّ وجلّ: «ما فرّطنا في الكتاب من شيء»(٢) فأنزل في حجّة الوداع وهي آخــر عــمره لليُّلّا: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً»(٣) فأمر الإمامة من تمام الدين فلم يمض عَلَيْلًا حتَّى بيّن لاُمّته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحقّ وأقام لهم عليّاً عليُّة علماً وإماماً ومــا

(١) التر \_بضم التاء المثناة والراء المهملة \_خيط يمد البناء على البناء ليقدر به.

 <sup>(</sup>٢) الانعام: ٣٨. أي ما قصرنا في القرآن فانه دوّن فيه ما يحتاج إليه من أمر الدين مجملاً ومفصلاً و «من» مزيدة. (البيضاوي).
 (٣) المائدة: ٣.

ترك شيئاً يحتاج إليه الأمّة إلّا بيّنه فمن زعم أنَّ الله عزّ وجلّ لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب الله ومن ردّ كتاب الله فهو كافر؛ هل تعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم. إنّ الإمامة أجلُّ قدراً، وأعظم شأناً، وأعلى مكاناً، وأمـنع جانباً، وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم، إنَّ الإمامة خصّ الله بها إبراهيم الخليل عليُّلا بعد النبوَّة والخلَّة مرتبة ثالثة وفضيلة شرّفه بها وأشاد (١) بها ذكره فقال عزّ وجلّ: «إنّي جاعلك للـنّاس اِماماً»(٢) فقال الخليل عليُّلا سروراً بها: «ومن ذرّيّتي» قال الله تبارك وتعالى: «لا ينال عهدى الظّالمين»(٣) فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة، فصارت في الصفوة. ثمَّ أكرمه الله بأن جعلها في ذريَّته أهل الصفوة والطَّهارة فقال: «ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين \* وجعلناهم أثمّة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة وكانوا لنا عابدين»(٤) فلم تزل في ذرّيّته يرثها بعض عن بعض قـرناً فـقرناً حـتّى ورثـها النبيُّ عَلَيْظِيُّهُ فقال جلَّ جلاله: «إنَّ أولى الناس بإبراهيم للَّذين اتَّبعوه وهـذا النـبيّ والَّذين آمنوا والله وليَّ المؤمنين»<sup>(٥)</sup> فكانت له خاصَّة فـقلَّدها رســول اللهُ تَتَكَلِّئُكُمْ عليّاً عَلَيَّا لِإِنَّهِ بِأُمْرِ اللهُ عَزَّ وجلَّ على رسم ما فرضها الله، فصارت في ذرّيَّته الأصفياء الَّذين آتاهم الله العلم والإيمان لقوله عزَّ وجلَّ: «وقال الَّذين أُوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث»(٦) فهي في ولد على عليِّلا [خاصّة] إلى يوم القيامة إذ لا نبيّ بعد محمَّد عَلَيْظِ فَمن أين يختار هؤلاء الجهَّال الإمام؟ إنَّ الإمامة هـ منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إنّ الإمامة [ل]خلافة الله وخلافة

<sup>(</sup>١) أشاد ذكره وبذكره: رفعه بالثناء عليه. (٢ و٣) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) الانبياء: ٧٧ و٧٣ «يهدون بأمرنا» أي لا بتعيين الخلق.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٦٨. أي: أخصهم وأقربهم من الولي بمعنى القرب أو أحقّهم بمقامه والاستدلال بالآية مبنيّ على أنّ المراد بالمؤمنين فيها الائمة عليها .

<sup>(</sup>٦) الروم: ٥٦.

الرسول عَلَيْكُ ومقام أميرالمؤمنين طَلِيُهِ وميرات الحسن والحسين طَلِيُهُ لقوله عز وجلّ: «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان» (١) إنَّ الإمامة زمام الدِّين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعزُّ المؤمنين، إنَّ الإمامة أسُّ الإسلام النامي وفرعه السامي (٢) بالإمام تمام الصلاة والزَّكاة والصيام والحجّ والجهاد وتوفير الفيء والصّدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع التُغور والأطراف (٣) الإمام يبحل حبلال الله ويحرّم حرام الله. ويقيم حدود الله ويذبُّ عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة بالحجّة البالغة، الإمام كالشمس الطالعة [المجللة بنورها] للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار؛ والإمام البدر المنير، والسراج الظاهر، والتور الساطع، والنجم الهادي في غياهب الدجي (١٤) والبلد القِفار ولجج البحار، الإمام الماء العذب على الظماء، والدّالُّ على الهدى، والدَّليل والمنحي من الردّى (١٥) الإمام النّار على اليناع (١٦) [الـ] حارُّ لمن اصطلى، والدَّليل في المهالك، من فارقه فهالك (٢) الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل (١٨) والشمس المضيئة، والسماء الظليلة والأرض البسيطة، والعين الغزيرة، والغدير والموضة، الإمام الأمين الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق (١٩) ومَقْرَع العباد والروضة، الإمام الأمين الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق (١٩) ومَقْرَع العباد والروضة، الإمام الأمين الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق (١٩)

(۱) الم وم: ٥٦.

 <sup>(</sup>٢) الأس ـ بضم الهمزة ـ والأساس: أصل البناء. و «النامي» صفة المضاف أو المسضاف إليه والأول أظهر. والسامى: العالى من السعو بمعنى العلو.

 <sup>(</sup>٣) إذ هو الآمر بجميعها ومعلم أحكامها والباعث لإيفائها على وجه الكمال وشرط تحقّق بعضها والعلم بامامته شرط صحّة جميعها. (قاله العلّامة المجلسي إلله).

 <sup>(</sup>٤) «غياهب»: جمع «غيهب» كجعفر وهو الظلمة و «الدجــى» جــمع «الدجــية» بـضم الدال واسكان الجيم وهي أيضاً الظلمة والاضافة بيانية. (م)

<sup>(</sup>٥) أنحى الرَّجل عن كذا ونحَّاه: صرقه عنه. والردى: السقوط والهلاك وفي الكافي «والمنجى من الردى». وكذا في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٦) اليفاع واليفع \_ بفتحتين \_: التل المشرف أو كل ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>V) في بعض النسخ وفهو هالك إ.

<sup>(</sup>٨) الغيث الهاطل: المطر العظيم القطر ينزل متتابعاً متفرقاً.

<sup>(</sup>٩) في بعض النسخ [الأمين الرفيق والوالد الرقيق] وفي بـ عضها «الأمـين الرقـيق والوالد

في الدَّاهية [النآد](١) الإمام أمين الله في خلقه، وحجَّتهُ على عباده، وخليفته في بلاده والدَّاعي إلى الله، والذَّابُّ عن حُرم الله؛ الإمام المطهّر من الذَّنوب المبرّا من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين، وعزُّ المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين؛ الإمام واحد دهره لا يدانيه أحــد ولا يــعادله عــالم ولا يوجد منه بدل ولا مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كلَّه من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضّل الوهّاب، فمن ذا الّذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات! هيهات! ضلَّت العقول، وتاهت الحلوم، وحارت الألباب، وحَسِرت العيون (٢) وتصاغرت العظماء، وتحيّرت الحكماء، وتقاصرت الحلماء، وحصرت الخطباء (٣) وذهلت الألبّاء، وكلّت الشعراء، وعجزت الأدباء، وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضل من فيضائله فأقرّت بالعجز والتقصير، وكيف يوصَف أو ينعت بكُنْهه أو يفهم شيء من أمره أو يقوم أحد مقامه ويغني غناه؟ لاكيف وأنتي وهو بحيث النجم من أيـدي المـتناولين ووصـف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أظنُّوا أنَّ ذلك يوجد في غير آل الرسول؟ كذبتهم أنفسهم والله ومنَّهم (٤) الباطل، فَارْتقوا مُرِتَقيَّ صعباً دَحْضاً (٥) تَزلُّ عنه إلى الحضيض أقدامهم، راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلّة فلم يزدادوا منه إلّا بُعداً قاتَلَهُمُ الله أنسّى يؤفكون، لقد راموا صعباً وقالوا إفكاً وضلُّوا ضلالاً بعيداً ووقعوا فــى الحــيرة إذ

<sup>◄</sup> الرفيق والاخ الشفيق». وما في المتن أنسب كما في الكافي.

<sup>(</sup>١) الداهية: المصيبة. والامر العظيم. ونأد الداهية فلاناً: دهته.

<sup>(</sup>٢) الحلوم كالألباب: العقول. و «ضلت» و «تاهت» و «حارت» متقاربة المعاني. وحسر \_بفتحتين حصوراً: كل وضعف فهو حسير. وفي بعض نسخ الحديث «وخسئت» أي كلت.

<sup>(</sup>٣) حصر \_ بكسر الصاد \_حصرا \_ بفتحها \_ الخطيب: عيى في النطق.

<sup>(</sup>٤) أي ألقت في انفسهم الأماني الباطلة أو أضعفتهم يقال: منه السير أي أضعفه وأعياه.

<sup>(</sup>٥) الدحض \_ بفتح الدال المهملة واسكان الحاء المهملة أو فتحها \_: المكان الزلق الذي لا تثبت عليه قدم.

تركوا الإمام عن بصيرة وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدُّهم عن السبيل وكــانوا مستبصرين، رغبوا عن اختيار الله واختيار رسوله عَلَيْلَهُ إلى اختيارهم والقرآن يناديهم: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عمّا يشركون»(١) وقال: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَـضَى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم»(٢) وقال: «مالكم كيف تحكمون ، أم لكم كتاب فيه تدرسون ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهُ لَمَّا تَخَيَّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانَ عَلَيْنَا بِالْغَةِّ إِلَى يوم القيمة إنَّ لكم لما تحكمون. سَلْهِم أيُّهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشـركائهم إن كانوا صادقين»(٣) وقال: «أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها»(٤) أم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون (٥) أم «قالوا سمعنا وهم لايسمعون ، إنّ شرّ الدّوابّ عندالله الصمّ البكم الّذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولُّوا وهم معرضون»(٦) أم «قالوا سمعنا وعصينا»(٧) بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم. فكيف لهم باختيار الإمام؟ والإمام عالم لا يجهل. داع(<sup>(٨)</sup> لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك<sup>(٩)</sup> والزهادة والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول، ونسل المطهّرة البّتول، لا مَغْمزَ فيه في نَسَب، ولا يُدانيه ذو حَسَب، في البيت (١٠) من قريش، والذروة من هاشم، والعترة من [آل] الرسول، والرضّا من الله، شرف الأشراف، والفرع من عبد مناف، نامي العلم، كامل الحكم، مضْطَلِعٌ بالأمانة(١١) عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله، ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله، إنَّ الأنبياء والأنمَّة يوفِّقهم الله ويؤتيهم مـن مـخزون

<sup>(</sup>١) القصص: ٦٨. (٢) الاحزاب: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) القلم: ٣٦ ـ ٤١. (٤) محمَّد: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) هذا من كلامه عَلَيْكِ اقتبسه من الايات. وليس في المصحف بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٦) الانفال: ٢١ \_ ٣٣. (V) البقرة: ٩٣.

<sup>(</sup>٨) في بعض النسخ [راع]. وقوله: «لا ينكل» \_بالضم \_أي لايجبن.

<sup>(</sup>٩) في بعض النسخ [والسناء]. (١٠) في بعض نسخ الحديث «فالبيت».

<sup>(</sup>١١) في بعض النسخ [بالإمامة ] أي قوى عليها من الصلاعة وهمي القوة.

علمه وحكمه ما لايؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق علم أهل زمانهم فــي قــوله تعالى: «أفمن يهدى إلى الحقّ أحقّ أن يتّبع أمّن لا يهدّي إلّا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون»(١) وقوله: «ومن يؤتَ الحكمة فقد أُوتي خيراً كـثيراً»(٢) وقـوله فـي طالوت: «إنَّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم»(٣) وقال لنبيّه مَيُكُولِكُهُ: «أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً» (٤) وقال في الأثمّة من أهـل بـيته وعترته وذرّيّته صلوات الله عليهم: «أم يحسدون الناسَ على ما آتاهم الله مـن فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً . فَمِنْهم مـن آمن به ومنهم من صَدَّعنه وكفي بجهنّم سعيراً»<sup>(ه)</sup> إنّ العبد إذا اختاره الله عزّ وجلّ لأمور عباده شرح لذلك صدره فأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاماً فلم يعيَ بعده بجواب، ولا يحار فيه عن الصواب، وهو معصوم مؤيَّد موفَّق مسدَّد قد أمن الخطأ والزَّال والعِثار يَخُصُّه الله بذلك ليكون حجَّته على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم؛ فهل يقدرون عملي مثل هذا فيختاروه؟ أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدّمونه؟ بعدوا وبيت الله من الحقّ(٦) ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنَّهم لا يعلمون وفي كتاب الله الهدى والشفاء فنبذوه واتّبعوا أهواءهم فذمّهم الله ومقتهم وأتعسَهَم(٧) فقال عزّ وجــلّ: «ومن أضلّ ممّن اتّبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظّالمين»(<sup>(A)</sup>

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦٩.

<sup>(</sup>١) يونس: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) النقرة: ٢٤٧.

 <sup>(</sup>٤) الآية في سورة النساء وهي هكذا: «وأنزل الله عليك الكتاب \_ الآية \_» والتغيير أما نـقل
 بالمعنى أو من النساخ.
 (٥) النساء: ٥٣ و ٥٥.

<sup>(</sup>٦) قال العلامة المجلسي (3): هذا يدل على جواز الحلف بحرمات الله، فما ورد من المنع عن الحلف بغير الله اما مخصوص بغير هذا أو بالدعاوى انتهى. وفي بعض نسخ الحديث «تعدوا».

 <sup>(</sup>٧) النعس \_بالفتح والتحريك \_: الهلاك، والسقوط، والشر، والبعد، والانحطاط.

<sup>(</sup>٨) القصص: ٥٠.

وقال: «فَتَعْساً لهم وأضلّ أعمالهم»<sup>(١)</sup> وقال: «كَثِرَ مقتاً عندالله وعند الّذين آمنوا كذلك يطبع الله على كلّ قلب متكبّر جبّار»<sup>(١)</sup>.

٣ ـ حدّ تنا إبراهيم بن هارون العبسيّ، قال: حدّ تنا أحمد بن محمَّد بن سعيد، قال: حدّ تنا جعفر بن عبدالله، قال: حدّ تنا كثير بن عيّاش، عن أبي الجارود قبال: سألت أبا جعفر الباقر لليّلا: بم يعرف الإمام؟ قال: بخصال أوّلها: نبصٌ من الله تبارك وتعالى عليه ونصبه علماً للنّاس حتّى يكون عليهم حبّة، لأنّ رسول الله عَيْلِيّلُ نصب عليّاً عليّلاً وعرّفه الناس باسمه وعيّنه وكذلك الأثمّة عليميّلاً ينصب الأوّل التّاني وأن يسأل فيجيب وأن يسكت عنه فيبتدئ، ويخبر النّاس بما يكون في غدٍ، ويكلّم النّاس بكلّ لسان ولغة.

قال مصنّف هذا الكتاب على الهام على إنّه النّه الله الله عليه على الكون في غد بعهد منه واصل إليه من رسول الله عَلَيْلُهُ وذلك ممّا نزل به عليه جبر ئيل عليه عن أخبار الحوادث الكائِنة إلى يوم القيامة (٣).

2 حدَّتنا محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ﷺ قال: أخبرنا أحمد بن محمَّد بن سعيد الكوفيّ، قال: حدَّتنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا طليً قال: للإمام علامات: [أن] يكون أعلم النّاس وأحكم النّاس، وأتقى الناس، وأحلم النّاس، وأشجع النّاس، وأسخى النّاس، وأعبد الناس، ويولد مختوناً، ويكون مطهّراً، ويرى من خَلفه كما يرى من بين يديه، ولا يكون له ظلَّ، وإذا وقع على الأرض من بطن أمّه وقع على راحتيه رافعاً صَوته بالشهادتين، ولا يحتلم، وتنام عينه ولا ينام قلبه، ويكون مُحدَّتاً،

<sup>(</sup>١) محمَّد: ٩. وقوله: «أضل» عطف على الفعل الذي نصب «تعساً».

<sup>(</sup>٢) المؤمن: ٣٥.

 <sup>(</sup>٣) ظاهر كلامه هذا وهو انحصار علم الإمام بالمغيبات أو بما يأتي خاصة في ما وصل إليه من النبي ﷺ لا يوافق ما ورد من الروايات المستفيضة في علمه وكذا ما ورد في كونه محدثاً كالخبر الآتي. (م)

ويستوي عليه درع رسول الله عَلَيْظُلُهُ، ولا يرى له بول ولا غائط لأنَّ الله عزّ وجلّ قد وكلّ الأرضَ بابتلاع ما يخرج منه، ويكون رائحته أطيب من رائحة المسك، ويكون أولى الناس منهم بأنفسهم، وأشفقَ عليهم من آبائهم وأتها تهم، ويكون أشدُّ الناس تواضعاً لله عزّ وجلّ، ويكون آخذَ الناس بما يأمر به، وأكفّ الناس عمّا ينهى عنه، ويكون دعاؤه مستجاباً حتّى أنته لو دعا على صخرة لا نشقّت بنصفين، ويكون عنده صلاح رسول الله عَلَيْكُ وسيفه ذوالفِقار، ويكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعداثه إلى يوم القيامة ويكون عنده الجامعة وهي صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر، وإهاب ماعز (١) وإهاب كبش فيهما جميع العلوم حتّى أرْشِ الخدش وحتّى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة ويكون عنده مصحف فاطمة عليها .



ا حدَّ ثنا أحمد بن الحسن بن عبدويه القطّان، قال: حدَّ ثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، قال: حدَّ ثنا تميم بن بهلول، وزكريّا القطّان، قال: حدَّ ثنا تميم بن بهلول، قال: حدَّ ثنا أبو عُوانة، عن أبي قال: حدَّ ثنا أبو عُوانة، عن أبي بشير، عن سعيد بن جبير، عن عائشة قالت: كنت عند النبيّ عَلَيْقَ اللهُ فَاقبل عليّ بن أبي طالب عليّه فقال: هذا سيّد العرب. فقلت: يا رسول الله ألست سيّد العرب؟ قال: أنا سيّد ولد آدم وعليّ سيّد العرب. قلت: وما السيّد؟ قال: من افترضت طاعته كما افترضت طاعتى.

<sup>(</sup>١) الاهاب: الجلد. والماعز: واحد المعز وهو خلاف الضأن من الغنم.

٢ حدَّتنا أحمد بن محمَّد [بن] السناني و قال: حدَّتنا حمزة بن القاسم العلوي العبّاسي، قال: حدّتنا جعفر بن محمَّد بن مالك الفزاري، قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسين بن [ي] زيد الزيّات، قال: حدَّتنا محمَّد بن سنان، قال: حدَّتنا زياد بن المنذر، عن سعيد بن جبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ عليّ سيّد العرب. فقلت: يا رسول الله ألستَ سيّد العرب؟ قال: أنا سيّد ولد آدم وعليّ سيّد العرب. قلت: وما السيّد؟ قال: من افترضت طاعته كما افترضت طاعتى.

# ماني معنى تزويج النور من النور

ا حداً تنا جعفر بن محمَّد بن مسرور ﴿ أَنَّ قَال: حدَّ تني الحسن بن محمَّد بن عامر عن معلّى بن جعفر قال: عامر عن معلّى بن جعفر ظارِ الله على البن على البن على الله ع

# معنى الظالم لنفسه والمقتصد والسابق

١ ـ حدَّثنا أبو جعفر محمَّدبن عليِّ بن نصر البخاريّ المـقريّ قــال: حــدّثنا

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [يامحمُّد].

أبو عبدالله الكوفيّ العلويّ الفقيه بفرغانة (١) بإسناد متّصل إلى الصادق جعفر بسن محمّد طليّك الته سئل عن قول الله عزّ وجلّ: «ثمّ أور ثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنه سابقٌ بالخيرات بإذن الله» (٢) فقال: الظّالم يحوم (٢) حَوم نفسه، والمقتصد يحوم حَوم قلبه، والسابق يحوم حَوم ربّه عزّ حجلً.

٢ ـ حدَّتنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّتنا الحسن بن عليّ بن الحسين السكريّ، قال: أخبرنا محمَّد بن زكريّا الجوهريّ، قال: حدّتنا جعفر بن محمَّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفيّ، عن أبي جعفر محمَّد بن عليّ الباقر طيكي قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: «ثمَّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» فقال: الظّالم منّا من لا يعرف حقّ الإمام، والمقتصد العارف بحقّ الإمام، والسابق بالخيرات بإذن الله هو الإمام «جنّات عدن يدخلونها» (على السابق والمقتصد.

٣\_حدَّننا أبو عبدالله الحسين بن يحيى البجليّ، قال: حدَّننا أبي، قال: حدَّننا أبي، قال: حدَّننا أبو عوانة موسى بن يوسف الكوفيّ، قال: حدَّننا عبدالله بن يحيى، عن يعقوب بن يحيى، عن أبي حفض، عن أبي حمزة الثماليّ، قال: كنت جالساً في المسجد الحرام مع أبي جعفر طلط إذ أتاه رجلان من أهل البصرة فقالا له: يابن رسول الله إنّا نريد أن نسألك عن مسألة فقال لهما: اسألا عمّا جنتما (٥) قالا: أخبرنا عن قول الله عزّ وجلّ: «ثمّ أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا [من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه

<sup>(</sup>١) فرغانة \_ بالفتح ثم السكون وغين معجمة وبعد الألف نون \_: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر، متاخمة لبلاد تركستان، في زاوية من ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس على يمين القاصد لبلاد الترك، كثيرة الخير، واسعة الرستاق، يقال: كان بها أربعون منبراً وبينها وبين سمر قند خمسون فرسخاً، من ولايتها خجندة. ويقال: فرغانة: قرية من قرى فارس. (مراصد الاطلاع).

 <sup>(</sup>٣) حام حومه وحوله. دار به وطلبه.
 (٤) فاطر: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) في أكثر النسخ [سلا عما أحببتما]

ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ]» إلى آخر الآيتين. قال: نزلت فينا أهل البيت. قال أبو حمزة فقلت: بأبي أنت وأتسي ف من الظالم لنفسه? قال: من استوت حسناته وسيّتاته منّا أهل البيت فهو ظالم لنفسه. فقلت: من المقتصد منكم؟ قال: العابد لله ربّه في الحالين حتّى يأتيه اليقين. فقلت: فمن السابق منكم بالخيرات؟ قال: من دعا والله إلى سبيل ربّه، وأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، ولم يكن للمضلّين عضداً، ولا للخائنين خصيماً، ولم يرض بحكم الفاسقين إلا من خاف على نفسه ودينه ولم يجد أعواناً.



#### (معنى ما روى أن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذريّتها على النار

ا حدّ تنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمَّد بن عليّ بن عبدالله بن أبي جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمَّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المَهِيَّةُ؛ ومحمَّد بن عليّ بن بشّار القزوينيّ رضي الله عنهما قالا: حدَّ تنا أبو الفرج المظفّر بن أحمد القزوينيّ، قال: حدَّ تنا أبو الفيض صالح بن أحمد، قال: حدَّ تنا الحسن بن موسى بن زياد، قال: حدَّ تنا صالح بن حمّاد، قال: حدَّ تنا الحسن بن موسى الوشّاء البغداديّ، قال: كنت بخراسان مع عليّ بن موسى الرضا المهيّ في مجلسه وزيد بن موسى حاضر قد أقبل على جماعة في المجلس يفتخر عليهم ويقول: نعن ونحن، وأبو الحسن الله مقبل على قوم يحدّ ثهم فسمع مقالة زيد فالتفت إليه فقال: يازيد أغرّك قول بقّالي الكوفة أنّ فاطمة أحصنت مرجها فحرّم الله ذرّيتها على النار؟ والله ما ذلك إلّا للحسن والحسين وولد بطنها خرجها فحرّم الله ذرّيتها على النار؟ والله ما ذلك إلّا للحسن والحسين وولد بطنها خرجها أن يكون موسى بن جعفر المهي يطيع الله ويصوم نهاره ويقوم ليله خرّ وجلّ منه (١) إنّ

<sup>(</sup>١) حيث أدخلك الجنة بلا طاعة بل مع العصيان. (م)

عليّ بن الحسين المِنْتَظِيدُ كان يقول: لمحسننا كفلان من الأجر ولمسيئنا ضعفان من المذاب. وقال الحسن الوشّاء: ثمّ التفت إليّ فقال: يا حسن كيف تقروُون هذه الآية «قال يا نوح إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صالح» (۱) فقلت: من النّاس من يقرأ (۱) «إنّه عملٌ غير صالح» فمن قرأ «إنّه عملٌ غير صالح» فمن قرأ «إنّه عملٌ غير صالح» فمن قرأ «إنّه عملٌ غير صالح» فما أبيه. فقال المُنْظِيدُ : كلّا لقد كان ابنه ولكن لمّا عصى الله عزّ وجلّ نفاه عن أبيه كذا من كان منّا لم يطع الله عزّ وجلّ فليس منّا وأنت إذا أطعت الله فأنت منّا أهل البيت.

٢ \_ أبي ﷺ قال: حدَّننا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمَّد بن مروان، قال: قلت لأبي عبدالله عليًّة : هل قال رسول الله عَلَيْكُ : «إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذرّيتها على النّار»؟ قال: نعم، عنى بذلك الحسن والحسين وزينب وأمّ كلثوم.

٣ ـ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﴿ قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، قال: حدَّتنا العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن محمَّد بن قاسم بن الفضيل، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله عليّ الحسن قداك، ما معنى قول رسول الله عَلَيْكُ : «إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذرّيتها على النّار»؟ فقال: المعتقون من النّار هم ولد بطنها: الحسن، والحسين، وزينب، وأمّ كلثوم.

2 حدَّتنا أبي ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن الحسين بن إسحاق التَّاجر، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن محمَّد بن الفضيل، عن الثماليّ، عن أبي جعفر طليًّا قال: لا يقدر (٤) أحد يوم القيامة بأن يقول: يا ربّ لم أعلم أنّ ولد فاطمة هم الولاة وفي ولد فاطمة أنزل الله هذه الآية خاصّة: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنَّ الله ينغفر الذنوب

<sup>(</sup>١) هود: ٤٦. (٢) و (٣) في بعض النسخ [يقرؤها].

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [لا يعذر] وهو الأظهر. (م)

جميعاً إنّه هو الغفور الرحيم»(١).



## معنى ما روي في فاطمة ﷺ

## أأنها سيّدة نساء العالمين

# (پاپ

## معنى الأمانات التي أمر الله عزّ وجلّ عباده بأدائها إلى أهلها ﴾

ا حدَّتنا عليّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، قال: حدَّتني أبي، عن جدَّ احمد بن أبي عبدالله، عن أبيه محمَّد بن خالد، عن يونس بن عبدالرحمن، قال: سألت موسى بن جعفر طَلِيَّكِ عن قول الله عزّ وجلّ: «إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها» (٢) فقال: هذه مخاطبة لنا خاصة أمر الله تبارك وتعالى كلّ إمام منّا أن يؤدّي إلى الإمام الّذي بعده ويوصي إليه شمّ هي جارية في سائر الأمانات. ولقد حدَّتني أبي، عن أبيه أنّ عليَّ بن الحسين عليَّكِ ائتمنني قال لأصحابه: عليكم بأداء الأمانة فلو أنّ قاتل أبي الحسين بن عليّ طَلِيَكِ ائتمنني على السيف الذي قتله به لأدّيته إليه.

<sup>(</sup>١) الزمر: ٥٣.



#### معنى الأمانة التى عرضت على السماوات والأرض والجبال

## فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان

١ ـ حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن الهيثم العجليّ ﷺ قال: حـدَّثنا أبـوالعـبّاس أحمد بن يحيى بن زكريًا القطَّان، قال: حدَّثنا أبو محمَّد بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدَّثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن محمَّد بن سنان، عن المفضّل بـن عـمر، قال: قال أبو عبدالله المثيلا: إنَّ الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمَّد وعمليّ وفعاطمة والحسين والحسين والأُنمّة [بعدهم] صلوات الله عليهم فعرضها على السماوات والأرض والجبال فغشيها نورهم، فقال الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض والجبال: هـؤلاء أحبّائي، وأوليائي، وحججي على خلقي، وأئمّة بريّتي، ما خلقت خلقاً هو أحبُّ إليَّ منهم، ولمن تولّاهم خلقت جنّتي، ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري، فمن ادّعى منزلتهم منّي ومحلّهم من عظمتي عذّبته عذاباً لا أعذّ به أحداً من العالمين وجعلته مع المشركين في أسفل درك من ناري، ومن أقرَّ بولايتهم ولم يدَّع منزلتهم منّی ومکانهم من عظمتی جعلته معهم فی روضات جنّاتی<sup>(۱)</sup> وکان لهم فیها مــا يشاؤون عندي، وأبحتهم كرامتي، وأحللتهم جواري، وشفّعتهم في المذنبين مـن عبادي وإمائي، فولايتهم أمانة عند خلقي فأيّكم يحملها بأثقالها ويدّعيها لنفسه دون خيرتي؟ فأبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن مِن ادّعاء منزلتها وتمنَّى محلَّها من عظمة ربّها، فلمّا أسكن الله عزّ وجلّ آدم وزوجته الجنّة قال لهما: «كلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة \_ يعني شجرة الحنطة \_ فتكونا من الظَّالمين»(٢) فنظرا إلى منزلة محمَّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين والأنَّنَّة بعدهم صلوات الله عليهم فوجداها أشرف منازل أهل الجنَّة، فقالا: يا ربُّنا

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٣.

لمن هذه المنزلة؟ فقال الله جلَّ جلاله: ارفعا رؤوسكما إلى ساق عــرشى فــرفعا رؤوسهما فوجدا اسم محمَّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأثمَّة بعدهم صلوات الله عليهم مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الجبّار جلَّ جلاله، فقالا: ياربّنا ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك، وما أحبّهم إليك، وما أشرفهم لديك! فقال الله جلَّ جلاله: لولاهم ما خلقتكما، هؤلاء خزنة علمي، وأمنائي على سرَّى، إيّاكما أن تنظرا إليهم بعين الحسد وتتمنّيا منزلتهم عندي ومحلّهم من كرامـتي فـتدخلا بذلك في نهيى وعصياني فتكونا من الظالمين! قالا: ربّنا ومن الظَّالمون؟ قـال: المدّعون لمنزلتهم بغير حقّ. قالا: ربّنا فأرنا منازل(١) ظالميهم في نارك حتّى نراها كما رأينا منزلتهم في جنّتك. فأمر الله تبارك وتعالى النار فأبرزت جميع مافيها من ألوان النَّكال والعذاب وقال عزِّ وجلِّ: مكان الظالمين لهم المدَّعين لمنزلتهم في أسفل درك منها كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وكلّما نضجت جلودهم بدّلوا(۲) سواها ليذوقوا العذاب يا آدم ويا حوّاء لا تنظرا إلى أنواري وحسججي بعين الحسد فاهبطكما عن جواري وأحلُّ بكما هواني، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وُري عنهما من سو آتهما وقال: ما نهاكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إنّي لكما لمن الناصحين فدلّاهما بغرور وحملهما على تمنّى منزلتهم فنظرا إليهم بعين الحسد فخذلا حتّى أكلا من شجرة الحنطة فعاد مكان ما أكلا شعيراً فأصل الحنطة كلّها ممّا لم يأكلاه وأصل الشعير كلَّه ممّا عاد مكان ما أكلاه، فلمّا أكلا من الشجرة طار الحليُّ والحلل عن أجسادهما وبقيا عريانين وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة ونــاداهــما ربِّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما: إنَّ الشيطان لكما عدوٌّ مبين؟ فقالا: ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين، قال: اهبطا من جواري فلا يجاورني في جنّتي من يعصيني فهبطا موكولين إلى أنفسهما في طلب المعاش، فلمّا أراد الله عزّ وجلَّ أن يتوب عليهما جاءهما جبر ثيل فقال لهما: إنَّكما

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [منزلة]. (٢) في بعض النسخ [بدّلناهم].

إنّما ظلمتما أنفسكما بتمنّى منزلة من فضّل عليكما فجزاؤكما ما قد عوقبتما به من الهبوط من جوار الله عزّ وجلّ إلى أرضه فسلا ربّكما بحقّ الأسماء التي رأيتموها على ساق العرش حتّى يتوب عليكما، فقالا: اللّهمّ إنّا نسألك بحقّ الأكرمين عليك محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأثمّة المبيّلا إلاّ تبت علينا ورحمتنا فتاب الله عليهما إنّه هو التواب الرحيم فلم يزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ويخبرون بها أوصياءهم والمخلصين من أممهم فيأبون حملها ويشفقون من ادّعائها وحملها الإنسان الذي قد عرف، فأصل كلّ ظلم منه إلى يوم القيامة، وذلك قول الله عزّ وجلّ: «إنّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولاً»(١).

٢ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل ﴿ فَالَ: حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله عزّ وجلّ: «إنّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولاً» قال: الأمانة: الولاية؛ والإنسان: أبو الشرور المنافق.

" حدَّ ثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ، قال: حدَّ ثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا طليّك عن قول الله عزّ وجلّ: «إنّا عسرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها \_الآية \_» فقال: الأمانة: الولاية، من ادّعاها بغير حقّ كفر.

<sup>(</sup>١) الأعزاب: ٧٧. قال العلامة المجلسي (١) الأعزاب: ٧٤ علي صاد بتمني منزلتهم من الظالمين المدّعين لمنزلتهم على الحقيقة حتى يستحق بذلك أليم النكال فان عدّه من الظالمين في هذا الخبر نوع من التجوز فان من تشبه بقوم فهو منهم وتشبهه علي التمني ومخالفة الأمر الندبى لا في ادعاء المنزلة إلى آخر كلامه في المجلد الخامس من البحار: ص ٤٧.



### معنى البئر المعطلة والقصر المشيد

ا حدّ ثنا محمَّد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس اللّيثيّ، قال: حدّ ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد الكوفيّ، قال: حدَّ ثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن إبراهيم بن زياد، قال: سألت أبا عبدالله عليّ في قول الله عزّ وجلّ: «وبثر معطّلة وقصر مشيد» (١) قال: البئر المعطّلة: الإمام الصامت، والقصر المشيد: الإمام الناطق (٢).

٢ حدَّتنا أبي ﷺ قال: حدَّتنا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن السنديّ، عن محمَّد بن عمرو، عن بعض أصحابنا، عن نصر بن قابوس قال: سألت أباعبدالله ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: «وبــثر مـعطَّلة وقــصر مشيد» قال: البئر المعطَّلة: الإمام الصامت، والقصر المشيد: الإمام الناطق.

" حدّ تنا المظفر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديّ الله قال: حدَّ تنا جعفر بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن معنون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن عبدالله بن القاسم البطل (٣) عن صالح بن سهل أنه قال: أميرالمؤمنين المُثلِلِا هو القصر المشيد والبئر المعطّلة فاطمة وولدها معطّلين من الملك.

وقال محمَّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعريّ الملقّب بشنبولة (٤):

<sup>(</sup>١) الحج: ٤٥.

 <sup>(</sup>٣) عبدالله بن القاسم البطل واقفي يرمى بالغلو والكذب، وقالوا: لا خير فيه. والخبر مقطوع
 هكذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٤) شنبولة \_ بضم الشين وسكون النون وضم الباء الموحدة وسكون الواو من الشنبلة.

بئر معطّلة وقصر مشرف مشل لآل معمّد مستطرف فالناطق القصر المشيد منهم والصامت البئر الّتي لا تنزف(١١)



ا حدَّتنا العظفّر بن جعفر بن العظفّر العلويّ ﷺ قال: حدَّتنا جعفر بن محمَّد بن مسعود، عن أبيه محمَّد بن مسعود العيَّاشيّ، عن جعفر بن أحمد (٢) عن العمركيّ البوفكيّ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قال الصادق عليُّة: طوبي لمن تمسّك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد الهداية. فقلت له: جعلت فداك وما طوبي؟ قال: شجرة في الجنّة أصلها في دار عليّ بن أبي طالب عليًة وليس مؤمن إلّا وفي داره غصن من أغصانها، وذلك قول الله عزّ وجلّ: «طوبي لهم وحسن مآب» (٣).

# راب إخفاء الله عزّ وجلّ أربعة في أربعة

ا حدَّ ثنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ قال:حدَّ ثنا (٤) عميّ محمَّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمَّد بن خالد البرقيّ، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن محمَّد بن مسلم، عن أبي جعفر محمَّد بن عليّ

<sup>(</sup>١) في هامش بعض النسخ:

فالقصر مجدهم الذي لا يرتقى والبئر علمهم الذي لا يمنزف (٢) في بعض النسخ [جعفر بن محمد ] والرجل يعرف بابن التاجر والاختلاف أيضاً مذكور في كتب الرجال. (٣) الرعد: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [حدَّثني].

الباقر المَّلِيُّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب المَلَيُّ أنه قال: إنّ الله تبارك و تعالى أخفى أربعة في أربعة : أخفى رضاه في طاعته فلا تستصغرن شيئاً من طاعته فربّما وافق رضاه وأنت لا تعلم؛ وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئاً من معصيته فربّما وافق سخطه وأنت لا تعلم؛ وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئاً من دعائه فربّما وافق إجابته وأنت لا تعلم؛ وأخفى وليّه في عباده فلا تستصغرن عبداً من عباد الله (١١) فربّما يكون وليّه وأنت لا تعلم.



معنى الاسطوانة التي رآها رسولالله ﷺ في [ليلة] المعراج

أصلها من فضة بيضاء ووسطها من ياقوتـ[ــة] وزبرجد وأعلاها [من] ﴾

# (ذهبة حمراء

ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا عبدالله بن الحسن المؤدّب، عن أحمد بن علي الإصبهانيّ، عن أبراهيم بن محمَّد، قال: أخبرنا الحكم بن سليمان، قال: حدَّتنا(٢) يحيى بن يعلى الأسلميّ، عن الحسين بن زيد الجزريّ (٣) عن شدّاد البصريّ عن عطاء بن أبي رباح، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عَيَّالُهُ: لمّا عُرج بي إلى السماء إذا أنا باسطوانة أصلها من فضّة بيضاء ووسطها من ياقوت [-ة] وزبرجد، وأعلاها من ذهبة حمراء، فقلت: يا جبر ئيل ما هذه؟ فقال: هذا دينك أبيض واضحٌ مضيئ. قلت: وما هذه وسطها؟ قال: الجهاد. قلت: فما هذه الذهبة الحمراء؟ قال: الهجرة، ولذلك علا إيمان على الميان كلّ مؤمن (٤).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [عبيدالله]. (٢) في بعض النسخ [حدثني].

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [الحزري] وربما يقرأ [الخزري].

<sup>(</sup>٤) الأُنه أتى بجميعها على أحسن وجهها.



ا حدَّ ثنا عبدالواحد بن محمَّد بن عبدوس العطَّار، قال: حدَّ ثنا عليّ بن محمَّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن أحمد بن فضلان قال: حدَّ ثنا سليمان بن جعفر المروزيّ، عن ثابت بن أبي صفيّة (١) عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: قال أعرابيِّ لرسول الله عَلِيَّ الله السلام عليك يا نبيئ الله. قال: لست بنبيئ الله ولكنّى نبيًّ الله.

النبوَّة لفظ مأخوذ من النَبوَّة وهو ما ارتفع من الأرض فمعنى النـبوَّة الرفـعة ومعنى النبيِّ الرفيع؛ سمعت ذلك من أبي بشرٍ اللّغوي بمدينة السلام.



## معنى الشمس والقمر وزهرة والفرقدين

ا حدَّ ثنا أبو الحسن محمَّد بن عمر [و] بن عليّ بن عبدالله البصريّ، قال: حدَّ ثنا أبو بكر محمَّد بن عبدالله، قال: حدَّ ثنا أبو بكر محمَّد بن عبدالله، قال: حدَّ ثنا أبي، قال: حدَّ ثنا أبي، قال: حدَّ ثنا عبدالرزّاق الصنعانيّ، قال: حدَّ ثنا معمر، عن الزهريّ، عن أنس بن مالك، قال: صلّى رسول الله عَلَيْكُ صلاة الفجر، فلمّا انفتل من صلاته أقبل علينا بوجهه الكريم على الله عزّ وجلّ ثمّ قال: معاشر الناس من افتقد الشمس فليستمسك بالزّهرة، فمن افتقد الشمس فليستمسك بالزّهرة، فمن افتقد الزّهرة فليستمسك بالقمر، ومن افتقد القمر فليستمسك بالزّهرة، فمن افتقد الزّهرة فليستمسك بالقرة والحسن والحسين الفرقدان. وكتاب الله الإيفرقان حتى يردا

<sup>(</sup>١) الظاهر هو ثابت بن دينار أبو صفية الثمالي. وفي مشيخة الفقيه في طريق نعمان بن سعد «ثابت بن أبي صفية عن سعيد بن جبير».

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [فليتمسك] في جميع المواضع.

عَلَيَّ الحوض.

٢ ـ حدَّننا أبو العسن محمَّد بن عمر [و] البصريّ، قال: حدَّننا أبو القاسم نصر بن العسين الصفّار النهاونديّ بها، قال: حدَّننا أبوالفرج أحمد بن محمَّد بن خوزيّ السامريّ، قال: حدَّننا أبو بكر القاسم بن إبراهيم القنطريّ، قال: حدَّننا أبو بكر القاسم بن إبراهيم القنطريّ، قال: حدَّننا محمَّد بن خلف العسقلانيّ، قال: حدَّننا محمَّد بن السريّ، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله والزهرة والفرقدان؟ فقال: أنا الشمس، وعليّ القمر، والزهرة والخرة والحسين.

حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن عبدالرحمان المقري قال: حدَّتنا أبو الحسن عليّ بن الحسن بن بندار، قال: حدَّتنا أبو الحسن بن حيسون، قال: حدَّتنا القاسم بن إبراهيم، قال: حدَّتنا إبراهيم بن خالد الواسطيّ، قال: حدَّتنا محمَّد بن القاسم بن إبراهيم، قال: حدَّتنا عبدالله بن السريّ، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله عَيْلُهُ أنته قال: «اقتدوا بالشمس...» وذكر الحديث مثله سواء ... ٣ حدَّتنا أبو عليّ أحمد بن أبي جعفر البيهقيّ، قال: حدَّتنا عليّ بن جعفر المدينيّ قال: حدَّتنا أبو جعفر المحاربيّ، قال: حدّتنا ظهير بن صالح العمريّ، قال: حدّتنا يحيى بن تميم، قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن يزيد الرقاشيّ، عن أنس بن مالك قال: صلّى بنا رسول الله عَلَيْكُ صلاة الفجر فلمّا انفتل من صلاته أقبل علينا بوجهه الكريم فقال: معاشر النّاس من افتقد الشمس من صلاته أقبل علينا بوجهه الكريم فقال: معاشر النّاس من افتقد الشمس فليستمسك بالقمر، ومن افتقد القمر فليستمسك بالزهرة، ومن افتقد الزهرة فليستمسك بالقرة والزهرة والفرقدان؛ فليستمسك بالقرة والزهرة والفرقدان؛ قال: أنا الشمس، وعليّ القمر، وفاطمة الزهرة، والحسن والحسين الفرقدان، وتتاب الله لا يفترقان حتّى يردا على الحوض.



ا حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن عبدالرحمان المقري، قال: حدَّ ثنا أبو عمرو محمَّد بن محمَّد بن بحمور المقري الجرجانيّ، قال: حدَّ ثنا أبو بكر محمَّد بن الحسن الموصليّ ببغداد، قال: حدَّ ثنا محمد بن عاصم الطريفيّ، قال: حدَّ ثنا أبو زيد عيّا شبن يزيد بن الحسن بن عليّ الكحّال مولى زيد بن عليّ، قال: حدَّ ثنا أبي ين يد بن الحسن \_قال: حدَّ ثني موسى بن جعفر طليّ قال: [قال الصادق جعفر بن محمَّد طليّ الله على الميثاق والوفاء الذي محمَّد طليّ الله على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله: ألست بربّكم قالوا بلى.



الله على المنظفي الله على المنظفي الله على الله المنظفية الله المنظفية المحمد بن محمد بن عيسى، قال: حدَّتنا العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المعفيرة، قال: حدَّتنا أبو حفص العبديّ، قال: حدَّتنا أبو هارون العبديّ (١) عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: إذا سألتم الله لي فسلوه الوسيلة. فسألنا النبيّ عَلَيْلُهُ عن الوسيلة. فقال: هي درجتي في الجنّة وهي ألف مرقاة، مابين المرقاة إلى المرقاة حُضر (٢) الفرس الجواد شهراً وهي مابين مرقاة خيوتى بها يوم مرقاة زبرجد إلى مرقاة ياقوت إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة فيوتى بها يوم القيامة حتى تنصب مع درجة النبيّين فهي في درجة النبيّين كالقمر بين الكواكب فلا يبقى يومنذٍ نبيًّ ولا صدّيق ولا شهيد إلاّ قال: طوبى لمن كانت هذه الدرجة فلا يبقى يومنذٍ نبيًّ ولا صدّيق ولا شهيد إلاّ قال: طوبى لمن كانت هذه الدرجة

<sup>(</sup>١) اسمه عمارة بن جوين وفي بعض النسخ [أبي هارون ] فهارون عطف بيان له.

<sup>(</sup>٢) أي عدوه.

درجته. فيأتي النَّداء من عندالله عزّ وجلّ يسمع النبيّين وجميع الخلق: هذه درجة محمَّد. فأُقبِل أنا يومنذِ متَّزراً بريطة من نور على تاج الملك وإكمليل الكرامـة وعلىّ بن أبيطالب أمامي وبيده لوائي وهو لواء الحمد مكتوب عــليه «لا إله إلّا الله، المفلحون هم الفائزون بالله» فإذا مررنا بالنّبيّين قالوا: هذان ملكان مقرّبان لم نعرفهما ولم نرهما وإذا مررنا بالملائكة قالوا: نبيّين مرسلين. حتّى أعلو الدرجة وعليّ يتبعني حتّى إذا صرت في أعلى درجة منها وعليّ أسفل منّى بدرجة فــلا يبقى يومئذِ نبيٌّ ولا صدّيق ولا شهيد إلّا قال: طوبى لهذين العبدين ما أكـرمهما على الله تعالى! فيأتي النداء من قبل الله عزّ وجـلّ يسـمع النّــبيّين والصـدّيقين والشهداء والمؤمنين: هذا حبيبي محمَّد وهذا وليَّى عليّ، طوبي لمن أحبُّه. وويل لمن أبغضه وكذب عليه. فلا يبقى يومنذٍ أحد أحبُّك يا عليّ إلّا استروح إلى هذا الكلام وابياضٌ وجهه وفرح قلبه، ولا يبقى أحد ممّن عاداكَ أو نصب لك حرباً أو جحد لك حقًّا إلَّا اسودٌ وجهه واضطربت قدماه. فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إلىّ أمّا أحدهما فرضوان خازن الجنّة، وأمّا الآخر فمالك خــازن النــار، فــيدنو رضوان فيقول: السلام عليك يا أحمد. فأقول: السلام عليك أيّها الملك، من أنت؟ فما أحسن وجهك وأطيب ريحك! فيقول: أنا رضوان خازن الجنّة وهذه مفاتيح الجنّة بعث بها إليك ربُّ العزّة فخذها يا أحمد. فأقول: قد قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما فضّلني به [ربّى] ادفعها إلى أخى على بن أبى طالب [فيدفع إلى على ]. ثمَّ يرجع رضوان فيدنو مالك فيقول: السلام عليك يا أحمد. فأقول: عليك السلام أيّها الملك فما أقبح وجهك وأنكر رؤيتك! [من أنت؟] فيقول: أنا مالك خازن النار وهذه مقاليد النار بَعث بها إليك ربّ العزَّة فخذها يا أحمد. فأقول: قد قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما فضّلني به ادفعها إلى أخي عليّ بن أبي طالب [فيدفعها إليه]. ثمَّ يرجع مالك، فيقبل علىَّ ومعه مفاتيح الجنَّة ومقاليد النَّار حتَّى يقف بحجزة جهنّم(١١) وقد تطاير شررها وعلا زفيرها واشتدّ حرُّها وعليّ آخــذ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [حتى يقف على عجز جهنم]وفي بعضها بدل «عجز» «عجزة».

بزمامها فيقول له جهنّم: جزني ياعليّ فقد أطفأ نورك لهبي فيقول لها عليّ: قِرّي يا جهنّم: خذي هذا واتركي هذا خُذِي عدوِّي واتركي وليّي. فلجهنّم يـومئذٍ أشـدُّ مطاوعة لعليّ من غلام أحدكم لصاحبه، فان شاء يذهبها يمنة وإن شـاء يـذهبها يسرة، ولجهنّم يومئذٍ أشدُّ مطاوعة لعليّ فيما يأمرها به من جميع الخلائق.



ا ـ حدَّتنا أبي ﷺ قال: حدَّتنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، قـال: حـدَّتني محمَّد بن عيسى بن عبيد البقطينيّ، قال: حدَّتني يونس بـن عـبدالرحـمان، عـن عبدالله بن سنان، عن الصادق جعفر بن محمَّد الليّك أنته قـال: إنَّ لله عـزَّ وجـل حرمات ثلاث ليس مثلهنّ شيء: كتابه وهو حكمته ونوره، وبـيته الّـذي جـعله قبلة (١) للناس لا يقبل من أحد توجّها إلى غيره، وعترة نبيّكم ﷺ.

# معنى عقوق الأبوين والاباق من العوالي وضلال الغنم عن الراعى

ا حدَّثنا أبو محمَّد عمّار بن الحسين ﴿ فَيْ قال: حدَّثنا عليّ بن محمَّد بن عصمة بن عصمة بن الفضل، عصمة قال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد الطبريّ بمكّة، قال: حدَّثنا محمَّد بن الفضل، عن محمَّد بن عبدالملك بن أبي الشوارب (٢) القرشيّ، عن ابن سليمان، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: كنت عند عليّ بن أبي طالب المُثِلِا في الشهر الذي أصيب فيه وهو شهر رمضان فدعا ابنه الحسن المثلِا ثمَّ قال: يا أبا محمَّد اعل المنبر

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [قياماً ].

<sup>(</sup>٢) هو محمَّد بن عبد الملك بن محمَّد أبي الشوارب الأموي البصري، عنونه ابن حجر في التقريب.

فاحمد الله كثيراً، وأثن عليه، واذكر جدّك رسول الله عَيَّلِهُ بأحسن الذكر، وقل: لعن الله ولداً عق أبويه؛ لعن الله ولداً عق أبويه؛ لعن الله عبداً أبق من مواليه؛ لعن الله غنماً ضلّت عن الراعي وانزل فلمّا فرغ من خطبته ونزل اجتمع النّاس إليه فقالوا: ياابن أمير المؤمنين وابن بنت رسول الله نبّتنا [الجواب] فقال الجواب على أمير المؤمنين عليه فقال أميرالمؤمنين: إنّي كنت مع النبي عَيَّلُهُ في صلاة صلاة صلاة الله فضرب بيده اليمنى إلى يدي اليمنى فاجتذبها فضمها إلى صدره ضمّا شديداً ثمّ قال لي: يا علي، قلت: لبيك يا رسول الله عَيَّلُهُ قال: أنا وأنت موليا هذه الأمّة فلعن الله من عقنا، قل: آمين، قلت: آمين، ثمّ قال: أنا وأنت راعيا هذه الأمّة فلعن الله من ضلّ عنّا، قل: آمين، قلت: آمين، ثمّ قال: أنا وأنت راعيا هذه الأمّة فلعن الله من ضلّ عنّا، قل: آمين، قلت: آمين، ثمّ قال: أنا وأنت راعيا هذه الأمّة فلعن الله من ضلّ عنّا، قل: آمين، قلت: آمين، ثال أميرالمؤمنين عليّه: وسمعت فلعن الله من صلّ عنّا، قل: آمين، فقلت: يا رسول الله ومن القائلان معي «آمين»؟ قال: جبر ثيل وميكائيل المنتخلاة المنه عنه الله المنال المنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله المنال المنه عنه الله الله عنه الله عنه الله المنال المنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله المنال المنه عنه الله عنه الله الله ومن القائلان معي «آمين» قال:



ا حدَّثنا الحسن بن أحمد بن إدريس و الله قال: حدَّثنا أبي، عن محمَّد بن الحسين بن أبي العهان جميعاً، عن الحسين بن أبي العهان جميعاً، عن محمَّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جدّه المَثِيُّ قال: إنّ أعرابياً أتى رسول الله عَلَيْلُهُ فخرج إليه في رداء محمَّق (١) فقال: يا محمَّد لقد خرجت إليّ كأنتك فتى، فقال عَلَيْلُهُ: نَعم يا أعرابي أنا الفتى، ابن الفتى، أخو الفتى، أخو الفتى، فقال: يا محمَّد لقد غرجت إلى محمَّد أمّا الفتى فنعم، وكيف ابن الفتى وأخو الفتى؟

<sup>(</sup>١) ثوب ممشق: مصبوغ بالمشق وهو طين أحمر يستعمل للصبغ.

فقال: أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول: «قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» (١) فأنا ابن إبراهيم، وأمّا أخو الفتى فإنّ منادياً نادى في السماء يوم أحد «لاسيفَ إلّا ذوالفقار ولا فتى إلّا عليّ، فعليّ أخي وأنا أخوه.

#### رباب معنى الفتوة والمروءة

ا \_أبي الله قال: حدَّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمَّد بن خالد البرقيّ، عن أبي الله قال: عند أبي قتادة الفتيّ رفعه إلى أبي عبدالله الله الله قال: تذاكرنا أمر الفتوّة عنده فقال: أنظنّون أنّ الفتوّة بالفسق والفجور؟! إنّما المروءة والفتوّة طعام موضوع، ونائل مبذول، وبرٌّ معروف، وأذىً مكفوف. وأمّا تلك فشطارة وفسق<sup>(۱۲)</sup>. ثمَّ قال: ما المروءة؟ قلنا: لا نعلم. قال: المروءة والله أن يضع الرجل خوانه في فناء داره.



ا \_ [أبي الله قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن أبي قتادة القمّيّ رفعه إلى أبي عبدالله الله في الحسن القطّان العدل، قال: حدَّثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، قال: حدَّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدَّثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، قال: حدَّثنا أبو الحسن العبديّ، عن سليمان بن مهران، عن عَبايَة بن ربعي، قال: قلت لعبدالله بن العبّاس: لم كنّى رسول الله عَيَّلِيلُهُ عليّاً عليّاً المَلِيلة أبا تراب؟ قال: لأنسه صاحب الأرض، وحبّة الله على أهلها بعده، وبه بقاؤها وإليه سكونها، ولقد

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٦١.

<sup>(</sup>٢) الشطارة \_من باب شرف يشرف \_الاتصاف بالدهاء والخباثة.

سمعت رسول الله عَلِيْلَهُ يقول: إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدّ الله تبارك وتعالى لشيعة عليّ من الثواب والزلفى والكرامة قال: ياليتني كنت تراباً (١) أي يا ليتني كنت من شيعة عليّ. وذلك قول الله عزّ وجلّ: «ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً» (٢).



ا حدَّتنا عليّ بن عيسى المجاور ﷺ في مسجد الكوفة قال: حدَّتنا عليّ بن محمَّد بن بندار، عن أبيه، عن محمَّد بن عليّ المقري، عن محمَّد بن سنان، عن مالك بن عطيّة، عن ثوير بن سعيد، عن أبيه سعيد بن علاقة، عن الحسن البصريّ، قال: صعد أميرالمؤمنين طليًّ منبر البصرة فقال: أيّها النّاس انسبوني، فمن عرفني فلينسبني وإلاّ فأنا أنسب نفسي. أنا زيد بن عبد مناف بن عامر بن عمروبن المغيرة بن زيد بن كلاب، فقام إليه ابن الكوّاء (٣) فقال له: يا هذا ما نعرف لك نسباً غير أنتك عليّ بن أبي طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ، واسم تعدد «قصيّ» واسم

<sup>(</sup>١) في أكثر النسخ [ترابياً]. (٢) النبأ: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن الكواء من أصحاب أمير المؤمنين للله خارجي ملعون وهمو الذي قرأ خلف أميرالمؤمنين للله جهراً «ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» وكان علي لله ين الناس ويجهر بالقراءة فسكت علي لله حتى سكت ابن الكواء ثم عاد في قراءته حتى فعله ابن الكواء ثلاث مرّات فلما كان في الثالثة قال أمير المؤمنين: «فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يموقنون». (الكنى للمحدّث القميّ).

أبي «عبد مناف» فغلبت الكنية على الاسم، وإنّ اسم عبدالمطّلب «عامر» فغلب اللّقب على الاسم، واسم هاشم «عمرو» فغلب اللّقب على الاسم، واسم عبد مناف «المغيرة» فغلب اللّقب على الاسم، وإنّ اسم قصيّ «زيد» فسمّته العرب مجمعاً لجمعه إيّاها من البلد الأقصى إلى مكّة فغلب اللّقب على الاسم.

٢ \_حدَّثنا الحاكم أبو حامد أحمد بن الحسين بن الحسن بن على ببلخ، قال: حدَّثنا عبدالمؤمن بن خلف، قال: حدَّثني الحسن بن مهران الإصبهانيّ ببغداد، قال: حدَّثني الحسن بن حمزة بن حمّاد بن بهرام الفارسيّ، قال: حدَّثنا أبو القاسم بن أبان القزوينيّ (١) عن أبي بكر الهذليّ، عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ، قال: صعد أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب المُثلِدِ المنبر فقال: أيّها الناس أنسِبوني، من عرفني فلينسبني وإلاّ فأنا أنسب نفسي، أنا زيدبن عبد مناف بـن عامر بن عمرو بن المغيرة بن زيد بن كلاب، فقام إليه ابن الكوّاء فقال: يا هذا سا نعرف لك نسباً غير أنتك عليّ بن أبيطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب، فقال له: يالكع إنّ أبي سمّاني «زيداً» باسم جدّه «قصيّ» وإنّ اسم أبي «عبد مناف» فغلبت الكنية على الاسم، وإنّ اسم عبدالمطّلب «عامر» فغلب اللَّقب على الاسم، واسم هاشم «عمرو» فغلب اللَّقب على الاسم، واسم عبد مناف «المغيرة» فغلب اللَّقب على الاسم، واسم قصيّ «زيد» فسمّته العرب مجمعاً لجمعه إيّاها من البلد الأقصى إلى مكّة فغلب اللّقب على الاسم، قال: ولعبد المطّلب عشرة أسماء، منها: عبدالمطّلب، وشيبة، وعامر.



١ \_حدَّثنا عبدالله بن محمَّد بن عبدالوهَّاب، قال: حدَّثنا أبو محمَّد عبدالله بن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [القرشي ].

يحيى بن عبدالباقيّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عليّ بن الحسن بن عبدالغنيّ (١) [قال:] المغانيّ، قال: حدّثنا عبدالرزاق، عن مَندل، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس في قوله عزّ وجلّ: «سلام على آل ياسين» (٢) قال: السلام من ربّ العالمين على محمَّد وآله صلّى الله عليه وعليهم والسلامة (٣) لمن تولّاهم في القامة.

٢ ـ حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني على قال: حدَّثنا أبو أحمد عبدالعزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلوديّ البصريّ، قال: حدَّثنا الخضر بن أبي فاطمة البلخيّ، قال: حدَّثنا وهب بن نافع، قال: حدَّثنا وهب بن نافع، قال: حدَّثني كادح (٤) عن الصادق جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه عن علي المسكوني قوله عزّ وجلّ: «سلام على آل ياسين» قال: ياسين محمَّد عَلَيْهِ ونحن آل ياسين.

٣ ـ حدَّ تنا محمَّد بن إسراهيم بن إسحاق و قال: حدَّ تنا أبو أحمد عبدالعزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلوديّ البصريّ، قال: حدَّ تني الحسين بن معاذ: قال: حدَّ تنا سليمان بن داود، قال: حدَّ تنا الحكم بن ظهير، عن الحسين بن مالك في قوله عزّ وجلّ: «سلام على آل ياسين» قال: ياسين محمَّد عَمِيلًا ونحن آل ياسين.

3 حدّ ثنا أبي ﷺ قال: حدَّ ثنا عبدالله بن الحسن المؤدّب، عن أحمد بن عليّ الإصبهانيّ، عن إبراهيم بن محمَّد الثقفيّ، قال: أخبرني أحمد بن أبي عمر [ة] النهديّ، قال: حدَّ ثني أبي، عن محمَّد بن مروان، عن محمَّد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس في قوله عزّ وجلّ: «سلام على آل ياسين» قال: على آل محمَّد [報證].

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [أبو عبدالغني المعاني] ولم أعثر على ذكر له في أحد من المعاجم.

<sup>(</sup>٢) الصافات: ١٣٠. " (٣) في بعض النسخ [والسلام].

<sup>(</sup> ٤) في بعض النسخ [قادح ].

٥ ـ حدَّ تنا محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ﷺ قال: حدَّ تنا عبدالعزيز بن يحيى الجلوديّ، قال: حدَّ تنا محمَّد بن سهل، قال: حدَّ تنا إبراهيم بن معمر قال: حدَّ تنا عبدالله بن داهر الأحمريّ، قال: حدَّ تني أبي، قال: حدَّ تنا الأعمش، عن يحيى بن وتّاب، عن أبي عبدالرحمان السلميّ أنَّ عمر بن الخطّاب كان يقرأ: سلام على آل ياسين. قال أبو عبدالرحمان السلميّ: آل ياسين آل محمَّد المِنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم



# معنى الحديث الذي روي عن النبيِّ ﷺ:)

## («لا تعادوا الأيام فتعاديكم»

الله حدَّتنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدَّتنا عليّ بن إبراهيم، عن عبدالله بن أحمد الموصليّ، عن الصقر بن أبي دلف، قال: لمّا حمل المتوكّل سيّدنا أبا الحسن عليه عن أسأل عن خبره. قال: فنظر إليّ الزراقيُّ وكان حاجباً للمتوكّل فأوماً إليّ أن أدخل عليه فدخلت إليه. فقال: يا صقر ما شأنك؟ فقلت: خير أيّها الاستاد. فقال: أقعد فأخذني ما تقدَّم وما تأخّر وقلت: أخطأت في المجيء. قال: فأوجأ النّاس عنه ثمّ قال: ما شأنك؟ وفيم جئت؟ فقلت: لخبر ما(١١) فقال: لعلّك جئت لتسأل عن خبر مولاك؟ فقلت له: ومن مولاي؟ مولاي أميرالمؤمنين، فقال: اسكت، مولاك هو الحقّ فلا تحتشمني فإنّي على مذهبك، فقلت: الحمد لله، فقال: أتحبُّ أن تراه؟ فقلت: نعم. فقال: اجلس حتّى يخرج فقلت: البريد من عنده، قال: فجلست فلمّا خرج قال لغلام له: خذ بيد الصقر فأدخلني المحبوس وخلّ بينه وبينه. قال: فأدخلني الحجرة وأوماً إلى الحجرة الّتي فيها العلويّ المحبوس وخلّ بينه وبينه. قال: فأدخلني الحجرة وأوماً إلى بيت فدخلت قال: فإذا هو الميّل خالس على صدر حصير

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [لخيرما ]. أوجأه: أي أبعده.

وبحذاه قبر محفور، قال: فسلّمت فرد ثمّ أمرني بالجلوس، ثمّ قال لي: يا صقر ما أتى بك؟ قلت: سيّدي جئت أتعرّف خبرك. قال: ثمّ نظرت إلى القبر فبكيت، فنظر إليّ فقال: يا صقر لا عليك، لن يصلوا إلينا بسوء، فقلت: الحمد لله، ثمّ قلت: يا سيّدي حديث روي عن النبيّ عَيَّلِهُ لا أعرف ما معناه [ف]قال: وما هو؟ فقلت: العمد لله تعادوا الأيّام فتعاديكم» ما معناه؟ فقال: نعم، الأيّام نحن ما قامت السماوات والأرض، فالسبت: اسم رسول الله عَيَّلُهُ والأحد: أميرالمؤمنين، والإثنين: الحسن والحسين؛ والثلاثاء: عليّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ وجعفر بن محمّد؛ والأربعاء: موسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمّد بن عليّ وأنا؛ والخميس: ابني الحسن؛ والجمعة: ابن ابني وإليه تجتمع عصابة الحقّ وهو الذي يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً وهذا معنى الأيّام فلا تعادوهم في ملائيا فيعادوكم في الآخرة. ثمّ قال: ودّع واخرج فلا آمن عليك.

# QQ.

#### (معنى الشجرة التي أكل منها آدم وحواء )

الله على العطار الله قال: قال: عبدوس النيسابوري العطار الله قال: حدَّننا عليّ بن محمَّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبدالسلام بن صالح الهرويّ، قال: قلت للرضا عليًا إلى الله إلى الله الخبرني عن الشجرة الّتي أكل منها آدم وحوّاء ما كانت؟ فقد اختلف النّاس فيها فمنهم من يروي أنتها العنطة، ومنهم من يروي أنتها العنب، ومنهم من يروي أنتها شجرة الحسد. فقال: كلُّ ذلك حقِّ. قلت: فما معنى هذه الوجوء على اختلافها؟ فقال: يا أباالصلت إن شجرة الجنة على تحمل أنواعاً فكانت شجرة الحنطة وفيها عنب وليست كشجرة الدنيا وإنَّ آدم عليًا لا أكرمه الله \_ تعالى ذكره \_ بإسجاد ملائكته له وبإدخاله الجنة قال في نفسه: هل خلق الله بشراً أفضل منّي؟ فعلم الله عزّ وجلٌ ما وقع في نفسه فناداه: ارفع رأسك عليه ادم فانظر إلى ساق العرش فوجد عليه يا آدم فانظر إلى ساق العرش فوجد عليه

مكتوباً «لا إله إلا الله، محمَّد رسول الله، عليّ بن أبي طالب أميرالمؤمنين، وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيّدا شبّاب أهل الجنّة» فقال آدم: يا ربّ من هؤلاء؟ فقال عزّ وجلّ: يا آدم هؤلاء ذرّيّتك وهم خير منك ومن جميع خلقي ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنّة والنّار ولا السماء والأرض فإيّاك أن تنظر إليهم بعين الحسد وتمنّى منزلتهم فتسلّط الحسد وأخرجك عن جواري. فنظر إليهم بعين الحسد وتمنّى منزلتهم فتسلّط (اللهم على فاطمة بعين الحسد حتّى أكل من الشجرة الّتي نُهي عنها وتسلّط على حوّاء لنظرها إلى فاطمة بعين الحسد حتّى أكلت من الشجرة كما أكل آدم فأخرجهما الله عن جنته وأهبطهما عن جواره إلى الأرض.



#### معى الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه )

ا حدَّ ثنا عليّ بن الفضل بن العبّاس البغداديّ، قال: قرأت على أحمد بن محمّد بن سليمان بن الحارث، قال: حدَّ ثنا المحمّد بن عليّ بن خلف العطّار. قال: حدَّ ثنا حسين الأشقر قال: حدَّ ثنا عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: سألت النبيّ عَيَّلِيَّ عن الكلمات الّتي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه، قال: سأله بحقّ محمَّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلّا تبت عليّ فتاب الله عليه.

٢ حد تنا محمد بن موسى بن المتوكل الله قال: حد تني محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العبّاس بن معروف، عن بكر بن محمد، قال: حد تني أبو سعيد المدائني يرفعه في قول الله عز وجلّ: «فتلقّى آدم من ربّه كلمات» (٦) قال: سأله بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين المهيّاني .

<sup>(</sup>١) في نسخة [فسلّط الله]. (٢) في بعض النسخ [قلت: حدّثكم].

<sup>(</sup>٣) القرة: ٧٧.



المحدَّتنا محدَّتنا محدَّد بن عمر الحافظ بمدينة السلام، قال: حدَّتنا محمَّد بن القاسم بن زكريًا أبو عبدالله؛ والحسين بن عليّ السلوليّ، قالا: حدَّتنا محدَّد بن الحسن السلوليّ، قالا: حدَّتنا محدَّد بن الحسن السلوليّ، قال: حدَّتنا صالح بن أبي الأسود، عن أبي المظفّر المدينيّ (١) عن سلام الجعفيّ، عن أبي جعفر الباقر عليّلاً عن أبي بردة، عن النبيّ عَيَّلَا قال: إنَّ الله عزّ وجلّ عهد إليَّ في عليّ عهداً. قلت: ياربّ بيّنه لي، قال: استمع (٢) قلت: قد سمعت، قال: إنَّ عليًا راية الهدى، وإمام أوليائي ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين (٣) من أحبّه أحبّني، ومن أطاعه أطاعني.

# معنى الكلمات التي ابتلى إبراهيم ريّه بهن فأتعهن

ا حدَّتنا عليّ بن أحمد بن محمَّد بن عمران الدَّقَاق ﷺ قال: حدَّتنا حمزة بن القاسم العلويّ العبّاسيّ، قال: حدَّتنا جعفر بن محمَّد بن مالك الكوفيّ الفزاريّ، قال: حدَّتنا محمَّد بن زيد الزيّات، قال: حدَّتنا محمَّد بن زياد الأزديّ، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمَّد المَيَّا قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: «وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات» أما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه، وهو أنّه قال: يا ربّ أسألك بحقّ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [المدائني]. (٢) في بعض النسخ [اسمع].

<sup>(</sup>٣) أشار به إلى قولُه تعالى في سورة الفتح آية ٢٦: «وألزمهم كلمة التقوى».

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٧٤.

محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلّا تبت عليّ، فتاب الله عليه إنّه هو التوّاب الرحيم، فقلت له: يا ابن رسول الله فعا يعني عزّ وجلّ بقوله: «أسمّهنّ»؟ قال: يعني أتمّهنّ إلى القائم عليّة إثناعشر إماماً تسعة من ولد الحسين عليّة قال المفضّل: فقلت له: يا ابن رسول الله فأخبرني عن قول الله غزّ وجلّ: «وجعلها كلمة باقية في عقبه»(١١) قال: يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم القيامة. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن وهما جميعاً ولدا رسول الله وسبطاه وسيّدا شباب أهل الجنّة؟ فقال عليّة إنّ موسى وهارون كانا نبيّين مرسلين أخوين فجعل الله النبوّة في صلب هارون دون صلب موسى ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله النبوّة في الإمامة خلافة الله عزّ وجلّ ليس لأحد أن يقول: لم جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن لأنّ الله تبارك وتعالى هو الحكيم في أفعاله لا يُسأل عمّا يفعل وهم يسألون.

ولقول الله تعالى (٢): «وإذ ابتلى إبراهيم ربّة بكلمات فأتمهنّ» وجه آخر وما ذكر ناه أصله. والابتلاء على ضربين: أحدهما مستحيل على الله \_ تعالى ذكره \_ والآخر جائز فأمّا ما يستحيل فهو أن يختبره ليعلم ما تكشف الأيّام عنه وهذا ما لا يصلح (٣) لأنته عزّ وجلّ علّام الغيوب؛ والضرب الآخر من الابتلاء أن يبتليه حتّى يصبر فيما يبتليه به فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق ولينظر إليه الناظر فيقتدي به فيعلم من حكمة الله عزّ وجلّ أنته لم يكل أسباب الإمامة إلا إلى الكافي المستقلّ الذي كشفت الأيّام عنه بخبره. فأمّا الكلمات فمنها ما ذكرناه، منها اليقين وذلك قول الله عزّ وجلّ: «وكذلك نري إبراهيم ملكوت السعوات والأرض وليكون من الموقنين» (٤)

(١) الزخرف: ٢٨. (٢) هذا كلام المؤلف الله.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [ما لا يصح ].(٤) الانعام: ٧٥.

عن التشبيه حتّى نظر إلى الكواكب<sup>(١)</sup> والقمر والشمس فاستدلّ بأفول كلّ واحد منها على حدثه وبحدثه على محدثه (٢) ثمَّ علمه عليُّه بأنَّ الحكم بالنجوم خطأ في قوله عزّ وجلّ: «فنظر نظرة في النجوم، فقال إنّي سقيم»(٣) وإنّما قيّده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لأنَّ النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلَّا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبيُّ تَتَكِيلُهُ لمَّا قال لأمير المؤمنين لِمُثَلِّلًا: «يا عليَّ أوِّل النـظرة لك والشـانية عليك ولا لك»، ومنها الشجاعة وقد كشفت الأيّام عنه بدلالة قوله عزّ وجلّ: «إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الَّتي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لهــا عابدين . قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين . قالوا أجنتنا بالحقّ أم أنت من اللَّاعبين \* قال بل ربِّكم ربُّ السموات والأرض الَّذي فطرهنَّ وأنا على ذلكم من الشاهدين . وتالله لأكيدنَّ أصنامكم بعد أن تولُّوا مدبرين . فجعلهم جذاذاً إلَّا كبيراً لهم لعلّهم إليه يرجعون» (٤) ومقاومة الرجل الواحد اُلوفاً من أعداء الله عـزّ وجلَّ تمام الشجاعة، ثمَّ الحلم مضمّن معناه في قوله عزّ وجلِّ: «إنَّ إبراهيم لحليمٌ أوَّاه منيبٌ»(٥) ثمَّ السخاء وبيانه في حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ثمَّ العزلة عن أهل البيت والعشيرة مضمّن معناه في قوله: «وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ــالآية ــ»(١) والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بيان ذلك في قوله عزّ وجــلّ: «ياأبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً . ياأبت إنّى قد جاءني من العلم مالم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سويّاً. يـاأبت لا تـعبدِ الشـيطان إنّ الشيطان كان للرَّحمن عَصِيّاً. ياأبت إنِّي أخاف أن يَمَسّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليّاً»(٧) ودفع السيّيّة بالحسنة وذلك لمّا قال له أبوه: «أراغب أنت

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [الكوكب].

<sup>(</sup>۲) لا يأتي مصدر حدث يحدث إلا «حدثاً وحداثة» والظاهر أنه «على حدوثه وبحدوثه على محدثه» فصحف. (۳) الصافات: ۸۸ و ۸۹.

<sup>(</sup>٤) الانبياء: ٥٢ ـ ٥٨. والجذاذ من الجذ وهو القطع.

<sup>(</sup>٥) هود: ٧٥. (٦) مريم: ٤٨.

 <sup>(</sup>٧) مريم: ٤٦ ـ ٤٥. وقوله: «أهدك صراطاً سوياً» أي أوضح لك طريقاً مستقيماً معتدلاً غير
 جاثر بك عن الحق إلى الضلال.

عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنّك واهجرني مليّاً»(١) فقال في جواب أبيه: «سلام عليك سأستغفر لك ربّي إنّه كان بي حفيّاً»(٢) والتوكّل بيان ذَلك في قوله: «الَّذي خلقني فهو يَهدين، والَّذي هـو يـطعمني ويسـقين، وإذا مـرضت فـهو يشفين ﴿ وَالَّذِي يَمِيتنِي ثُمَّ يَحِيينِ ﴿ وَالَّـذِي أَطَّمِعَ أَن يَـغَفُر لَى خَطَيْتُتِي يَـوم الدين»<sup>(٣)</sup> ثمَّ الحكم والانتماء إلى الصالحين فــي قــوله: «ربٌ هب لي حكــماً وألحقني بالصالحين» (٤) يعني بالصالحين الّذين لا يـحكمون إلّا بـحكم الله عـزّ وجلٌ وَلا يحكمون بالآراء والمقائس حتّى يشهد له من يكون بعده من الحجج بالصدق بيان ذلك في قوله: «واجعل لي لسان صدق في الآخرين»(٥) أراد في هذه الأُمَّة الفاضلة فأجابه الله وجعل له ولغيره من أنبيائه لسان صدق في الآخرين وهو عليّ بنَ أبي طالب المُثِلِّا وذلك قوله: «وجعلنا لهم لسان صدق عليّاً»(١) والمحنة في النفس حين جُعل في المنجنيق وقُذف به في النّار، ثمَّ المحنة في الولد حين أمر بذبح ابنه إسماعيل، ثمَّ المحنة بالأهل حين خلَّص الله حرمته من عرارة القبطيّ في الخبر المذكور في هذه القصّة (٧) ثمَّ الصبر على سوء خلق سارة، ثمَّ استقصار (<sup>(A)</sup> النَّفس في الطاعة في قوله: «ولا تخزني يوم يبعثون» (٩) ثمَّ النزاهة في قوله عـزّ وجلّ: «ما كان إبراهيم يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان مـن المشركين»(١٠) ثمَّ الجمع لأشراط (١١) الكلمات في قوله: «إنَّ صلاتي ونسكي

<sup>(</sup>٢) مريم: ٤٧. وقوله: «حفيا» أي بآراً لطيفاً. (٣) الشعراء: ٧٨ ـ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) مريم: ٥٠.

<sup>(</sup>٧) القصة مذكورة في روضة الكافي ص ٣٧١ فمن أراد الإطلاع فليراجع هناك، و«عرارة» اسم ذلك القبطي.

<sup>(</sup>٨) في بعض النسخ [استقامة النفس]. وفي بعضها [الاستقصاء].

<sup>(</sup>٩) الشَّعراء: ٨٧.

<sup>(</sup>١١) في بعض النسخ [لاشتراط].

ومــحياي ومـماتي لله ربّ العـالمين. لا شـريك له وبـذلك أمـرت وأنــا أوَّل المسلمين»(١) فقد جمع في قوله: «محياي ومماتي لله» جميع أشراط الطّاعات كلُّها حتَّى لايعزب عنها عازبة (٢) ولا يغيب عن معانيها غائبة، ثمَّ استجاب الله عزّ وجلّ دعوته حين قال: «ربّ أرني كيف تحي الموتي»(٣) وهذه آية متشابهة معناها: أنَّه سأل عن الكيفيَّة، والكيفيَّة من فعل الله عزَّ وجلَّ متى لم يعلمها العالم لم يلحقه عيب ولا عرض في توحيده نقص، فقال الله عزّ وجلّ: «أولم تؤمن قال بلی»(<sup>1)</sup> عذا شرط عامّ من آمن به متی سئل واحد منهم «أولم تؤمن»؟ وجب أن يقول: «بلي» كما قال إبراهيم، ولمّا قال الله عزّ وجلّ لجميع أرواح بني آدم: «ألست بربّكم قالوا بلي»(٥) كان أوّل من قال «بلي» محمَّد عَلِيُّولُهُ فصار بسبقه إلى «بلي» سيّد الأوّلين والآخرين، وأفضل النّبيّين والمرسلين. فمن لم يجب عن هذه المسألة بجواب إبراهيم فقد رغب عن ملَّته، قال الله عزَّ وجلِّ: «ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلّا من سفه نفسه»(٦) ثمَّ اصطفاه الله عزّ وجلّ إيّاه في الدنيا ثمَّ شهادته له في العاقبة(٧) أنته من الصالحين في قوله عزّ وجلّ: «ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنّه في الآخرة لمن الصالحين»(^) والصالحون هم النبيُّ والأتُـمّة صلوات الله عليهم، الآخذين (٩) عن الله أمره ونهيه، والملتمسين للصلاح من عنده، والمجتنبين للرَّأي والقياس في دينه في قوله عزّ وجلّ: «إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لربّ العالمين»(١٠٠ ثمَّ اقتداء من بعده من الأنبياء المِبَيِّكِيُّ به في قوله: «ووصّى بها إبراهيم بسنيه ويسعقوب يا بنيَّ إنَّ الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنَّ إلَّا وأنتم

(١) الأُنعام: ١٦٢ و١٦٣.

<sup>(</sup>٢) أي لا يخفي عنه شيء وعزب أي بعد وغاب وخفي.

<sup>(</sup>٣ و ٤) البقرة: ٢٦٠ .. (٥) الاعراف: ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٣٠. (٧) في بعض النسخ [الاخرة].

<sup>(</sup>٨) البقرة: ١٣٠.

 <sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ التي بأيدينا وهو منصوب على المدح وكذا «الملتمسين»
 و«المجتنبين». (م)

مسلمون»(١) وفي قوله عزّ وجلّ لنبيّه عَيِّكِيُّهُ: «ثمَّ أوحينا إليك أن اتّبع ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين»(٢) وفي قوله عزّ وجلّ: «ملّة أبيكم إبـراهـيم هــو سمّاكم المسلمين من قبل» (٣) واشتراط كلمات الإمام مأخوذة (١٤) ممّا تحتاج إليه الأُمّة من جهة مصالح الدنيا والآخرة وقول إبراهيم عليُّلا: «ومن ذرّيّتي»(٥) «من» حرف تبعيض ليعلم أنّ من الذرّيّة من يستحقُّ الإمامة ومنهم من لا يستحقّها هذا من جملة المسلمين وذلك أنَّه يستحيل أن يدعو إيراهيم بـالإمامة للكـافر [أ] وللمسلم الّذي ليس بمعصوم، فصحّ أنّ باب التبعيض وقع على خواصّ المؤمنين، والخواصُّ إنَّما صاروا خواصّاً بالبعد من الكفر، ثمَّ من اجتنب الكبائر صار مــن جملة الخواصّ أخصّ (٦) ثمَّ المعصوم هو الخاصُّ الأخصّ ولو كان للـتخصيص صورة أربى عليه(٧) لجعل ذلك من أوصاف الإمام وقد سمّى الله عزّ وجلّ عيسى من ذرّيّة إبراهيم وكان ابن ابنته من بعده. ولمّا صحّ أنَّ ابن البـنت ذرّيّـة ودعــا إبراهيم لذرّيّته بالإمامة وجب على محمَّد عَلَيْظُهُ الاقتداء به في وضع الإمامة في المعصومين من ذرّيّته حذو النّعل بالنّعل بعد ما أوحى الله عزّ وجلّ إليه وحكم عليه بقوله: «ثمَّ أوحينا إليك أن اتَّبع ملَّة إبراهيم حنيفاً» -الآية - ولو خالف ذلك لكان داخلاً في قوله: «ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلّا من سَفه نفسه» (٨) جلَّ نبيُّ الله النَّالِج عن ذلك. فقال الله عزَّ وجلَّ: «إنَّ أولى النَّاس بإبراهيم للَّذين اتَّبعوه وهذا النبيّ والّذين آمنوا»(١) وأمير المؤمنين للثُّلِّ أبو ذرّيّة النبيّ عَلَيْكِ وضع الإمامة

(١) القرة: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٢٣. قوله: «حنيفاً» أي مستقيم الطريقة في الدعاء إلى التوحيد.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٧٨. قوله: «من قبل» أي قبل نزول القرآن.

<sup>(</sup>٤)في بعض النسخ [أشراط كلمات الإمام مأخوذة ] وزاد هنا في الخصال ج ١ ص ١٤٨ «من (٥) البقرة: ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) أي أعلى مرتبة. وفي بعض النسخ [أدني]. (٦) في بعض النسخ [الاخص]. (٩) آل عمران: ٦٨.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ١٣٠.

فيه ووضعها في ذرّيته المعصومين بعده. قوله عزّ وجلّ: «لا ينال عهدي الظالمين» (١) يعني بذلك أنّ الإمامة لا تصلح لمن قد عبد وثناً أو صنماً أو أشرك بالله طرفة عين وإن أسلم بعد ذلك، والظّلم وضع الشيء في غير موضعه وأعظم الظلم الشرك، قال الله عزّ وجلّ: «إنَّ الشرك لظلم عظيم» (٢) وكذلك لا يصلح للإمامة (٣) من قد ارتكب من المحارم شيئاً صغيراً كان أو كبيراً وإن تاب منه بعد ذلك وكذلك لا يقيم الحدّ من في جنبه حدِّ فإذاً لا يكون الإمام إلا معصوماً ولا تعلم عصمة (٤) إلا بنص الله عزّ وجلّ عليه على لسان نبيّه عَيَّيْنَ لله العصمة ليست في ظاهر الخلقة فترى كالسواد والبياض وما أشبه ذلك، فهي مغيبة لا تعرف إلا بتعريف علّام الغيوب عزّ وجلّ.



#### معنى الكلمة الباقية في عقب إبراهيم إلله

ا حدَّتنا محمَّد بن أحمد الشيبانيّ (٥) ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، قال: حدَّتنا موسى بن عمران النخعيّ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفليّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله عليًّ عن قول الله عزّ وجلّ: «وجعلها كلمةً باقية في عَقِبهِ» (١) قال: هي الإمامة جعلها الله عزّ وجلّ في عَقِب الحسين عليً باقيةً إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٤. (٢) لقمان: ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [لا تصلح الامامة لمن ] وما في المتن أظهر. (م)

<sup>(</sup>٤) في أكثر النسخ [عصمته].

<sup>(</sup>٥) كذا في أكثر النسخ والظاهر أنه محمَّد بن أحمد السناني كما احتمله المــولى الوحــيد ﷺ. وكما في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٦) الزخرف: ٢٨.



#### معنى عصمة الإمام

ا حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن عبدالرحمن المقريّ، قال: حدَّ ثنا أبو عمرو محمَّد بن جعفر المقري الجرجانيّ، قال: حدَّ ثنا أبو بكر محمَّد بن الحسن الموصليّ ببغداد، قال: حدَّ ثبنا محمَّد بن عاصم الطريفيّ، قال: حدَّ ثنا عبّاس بن ينزيد بن الحسن الكحّال مولى زيد بن عليّ، قال: حدّ ثني أبي؛ قال: حدَّ ثني موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمَّد، عن أبيه محمَّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين الميّكِينُ قال: الإمام منّا لا يكون إلّا معصوماً وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها ولذلك لا يكون إلّا منصوصاً. فقيل له: يا ابن رسول الله فما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله (١) وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة، والإمام، وذلك قول الله عزّ وجلّ: «إنّ هذا القرآن يهدي إلى الإمام، وذلك قول الله عزّ

٢ \_ حدَّ ثنا عليّ بن الفضل بن العبّاس البغداديّ \_ بالريّ \_ المعروف بأبي الحسن الحنوطيّ، قال: حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن [أحمد بن] سليمان بن الحارث، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن عليّ بن خلف العطّار، قال: حدَّ ثنا حسين الأشقر، قال: قلت لهشام بن الحكم: ما معنى قولكم: «إنّ الإمام لا يكون إلّا معصوماً»؟ فقال: سألت أبا عبدالله عليًا عن ذلك فقال: المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله، وقال الله تبارك وتعالى: «ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراط مستقيم» (٣).

٣ \_ حدَّ ثنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﴿ إِنَّهُ قال: حدَّ ثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) أي أنّ معصوميته بسبب اعتصامه بالقرآن وعدم مفارقته عنه.

 <sup>(</sup>٢) الاسراء: ٩. أيّ للملة التي هي أقوم الملل والطريقة التي هي أقوم الطرائق وأوّل في الخبر بالإمام، لأنه الهادى إلى تلك الملّة والمبين لتلك الطريقة والداعى إليها.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٠١.

عن محمَّد بن أبي عمير، قال: ما سمعت ولااستفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي له شيئاً أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الإمام فإنّي سألته يوماً عن الإمام أهو معصوم؟ فقال: نعم. فقلت: فما صفة العصمة فيه؟ وبأيّ شيء تـعرف؟ فقال: إنّ جميع الذنوب لها أربعة أوجمه ولا خمامس لهما: الحرص، والحسد، والغضب، والشهوة فهذه منفيّة عنه لا يجوز أن يكون حريصاً على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه لأنَّه خازن المسلمين، فعلى ماذا يـحرص؟ ولا يـجوز أن يكـون حسوداً لأنَّ الإنسان إنَّما يحسد من فوقه وليس فوقه أحد، فكيف يحسد من هو دونه؟ ولا يجوز أن يغضب لشيء من أمور الدنيا إلَّا أن يكون غضبه لله عزَّ وجلَّ. فإنَّ الله عزَّ وجلَّ قد فرض عليه إقامة الحدود وأن لا تأخذه في الله لومة لائم ولا رأفة في دينه حتّى يقيم حدود الله عزّ وجلّ، ولا يجوز له أن يتّبع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة لأنَّ الله عزَّ وجلَّ حبِّب إليه الآخرة كما حبِّب إلينا الدنيا فيهو ينظر إلى الآخرة كما ننظر إلى الدنيا فهل رأيت أحداً ترك وجهاً حسناً لوجه قبيح وطعاماً طيّباً لطعام مرّ وثوباً ليّناً لثوب خشن ونعمة دائمة باقية لدنيا زائلة فانية. قال أبو جعفر مصنّف هذا الكتاب: الدليل على عصمة الإمام أنته لمّا كان كلُّ كلام ينقل عن قائله يحتمل وجوهاً من التأويل وكان أكثر القرآن والســنّة مــمّا أجمعت الفرق على أنته صحيح لم يغيّر ولم يبدّل ولم يزد فسيه ولم يسنقص مسنه محتملًا لوجوه كثيرة من التأويل وجب أن يكون مع ذلك مخبرٌ صادقٌ معصوم من تَعمّد الكذب والغلط، منبئ عمّا عنى الله ورسوله في الكتاب والسنّة على حـقّ ذلك وصدقه، لأنَّ الخلق مختلفون في التأويل، كلُّ فرقة تميل مع القرآن والسنَّة إلى مذهبها، فلو كان الله تبارك وتعالى تركهم بهذه الصفة من غير مخبر عن كتابه صادق فيه لكان قد سوَّغهم الاختلاف في الدِّين ودعاهم إليه إذ أنزل كتاباً يحتمل التأويل وسنَّ نبيَّه ﷺ مَنْتًا يُحتمل التأويل وأمرهم بالعمل بهما، فكأنسه قــال: تأوّلوا واعملوا. وفي ذلك إباحة العمل بالمتناقضات والاعتماد للـحقّ وخــلافه. فلمّا استحال ذلك على الله عزّ وجلّ وجب أن يكون مع القرآن والسنّة فسي كـلّ عصر مَن يبيّن عن المعاني الّتي عناها الله عزّ وجلّ في القرآن بكـلامه دون ما يحتمله ألفاظ القرآن من التأويل ويبيّن عن المعاني الّتي عناها رسول الله ﷺ في سننه وأخباره دون التأويل الّذي يحتمله ألفاظ الأخبار المرويّة عنه الله المجمع على صحّة نقلها، وإذا وجب أنته لابدّ من مخبر صادق وجب أن لا يجوز عـليه الكذب تعمّداً ولا الغلط فيما يخبر به (۱) عن مراد الله عزّ وجلّ في كتابه وعن مراد رسول الله عَنِّ وجلّ في كتابه وعن مراد رسول الله عَنِّ في أخباره وسننه، وإذا وجب ذلك وجب أنه معصوم.

وممّا يؤكّد هذا الدليل أنّه لا يجوز عند مخالفينا أن يكون الله عزّ وجلّ أنزل القرآن على أهل عصر النبيّ عَلَيْلِهُ ولا نبيّ فيهم ويتعبّدهم بالعمل بما فيه على حقّه وصدقه فإذا لم يجز أن ينزل القرآن على قوم ولا ناطق به ولا معبّر عنه ولا مفسّر لما استعجم منه ولا مبيّن لوجوهه فكذلك لا يجوز أن نتعبّد نحن به إلّا ومعه من يقوم فبنا مقام النبيّ عَلَيْلُهُ في قومه وأهل عصره في التبيين لناسخه ومنسوخه وخاصة وعامّه، والمعاني التي عناها الله عزّ وجلّ بكلامه، دون ما يحتمله التأويل، كما كان النبيّ عَلَيْلُهُ مبيّناً لذلك كلّه لأهل عصره ولابدّ من ذلك مالزموا العقول والدين.

فإن قال قائل: إنَّ المؤدِّي إلينا ما نحتاج إلى علمه من متشابه القرآن ومن معانيه التي عناها الله دون ما يحتمله ألفاظه هو الأُمَّة. أكذبه اخـتلاف (٢) الاُمَّة وشهادتها بأجمعها على أنفسها في كثير من آي القرآن لجهلهم بمعناه الذي عناه الله عزّ وجلّ، وفي ذلك بيان أنَّ الأُمَّة ليست هي المؤدِّية عن الله عزّ وجلّ ببيان القرآن، وأنتها ليست تقوم في ذلك مقام النبيِّ عَيَّالِللهُ.

فإن تجاسر متجاسرٌ فقال: قد كان يجوز أن ينزل القرآن عــلى أهــل عـصر

<sup>(</sup>١) قوله: «تعمّداً» فيه ما فيه ومبني على اعتقاده الله فتأمّل.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [خلاف].

النبيُّ عَلَيْكُولُهُ ولا يكون معه نبيٌّ ويتعبُّدهم بما فيه مع احتماله للتأويل. قيل له: فهب ذلك كان قد وقع<sup>(١)</sup> من الخلاف في معانيه ما قد وقع في هذا الوقت ما الّذي كانوا يصنعون؟ فإن قال: ما قد صنعوا الساعة. قيل: الَّذي فعلوه الساعة أخذ كلِّ فرقة من الأُمَّة جانباً من التأويل وعمله عليه وتضليل الفرقة المخالفة لها في ذلك وشهادتها عليها بأنتها ليست على الحقِّ. فإن قال: إنَّه كان يجوز أن يكون في أوَّل الإسلام كذلك وإن ذلك حكمة من الله وعدل فيهم. ركب خطأ عظيماً وما لا أرى أحداً من الخلق يقدم عليه، فيقال له عند ذلك: فحدَّثنا إذا تهيّأ للعرب الفصحاء أهل اللّغة أن يتأوّلوا القرآن ويعمل كلُّ واحد منهم بما يتأوّله على اللّغة العربيّة فكيف يصنع من لا يعرف اللُّغة من النَّاس؟ وكيف يصنع العجم من الترك والفرس؟ وإلى أيّ شيء يرجعون في علم ما فرض الله عليهم في كتابه؟ ومن أي الفرق يقبلون مع اختلاف الفرق في التأويل وإياحتك كلّ فرقة أن تعمل بتأويلها فلابدّ لك مــن أن تــجرى العجم ومن لا يفهم اللُّغة مجرى أصحاب اللُّغة من أنَّ لهــم أن يــتّبعوا أيّ الفــرق شاؤوا. و [إلّا] إن ألزمت<sup>(٢)</sup> من لا يفهم اللّغة اتّباع بعض الفرق دون بعض لزمك أن تجعل الحقّ كلَّه في تلك الفرقة دون غيرها، فإن جعلت الحقّ في فـرقة دون فرقة نقضت ما بنيت عليه كلامك واحتجت إلى أن يكون مع تــلك الفــرقة عَــلَم وحجّة تبين بها من غيرها وليس هذا من قولك لو جعلت الفرق كلّها متساوية في الحقّ مع تناقض تأويلاتها فيلزمك أيضاً أن تجعل للعجم ومن لا يفهم اللُّـغة أن يتّبعوا أيّ الفرق شاؤوا، وإذا فعلت ذلك لزمك في هذا الوقت أن لا تلزم(٣) أحداً من مخالفيك من الشيعة والخوارج وأصحاب التأويلات وجميع من خالفك متن له فرقة ومن مبتدع لا فرقة له على مخالفيك ذمّاً <sup>(1)</sup> وهذا نقض الإسلام والخروج من الإجماع، ويقال لك: وما ينكر على هذا الإعطاء (٥) أن يتعبّد الله عـزّ وجـلّ

<sup>(1)</sup> في بعض النسخ [كله قد وقع]. (2) في بعض النسخ [إلّا أن ألزمت]. (2) في بعض النسخ [إلّا أن ألزمت]. (2) في بعض النسخ [الرّا أن ألزمت].

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [لاتذم]. (٤) في بعض النسخ [مخالفتك ذماً].

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ [الاغضاء].

الخلق بما في كتاب مطبق لا يمكن أحداً (١١) أن يقرأ ما فيه ويأمر أن يبحثوا ويرتادوا ويعمل كلُّ فرقة بما ترى أنَّه في الكتاب. فإن أجزت ذلك أجزت على الله عزّ وجلّ العبث لأنّ ذلك صفة العابث، ويلزمك أن تجيز على كلّ من نظر بعقله في شيء واستحسن أمراً من الدِّين أن يعتقده لأنَّه سواء أباحهم أن يعملوا فــى أُصولَ الحلال والحرام وفروعهما بآرائهم [أ] وأباحهم أن يـنظروا بـعقولهم فــى أصول الدِّين كلِّه وفروعه من توحيده وغيره وأن يعملوا أيضاً بما استحسنوه وكانَّ عندهم حقًّا فإن أجزت ذلك أجزت على الله عزَّ وجلٌّ أن يبيح الخلق أن يشهدوا عليه أنته ثاني اثنين، وأن يعتقدوا الدَّهر، وجحدوا البارئ جلَّ وعزّ. وهذا آخر ما في هذا الكلام لأنّ من أجاز أن يتعبّدنا الله عزّ وجلّ بالكتاب على احتمال التأويل -ولا مخبر صادق لنا عن معانيه لزمه أن يجيز على أهل عصر النبيّ ﷺ مثل ذلك وإذا أجاز مثل ذلك لزمه أن يبيح الله عزّ وجلّ كلّ فرقة العمل بما رأت وتأوّلت لأنته لا يكون لهم غير ذلك إذا لم يكن معهم حجّة في أنّ هذا التأويل أصحُّ من هذا التأويل، وإذا أباح ذلك أباح متّبعهم<sup>(٣)</sup> ممّن لا يعرف اللّغة وإذا أباح أُولَنك أيضاً لزمه أن يبيحنا في هذا العصر، وإذا أباحنا ذلك في الكتاب لزمه أن يبيحنا ذلك في أصول الحلال والحرام ومقائس العقول وذلك خروج من الدين كلَّه، وإذا وجب بِمَا قَدَّمَنَا ذَكُرِهُ أَنَّهُ لابدُّ مِن مترجم عن القرآن وأخبار النبيُّ عَلَيْكَا اللهُ وجب أن يكون معصوماً ليجب القبول منه، فإذا وجب أن يكون معصوماً بطل أن يكون هو الأُمَّة لما بيِّنًا من اختلافها في تأويل القرآن والأخبار وتنازعها في ذلك ومــن إكــفار بعضها بعضاً، وإذا ثبت ذَّلك وجب أنَّ المعصوم هو الواحد الَّذي ذكرناه وهو الإمام. وقد دلَّلنا على أنَّ الإمام لا يكون إلَّا معصوماً وأرينا أنَّه إذا وجبت العصمة في الإمام لم يكن بدٌّ من أن ينصَّ النبيُّ عَلَيْكُ عليه لأنَّ العصمة ليست في ظاهر الخلقة فيعرفها الخلق بالمشاهدة فواجب أن ينصّ عليها علّام الغيوب تبارك وتعالى على لسان نبيَّه عَنْظُيُّهُ وذلك لأنَّ الإمام لا يكون إلَّا منصوصاً عليه. وقد صحَّ لنا النصُّ

بما بيِّنًاه من الحجج وبما رويناه منالأخبار الصحيحة.



## معنى تحريم النار على صلب أنزل النبيّ ﷺ

## وبطن حمله وحجر كفله

ا حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد و قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن حسّان الواسطيّ، عن عبدالرحمن بن كثير الهاشميّ، قال: سمعت أبا عبدالله الصادق عليَّ الله يقول: نزل جبر ثيل على النبيّ عَلَيْ فقال: يا محمّد إنَّ الله جلَّ جلاله يقر تك السلام ويقول: إنّي قد حرّمت النّار على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحِجرٍ كفلك، فقال: يا جبر ثيل بيّن لي ذلك، فقال: أمّا الصلب الذي أنزلك فعبدالله بن عبدالمطلب، وأمّا البطن الذي حملك فآمنة بنت أسد.

# معى الكلمات التي جمع الله عزَّ وجلً فيها الخير كلَّه لآدم ﷺ

الحدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا عليّ بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكمندانيّ، قال: حدَّتنا عبدالرحمان بن الكمندانيّ، قال: حدَّتنا عبدالرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمَّد بن قيس، عن أبي جعفر محمَّد بن عليّ الباقر طليّك قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى آدم عليّه : يا آدم إنّى أجمع لك الخير كلّه في أربع كلمات: واحدة لي؛ وواحدة لك؛ وواحدة فيما بيني وبينك؛ وواحدة فيما بينك وبين الناس. فأمّا الّتي لي: فتعبدني لا تشرك بي شيئاً؛ وأمّا الّتي لك: فأجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه؛ وأمّا الّتي بيني وبينك: فعليك الدعاء وعليً

الإجابة؛ وأمَّا الَّتي فيما بينك وبين الناس: فترضى للناس ما ترضى لنفسك.



#### معنى الكفر الذي لا يبلغ الشرك

ا \_حاً. ثنا أبي؛ ومحمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما قالا: حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمَّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب، قال: حدَّ ثنا النضر بن شعيب، عن عبدالغفّار الجازيّ، قال: حدَّ ثني من سأله \_ يعني الصادق الثيِّلا \_ هل يكون كفر لا يبلغ الشرك؟ قال: إنّ الكفر هو الشرك، ثمّ قام فدخل المسجد فالتفت إليَّ فقال: نعم، الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه فلا يعرفه فيردَّ، عليه فهي نعمة كفّرها ولم يبلغ الشرك.



ا حدَّتنا أبي؛ ومحمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما قالا: حدَّتنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، قال: حدَّتنا النضر بن شعيب، عن عبدالفغّار الجازيّ، عن أبي عبدالله طَيُّلًا في قول الله عزّ وجلّ: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» (١) قال: الرجس هو الشكّ.



١ \_حدَّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ ﷺ قـال: حـدَّثنا جـعفر بـن

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٣.

محمَّد بن مسعود العيّاشيّ، عن أبيه، قال: حدَّ ثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الوليد، عن عبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا عليًا أنته ذكر: أنّ اسم إبليس «الحارث» وإنّما قول الله عزّ وجلّ: «يا إبليس» يا عاصي وستى إبليس لأنته أبلس من رحمة الله عزّ وجلّ(١).



#### معنی کحل اپلیس ولَعوقه وسعوطه(۲)

ا \_ أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر المثلِّة قال: قال رسول الله عَيَّنِيَّة إنَّ الإبليس كحلاً ولَعوقاً وسَعوطاً فكحله النعاس، ولعوقه الكذب، وسعوطه الكبر.



الحدّثنا محمّد بن أحمد الشيبانيّ (٣) ﴿ قَالَ: حدَّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، قال: حدَّثنا سهل بن زياد، عن عبدالفظيم بن عبدالله الحسنيّ، قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ المُهَيِّظ يقول: معنى الرجيم أنّه مرجوم باللّعن، مطرود من مواضع الخير، لايذكره مؤمن إلّا لعنه، وأنّ في علم الله السابق أنته إذا خرج القائم المُثِيِّة لا يبقى مؤمن في زمانه إلّا رجمه بالحجارة كما كان قبل ذلك مرجوماً باللّعن.

<sup>(</sup>۱) أي يئس منها.

<sup>(</sup>٢) اللعوق: ما يلعق أي يلحس ويتناول بالاصبع أو اللسان، والسعوط: الدواء يصب في الأنف. (٣) مر الكلام فيه ص ٢٣١.



ا حدَّننا أبو نصر محمَّد بن أحمد بن تميم السرخسيّ بسرخس، قال: حدَّننا أبو لبيد محمَّد بن إدريس الشاميّ، قال: حدَّننا هاشم بن عبدالعزيز المخزوميّ، قال: حدَّننا سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيّوب، عن خالد بن يزيد، عن عبدالله بن مشروح (١) عن ربيعة بن بوراء، عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله عَيْنِيَا أللهُ: من أراد كنز الحديث فعليه بلا حول ولا قوّة إلّا بالله.



الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم؛ وأحمد بن الوليد، قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم؛ وأحمد بن محمَّد بن عيسى جميعاً، عن عليّ بسن الحكم، عن أبيه، عن سعد بن طريف الاسكاف، عن الأصبغ، عن أميرالمؤمنين التَّلِيُّ التحكم، عن أحبّ أن يخرج من الدنيا وقد خلص من الذنوب كما يخلص الذّهب الذي لاكدر فيه وليس أحد يطالبه بمظلمة فليقرأ في دبر الصلوات الخمس نسبة الله عزّ وجلّ: «قل هو الله أحد» اثنى عشر مرَّة، ثمَّ يبسط يديه ويقول: «اللهمَّ إنّي أسألك باسمك المكنون المخزون الطّاهر الطّهر المبارك وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار وأدخلني الجنّة سالماً واجعل دعائي أوّله فلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره صلاحاً

(١) في بعض النسخ [مشراح].

<sup>(</sup>٢) أُخبى النار: أطفأها. وفي بعض النسخ [المنجيات ]. وكذا لفظه في الحديث.

إِنَّكَ أَنت عَلَّام الغيوب». ثمَّ قال التَّلِيِّة: هذا من السخبيات مـمّا عـلَّمني رسـول الله أَنتُ عَلِيلًا وأمرني أن أعلُّمه الحسن والحسين.

## رياب معنى سيّد الاستغفار

ا حدَّتنا الحاكم عبدالحميد بن عبدالرحمن بن الحسن النيسابوريّ، قال: حدَّتنا أبو يزيد الهرويّ، قال: حدَّتنا الله عن منيب العدنيّ (١) قال: حدَّتنا السريّ بن يحيى، عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر بسن عبدالله أنَّ رسول الله عَلَيُّ قال: تعلّموا سيّد الاستغفار: «اللهمّ أنت ربّي لا إله إلاّ أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأبوء بنعمتك عليّ وأبوء لك بـذنبي (٢) فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت».



ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، قال: حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عليّ بن ميسرة، قال: قال أبو عبدالله المَّلِة : إيّاكم أن تكونوا منّانين. قلت: جعلت فداك، فكيف ذلك؟ قال: يمشي أحدكم ثمّ يستلقي ويرفع رجليه على الميل ثمّ يقول: «اللَّهمَّ إنّي إنّما أردت وجهك».

(٢) باء ـ يبوء بوءاً ـ إليه: رجع، وبالذنب: أقرُّ.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [محمَّد بن شبيب العدنيّ ].



ا حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، قال: حدَّثنا محمَّدبن عبسى بن عبيد، قال: حدَّثنا عبيدالله بن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور الواسطيّ، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت أباجعفر عليه يقول: من صنع مثل ما صنع إليه فإنّما كافأ، ومن أضعف كان شاكراً، ومن شكركان كريماً، ومن علم أنَّ ما صنع [إليه] إنّما يصنع لنفسه (١) لم يستبطئ النّاس في شكرهم ولم يستزدهم في مودَّتهم. واعلم أنّ الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن ردِّه.



#### معنى العلم الذي لا يضرّ من جهله ولا ينفع من علمه

ا حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، قال: حدَّثنا محمَّدبن عيسى بن عبيد، عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان، عن درستبن أبي منصور الواسطيّ، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن عليًا قال: دخل رسول الله عَلَيْ المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ما هذا؟ فقالوا: علّامة يا رسول الله. فقال: وما العلّامة؟ قالوا: أعلم النّاس بأنساب العرب ووقائعها وأيّام الجاهليّة وبالأشعار، فقال عَلَيْ الله علم لا يضرُّ من جهله ولا ينفع من علمه.



١ \_حدَّثنا أبي علين قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عـن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [إلى نفسه ].

محمَّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، قال: كنّا جلوساً عند أبي عبدالله طله إذ قال [له] رجلٌ من الجلساء: جُعلِتُ فِداك ياابن رسول الله أتخاف علي أن أكون منافقاً؟ فقال له: إذا خلوت في بيتك نهاراً أو ليلاً أليس تصلّي؟ فقال: بلى. فقال: فلمن تصلّي؟ فقال: لله عزّ وجلّ. قال: فكيف تكون منافقاً وأنت تصلّي لله عزّ وجلّ لا لفيره؟

# راب معنى الشكوى في المرض

ا حدَّتنا جعفر بن محمَّد بن مسرور الله قال: حدَّتنا الحسين بن محمَّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن محمَّد بن أبي عمير، عن جميل بن صالع، عن أبي عبدالله لله قال: إنّما الشكوى أن تقول: لقد أبتليت بما لم يَبتُلِ به أحدَّ، أو تقول: لقد أصابني ما لم يُصب أحداً، وليس الشكوى أن تقول: سهرت البارحة، وحممت اليوم، ونحو هذا.

## راب معنى الربح المنسية المسخية



#### معنى قول الصادق على

#### («الناس اثنان: واحد أراح، وآخر استراح»

ا حدَّ ثنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عجد عن الله عن أبي عمير، قال: حدَّ ثني بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله على أنّه قال: الناس اثنان: واحد أراح، وآخر استراح. فأمّا الّذي استراح فالمؤمن إذا مات استراح من الدنيا وبلائها، وأمّا الّذي أراح فالكافر إذا مات أراح الشجر والدوابّ وكثيراً من الناس.



القاسم، عن محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ قال: حدَّنني عتى محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن عليّ الكوفيّ، قال: حدَّنني موسى بن سعدان الحنّاط، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن مسكان، عن محمَّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله عليّا عن قول الله عزّ وجلّ: «يَعلم السرَّ وأخفى» (١) قال: السرُّ ما كتمته (١) في نفسك، وأخفى ما خطر ببالك ثمَّ أنسيته.



١ ـحدَّثنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ قال: حدَّثني عتى محمَّد بـن أبـي

<sup>(</sup>١) طه: ٧.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [أثبته] وفي بعضها [أكننته].

القاسم، عن محمَّد بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن فرات بن أحنف، قال: سأل رجل أبا عبدالله عليّلا فقال: إنَّ مَنْ قبلنا يقولون: نَعوذ بالله من شرّ الشيطان وشرّ السلطان وشرّ النبطيّ إذا استعرّب. فقال: نعم، ألا أزيدك منه؟ قال: بلى. قال: ومِن شرّ العربيّ إذا استنبط. فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: من دخل في الإسلام فادَّعىٰ مولى غيرنا فقد تَعَرّب بعد هجرته فهذا النبطيّ إذا استعرّب. وأمّا العربيّ إذا استنبط فمن أقرّ بولاء من دخل (١) به في الإسلام فادَّعاه دوننا فهذا قد استنبط.



ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا محمَّد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمَّد بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن بعض أصحابنا، قال: سمعت أبا عبدالله الله الله يقول: إنّما المرأة قلادة فانظر ما تستقلّد وليس لامرأة خطر (٢) لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ، وأمّا صالحتهنّ فليس خطرها الذّهب والفضّة، هي خير من الذَّهب والفضّة. وأمّا طالحتهنّ فليس خَطَرها التراب، التراب خير منها.



١ \_ حدَّثنا أبي الله عن محمَّد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمَّد بن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [بولايتنا من دخل ]. (٢) أي مثل ولا عدل. (م)

عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة، قال: سمعت أبا عبدالله للنِّلِة يقول: إذا أراد أحدكم أمراً فلا يُشاورنَّ فيه أحداً من النّاس حتى يشاور الله عزّ وجلّ قلت: وما مشاورة الله عزّ وجلّ؟ فقال: يبدأ فيستخير الله فيه (١) أوّلاً ثمّ يشاور فيه فإذا بدأ بالله عزّ وجلّ أجرى الله له الخيرة على لسان مَنْ أحبَّ مِنَ الخلق.



ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن عبدالخالق بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله المثل في قول الله عزّ وجلّ: «ومَن يُرِدْ أن يضلّه يجعل صدرَه ضَيِّقاً حرجاً» (٢) فقال: قد يكون ضيّقاً وله منفذ يسمع منه ويبصر، والحرج هو الملتأم (٣) الذي لا منفذ له يسمع [به] ولا يبصر منه (٤).

٢ ـ حدَّ ثنا عبدالواحد بن محمَّد بن عبدوس العطَّار بنيسابور سنة اثنين وخمسين وثلاثما ثة قال: حدَّ ثنا عليّ بن محمَّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان النيسابوريّ، قال: سألت أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليُّلاً عن قول الله عرر وجلّ: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» (٥) قال: من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الاخرة يَشرح صدرَه للتسليم لله والثقة بإيمانه في الدنيا إلى جنّته ودار كرامته في الآخرة يَشرح صدرَه للتسليم لله والثقة

<sup>(</sup>١) أي يطلب من الله سبحانه أن يختار له ما هو خير له. (م) وليس المراد من الاستخارة ما هو المتعارف اليوم لأنه إذا كان بمعنى المتعارف فلا معنى للمشاورة بعده.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ والصحيح «الملتئم» أي الملتصق. (م)

<sup>(</sup>٤) مبالغة في نهاية ضيق الصدر وهو مثل فيما لا يستطاع.

<sup>(</sup>٥) الانعام: ١٢٥.

به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه، ومَن يُرِد أن يُضلّه عن جنّته ودار كرامته في الآخرة لِكفره وعِصيانه له في الدنيا يجعل صدرَه ضيّعاً حَرَجاً حتّى يشكّ في كفره ويضطرب من اعتقاده قلبه (١) حتّى يصير كأنّتما يصّعّد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.



ا حداً ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر الله قال: أصدق الأسماء ما سُمِّي بالعبوديّة وخيرُ ها أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين.



ا حدَّثنا أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليُّة في قوله عزّ وجلّ: «عالم الغيب والشهادة» (٢) فقال: الغيب ما لم يكن والشهادة ما قد كان (٢).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ «في اعتقاده وقلبه». (٢) الجمعة: ٨.

<sup>(</sup>٣) النيب: كلّ ما غاب عنك فلا تدركه، فيطلق على ما لا يدركه البصر لبعد أو غيره وعلى ما لا يناله السمع وهكذا. وحيث إنه تعالى الوجود الصرف الذي لا يعرّبُ عنه موجود، والقيوم لكل شيء الذي لا استقلال لشيء دونه، والمحيط بكل شيء الذي لا يغيب عنه غائب فكل شيء مشهود له ولا يتصور الغيب بالقياس إليه. فمعنى قوله تعالى: «عالم الغيب والشهادة»



ا حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالرحمن بن مسلمة الجريريّ قال: سألت أبا عبدالله المي عن قوله عزّ وجلّ: «يعلم خاثنة الأعين» (١) فقال: ألم تر إلى الرجل ينظر إلى الشيء وكأنته لا ينظر إليه فذلك خائنة الأعين.



ا حدَّتنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن أسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله ﷺ الله عن الله عنها ومن أبي عبدالله الله عن الله عن أبي عبدالله الله عن قرأ ما ثني آية في ليلة في غير صلاة اللّيل كتب الله له في اللّوح المحفوظ قنظاراً من حسنات، والقنطار ألف وما ثني أوقية والأوقية أعظم من جبل أحد.

٢ \_ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حـدَّ ثنا محمَّد بـن

(١) المؤمن: ١٩.

والله العالم - إمّا أنه العالم بما غاب عن الخلق، أو العالم بما يكون في ذاته غيباً فينطبق على الماديّات لغيبوبتها عن ذاتها حيث إنها توجد تدريجاً وشيئاً فشيئاً وغيبوبة أجزاءها بعضها عن بعض لانبساطها في الحيّر، أو العالم بالمعدوم لغيبوبته عن الوجود. وأما قوله ﷺ «الغيب ما لم يكن والشهادة ما قد كان» فيمكن أن يكون المراد بقوله: «مالم يكن» ما لم يوجد أصلاً فينطبق على الثالث من الاحتمالات المذكورة في الآية، ويمكن أن يكون المراد به ما كان مسبوقاً بعدم زماني أي شيء لم يكن سابقاً فينطبق على العالم المادي وعلى هذا فالمراد بقوله: «ما قد كان» ما فوق الطبيعة وهو العالم المنزّه عن المادة ولوازمها من الزمان والمكان كما يشعر به لفظة «قد» وينطبق على الاحتمال الثاني ولا يجرى فيه الاحتمال الأول كما لا يخفى. (م)

الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن محمَّد بن مروان، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليّا قال: قال رسول الله عَيَّاللهُ: من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الفافلين ومن قرأ مائة آية كتب من الفّاكرين ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الغاشعين ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين ومن قرأ ألف آية كتب من المجتهدين ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار. والقنطار خمسة آلاف مثقال ذهب والمثقال أربعة وعشرون قيراطأ أصغرها مثل جبل أحد وأكبرها مابين السماء والأرض.



#### معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام

ا حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن محمَّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمَّد بن مسلم، عن أبي عبدالله الله في قول الله عزّ وجلّ: «ما جعل الله من بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصيلة ولا حامٍ» (١) قال: إنَّ أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدت بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصيلة ولا حامٍ» (١) قال: إنَّ أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدت النّاقة وَلدَين في بطن واحدٍ قالوا: وَصَلَتْ، فلا يستحلّون ذَبْحَها ولا أكلها، وإذا ولدت عشراً جعلوها سائبة، ولا يستحلّون ظهرها ولا أكلها، و «الحام» فَحْلُ الإبل لم يكونوا يستحلّونه فأنزل الله عزّ وجلّ أنته لم يكن يحرّم شيئاً من ذلك.

وقد روي أنَّ البحيرة النَّاقة إذا أنتجت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقّوه وكانت حراماً على النساء والرجال لحمها ولبنها، وإذا مات حلّت للنّساء، والسائبة البعير

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٠٣

يسيب (١) بنذر يكون على الرجل إن سلّمه الله عزّ وجلّ من مرض أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك، والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحومها حراماً على النساء إلّا أن يكون يموت منها شيء فيحلُّ أكلها للرجال والنساء، والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: قد حمى ظهره، وقد يروى أنّ الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء.



#### (معنى العتلِّ والزنيم)

ا \_أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمَّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله المُثِلِّة: «عُتُلٍّ بعد ذلك زَنيم» (٢) قال: العُتُلُّ العظيم الكفر، والزنيم المستهتر بكفره (٣).



ا \_ أبي ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن عـليّ الكـوفيّ بإسناده رفعه إلى أبي عبدالله ﷺ أنته قيل له: الرجل يشرب بنفس واحد؟ قال: لا

<sup>(</sup>١) سيب الدابة: أي تركها تسيب وتمرحيث تشاء فهي سائبة.

<sup>(</sup>٢) القلم: ١٣. والعتل في اللغة: الجاف الغليظ والزنيم: من لا أصل له والدعي.

<sup>(</sup>٣) المستهتر بكذا \_ بفتح التاء \_: المولع به بحيث لا يفعل غيره ولا يتحدث بغيره.

بأس، قلت: فإنَّ من قبلنا يقول: ذلك شرب الهيم؟ فقال: إنّما شرب الهِيم ما لم يذكر اسم الله عليه.

٢ ـ حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن شيخ من أهل المدينة، قال: سألت أبا عبدالله الله عن رجل يشرب فلا يقطع حتى يروي، فقال: فهل الله ق إلا ذاك؟ قلت: فإنهم يقولون: إنه شُرْبُ الهِيم (١٠؟ فقال: كذبوا إنّما شرب الهيم ما لم يهذكر [اسم] الله عزّ وجل عليه.

٣ ـ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد؛ وعبدالله ابني محمَّد بن عيسى، عن محمَّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان الناب، عن عبدالله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله عليّلًا قال: ثلاثة أنفاس في الشرب؛ وقال: كان يكره أن يشبه بالهيم قلت: وما الهيم؟ قال: الرمل (٢) وفي حديث آخر هي الإبل.

قال مصنّف هذا الكتاب: سمعت شيخنا متحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد وفي يقول: كلّما كان في كتاب الحلبيّ: «وفي حديث آخر» فذلك قول محمّد بن أبى عمير الله الماليّة.

# راب

# معنى الأصغرين والأكبرين والهيئتين

ا حدَّثنا أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلميّ، قال: حدَّثنا أبوالفضل محمَّد بن أحمد الكاتب النيسابوريّ بإسناد رفعه إلى أميرالمؤمنين عليُّا أنّه قال: كمال

<sup>(</sup>١) الهيم: جمع الاهيم وهو الابل الشديد العطش ويقال: «قوم هيم» أي عطاش ويستعمل بمعنى الرمل ولعلّه بعناية أنه لا يروى من الماء. (م)

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [الزمل]-بفتح الزاي المعجمة \_بمعنى الدابة.

الرجل بستّ خصال: بأصغريه، وأكبريه، وهيئتيه. فأمّا أصغراه فقلبه ولسانه إن قاتل قاتل بجنان، وإن تكلّم تكلّم بلسان، وأمّا أكبراه فعقله وهمّته، وأمّا هـيئتاه فماله وجماله.



ا حدَّننا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن عليّ الصيرفيّ، عن سعدان بن مسلم، عن حسين بن نعيم، عن أبي عبدالله عليَّة قال: يا حسين أكرم النعمة (١) قلت: جعلت فداك، وأيُّ شيء كرامتها؟ قال: اصطناع المعروف فيما يبقى عليك.



ا \_أبي الله قال: حدَّننا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي الكوفي، عن عبيدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور الواسطي، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن موسى عليَّا قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله قد علّمت ابني هذا الكتاب، ففي أي شيء أسلّمه؟ فقال: سلّمه أبوك ولا تسلّمه في خمس: لا تسلّمه سيّاءً ولا صائفاً ولا قصّاباً ولا حنّاطاً ولا نخّاساً فقال: يا رسول الله وما السيّاء؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمنّى موت أمّتي ولَلْمولود عن أمّتي أحبُّ إليَّ ممّا طلعت عليه الشمس. وأمّا

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [النعم].

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [أسلَّمه]. وقوله: «لله أبوك» مدح للرجل نظير «لله دره».

الصائغ فإنّه يعالج غبن أمّتي (١) وأمّا القصّاب فإنّه يذبح حتّى تذهب الرحمة مِنْ قلبه. وأمّا الحنّاط فإنّه يحتكر الطعام على أمّتي ولئن يلقى الله العبدَ سارقاً أحبّ إليَّ من أن يلقاه قد احـتكر طـعاماً أربعين يـوماً. وأمّـا النّـخاس فـإنّه أتـاني جبر ئيل ﷺ فقال: يا محمّد إنَّ شرار أمّتك الذين يبيعون الناس(٢).



ابي الله قال: حدَّ ثنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن محمَّد بن أحمد بن يحيى،
 عن موسى بن عمر، عن جعفر بن محمَّد بن يحيى، عن غالب، عن أبي خالد، عن حمران، عن أبي جعفر الله في قول الله عز وجلّ: «وما آمن معه إلا قليل» (٣) قال:
 كانوا ثمانية.



ا ـ أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليّ في قوله عزّ وجلّ: «فلمّا كتب عليهم القتال تولّوا إلّا قليلاً منهم» (عَا قال: كان القليل ستّين ألفاً.

 <sup>(</sup>١) لعل المراد به أنه يزاول ما يحتمل الغرر ويقبل القلب فكأنه بصدد غبنهم. وفي بعض النسخ
 «عين» بالعين المهملة ولعلم بمعنى الذهب لأنه يجمعه ويعالجه وفي بعضها «غـنى» فـأن
 الذهب والفضة التي يعالجهما الصائغ غنى الأمة. (م)

 <sup>(</sup>٢) المشهور بين فقهاننا كراهة هذه الصنائع الخمسة وحملوا الأخبار المعارضة على نفى التحريم.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٤٦.



## (معنى الخبر الذي روي أنّ الشؤم في الثلاثة

## (في المرأة، والدابة، والدار

ا حد تني محمّد بن عليّ ماجيلويه الله قال: حدّنني محمّد بن يحيى العطّار، قال: حدّنني سهل بن زياد، قال: حدّثنني عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله عليّا قال: تذاكرنا الشؤم عنده، قال: الشؤم في ثـلاثة: في المرأة، والدار، فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها، وأمّا الدابة فسوء خُلقها ومنعها ظهرها، وأمّا الدار فضيق ساحتها وشرّ جيرانها وكثرة عيوبها.

٢ \_أبي الله قال: حدّتنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن أبيه عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله الله عليه قال: قال رسول الله عليه الله الله الله أما الدابة، والمرأة، والدار. فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعُسر ولادتها، وأمّا الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وأمّا الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها. وقال: من بركة المرأة خفّة مؤونتها ويسر ولادتها، وشؤمها شدّة مؤونتها وتعسر ولادتها.



## معنى قول النبيّ ﷺ

## ﴿أَيُّمَا رَجُلُ تَرَكُ دَيِنَارِينَ فَهُمَا كُنِّي بِينَ عَيِنْيُهِ»

ا \_أبي الله قال: حدَّ تنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن محمَّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبدالرحمان بن الحجّاج، عـتن سمعه وقد سمّاه \_عن أبي عبدالله المثل قال: سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل؟ وقلت له: إنّه بلغنا أنّ رسول الله عَلَيْلُهُ قال: أيّما رجل ترك دينارين فهما كيَّ بين عينيه. قال: فقال: أولئك قوم كانوا أضيافاً على رسول الله عَلَيْلُهُ فإذا أمسى قال: يا فلان

اذهب فعش هذا<sup>(۱)</sup> فإذا أصبح قال: يافلان اذهب فغد هذا<sup>(۲)</sup> فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء فجمع الرجل منهم دينارين، فـقال رسـول الله عَلَيْلَةُ فيه هذه المقالة؛ فإنَّ الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة فللرَّجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة.

## راب معنى الزكاة الظاهرة والباطنة

ا حدَّثنا محمَّد بن الحسن الله قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، قال: حدَّثنا محمَّد بن أحمد، قال: حدَّثنا أبو عبدالله الرازيّ، عن نصر بن الصبّاح، عن المفضّل بن عمر، قال: كنت عندأ بي عبدالله عليًا في فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ قال: أريدهما جميعاً، فقال: أمّا الظاهرة ففي كلِّ ألف خمسة وعشرون درهماً، وأمّا الباطنة فلا تستأثر (٣) على أخيك بما هو أحوج إليك منك.

## معنى قول النبيّ ﷺ

### للرجل الذي مات وترك دينارين «ترك كثيراً» $\Big]$

ا \_أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن محمَّدبن خالد، عـن أبيه، عن فضالة، عن أبان، قال: بلغنا أنَّ ربعة من الحسن عليُلِيْ فقال: بلغنا أنَّ رجلًا هلك على عهد رسول الله عَيَّلِيْلُهُ وترك دينارين فقال رسول الله عَيَّلِيْلُهُ: «ترك

<sup>(</sup>١) عشّاه: أطعمه العَشاء \_ بالفتح \_ وهو طعام العشي.

<sup>(</sup>٢) غدّاه: أطعمه الغَداء \_ بالفتح \_ وهو طعام أُوّل النهار.

<sup>(</sup>٣) استأثر بالشيء على الغير: استبد به وخصّ به نفسه.

كثيراً» قال: إنّ ذلك كان رجلاً يأتي أهل الصفّة فيسألهم فمات وترك دينارين.



ا \_أبي الله قال: حدَّنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن محمَّد بن أحـمد، عـن موسى بن عمر، عن محمَّد بن سنان، عن أبي سعيد القمّاط، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليُّه أنه سئل عن الزكاة فقال: وضع رسول الله عَلَيْه الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذَّهب، والفضّة، والبقر، والغنم، والإبل فقال السائل: فالذرَّة؟ فغضب عليُّ ثمَّ قال: كان والله عـلى عـهد رسول الله عَلَيْهُ السماسم والذرّة والدُخن وجميع ذلك، فقال: إنّهم يقولون: إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله عَلَيْهُ وإنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب وقال: كذبوا فهل يكون العفو إلّا عن شيء قد كان ولا والله مـا أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

## (معنى الجماعة والفرقة والسنّة والبدعة)

ا \_أبي الله قال: حدَّنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه عن أبي عبدالله عليه قال: عن أبي الجهم هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبدالله عليه قال قال: جماعة أمّته أم

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [عن الجماعة ].

<sup>(</sup>٢) يعنَّى جماعة أمَّتي هم أهل الحق منهم وإن قلُّوا كما يأتي في الحديث الآتي.

٢ ــ وبهذا الإسناد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي يحيى الواسطيّ، عــن عبدالله بن يحيى بن عبدالله العلويّ رفعه قال: قيل لرسول الله عَلَيْظِاللهُ: ما جماعة أمّتك؟ قال: من كان على الحقّ وإن كانوا عشرة.

٣ ـ وبهذا الإسناد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالله بن محمَّد الحجَّال. عن عاصم بن حميد رفعه قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليُّا فقال: أخبرني عن السنَّة والبدعة وعن الجماعة وعن الفرقة؟ فقال أميرالمؤمنين للتُّللِّ: السنَّة ما سنَّ رسول الله عَيْزَاللهُ؛ والبدعة ما أحدث من بعده؛ والجماعة أهل الحقّ وإن كانوا قليلاً؛ والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيراً.



١ - أبي اللهُ قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، قال: حدَّثنا محمَّد بن أحمد، عن محمَّد بن عيسى، عن عليَّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبدالله للنِّلِةِ: ما يحلُّ للرجل من مال ولده؟ فقال: قوته بغير سرف إذا اضطرَّ إليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله عَلَيْمَا للهُ للرجل الّذي أتاه فقدم إليه أباه فـقال: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنَّما جاء بأبيه إلى النبيُّ عَلَيْتِهُ وقال له: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أُمِّي فأخبره الأب أنَّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه. فـقال: أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء، أو كان رسول الله ﷺ يحبس أبأ لابن؟!

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ التي بأيدينا ولعل الأصح «للرجل الذي أتاه...». (م)



ا \_أبي ﷺ قال: حدَّتنا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن الحسن، عـن ابـن فضّال، عن عليَّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن محمَّد بن شريح، قال: سألت أبا عبدالله ﷺ عن خروج النساء في العيدين. فقال: لا، إلَّا العجوز عليها منقلاها \_ يعنى الخفِّين \_.



ا \_حدَّ ثنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﴿ قَالَ: حدَّ ثنا عليّ بن إيراهيم بن هاشم، عن أبي عبدالله عليًّ الله علي الله عليه عن محمَّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليًّ قال: قال رسول الله عَلَيَّ الله النساء سَراة الطريق ولكن جنباه \_ يعني بالسَّراة وسطه \_.



ا \_أبي الله الإصبهاني، عن القاسم بن محمَّد الإصبهاني، عن القاسم بن محمَّد الإصبهاني، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله المثلِّة قال: يوم التلاق يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض؛ ويوم التناد يوم ينادي أهل النّار أهل الجنّة «أن أفيضوا علينا من الماء أو ممّارزقكم الله» ويوم التغابن يوم يغبن أهل الجنّة أهل النّار؛ ويوم الحسرة يوم يؤتى بالموت فيذبح.



## «مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم»

الحسن الصفّار، عن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حدَّثنا محمَّد بن الوسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمَّد، عن آبائه المبكّاتي قال: قال رسول الله مَبَلَيْكُ قال: قال رسول الله مَبَلَيْكُ قال: قال رسول الله مَبَلَيْكُ أَمَّا وجدتم في كتاب الله عز وجل فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله عز وكانت فيه سنّة منّي فلا عذر لكم في ترك سنّتي، وما لم يكن فيه سنة منّي فما قال أصحابي فقولوا به، فإنّما مثل أصحابي فيكم كمثل النّبوم بأيها أخذ أهتدي، وبأيّ أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة، فقيل: يا رسول الله ومن أصحابك؟ قال: أهل بيتي.

قال محمَّد بن عليَّ مؤلَف هذا الكتاب: إنّ أهل البيت الجَيَّلِيُّ لا يختلفون ولكن يفتون الشيعة بمرّ الحقّ وربّما أفتوهم بالتقيّة فما يختلف من قـولهم فـهو للـتّقيّة والتقيّة رحمة للشيعة(٢).



## (معنى قوله ﷺ:«اختلاف أُمّتي رحمة»

حدَّثنا عليّ بن أحمد بن محمَّد الله قال: حدَّثنا محمَّد بن أبي عبدالله الكوفيّ،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [حدَّثنا ].

 <sup>(</sup>٢) يجوز أن يكون المراد بالاختلاف معناه الآخر أي التعاقب والتردد كما في قول الله سبحانه:
 «ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار \_الآية\_» أي تعاقبهما وفي الزيارة الجامعة الكبيرة «ومختلف الملائكة» أي موضع نزولهم وترددهم وإيابهم وذهابهم والمراد بالاصحاب: الائمة كما جاءت في الأخبار.

عن أبي الخير صالح بن أبي حمّاد، قال: حدَّ ثني أحمد بن هلال، عن محمَّد بن أبي عمير، عن عبدالله عليُلا: إنَّ قوماً رَووا أنَّ رسول الله عَيَّلِيلُهُ قال: «إنَّ اختلاف أمّتي رحمة»؟ فقال: صَدقوا، قـلت: إن كـان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ قال: ليس حيث ذهبت وذهبوا، إنّما أراد قول الله عزّ وجلّ: «فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدِّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» (١) فأمرهم أن يـنفروا إلى رسول الله عَلَيْهُم من ويختلفوا إليه فيتعلّموا ثمّ يرجعوا إلى قومهم فيعلّموهم، إنّما أراد اختلافهم من اللهان لا اختلافاً في دين الله، إنّما الدين واحد.



ا \_أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمَّد ابن عليّ رفعه، قال: قال أبو عبدالله عليّه إيّاكم والكذب المفترع. قيل له: وما الكذب المفترع؟ قال:أن يحدَّثك الرجل بالحديث فترويه عن غير الّذي حدَّتك به.



ا \_أبي الله الله قال: حدَّ ثنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن محمَّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن النعمان، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله الشَّلِا في قوله عز وجلّ: «إنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطان» (٢) قال: ليس له على هذه

العصابة خاصّة سلطانٌ، قال: قلت: وكيف جعلت فداك وفيهم ما فيهم؟ قال: ليس حيث تذهب، إنّما قوله: «ليس لك عليهم سلطان» أن يحبّب إليهم الكفر ويبغّض إليهم الإيمان.

## (باپ

### (معنى المعادن والأشراف وأهل البيوتات والمولد الطيب )

ا \_أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن محمَّد الأشعث، عن الدهقان، عن أحمد بن [ي\_زيد، عن عليّ بن جعفر، عـن أخيه موسى بن جعفر اللهيّالله قال: إنّما شيعتنا المعادن والأشراف وأهل البيوتات ومن مولده طيّب. قال عليّ بن جعفر: فسألته عن تفسير ذلك، فقال: المعادن من قريش، والأشراف من العرب، وأهل البيوتات من الموالي، ومن مولده طيّب من أهل السواد.

## رباب معنى قول النبيّ ﷺ حدّث عن بني إسرائيل ولا حرج

ا \_أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسين بن سيف، عن أخيه عليّ بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن محمَّد بن مارد، عن عبدالأعلى بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله المثل : جعلت فداك حديث يرويه النّاس أنّ رسول الله عَلَيْلُهُ قال: «حدّث عن بني إسرائيل ولا حرج» قال: نعم، قلت: فنحدّث عن بني إسرائيل بما سمعناه ولا حرج علينا؟ قال: أما سمعت ما قال: كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكلّ ما سمع؟ فقلت: فكيف هذا؟ قال: ما كان في الكتاب أنه كان في بني إسرائيل فحدّث أنه كائن في هذه الأمّة ولاحرج.



## (معنى ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة

الحدَّ ثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد الكوفيّ قال: أخبرنا المنذر بن محمَّد قراءةً، قال: حدَّ ثنا جعفر بن سليمان، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبدالله المُثَلِّ فدخل عليه رجل فسأله عن رجلٍ لم يدرِ واحدة صلّى أو اثنين؟ فقال له: يعيدُ الصلاة، فقال له: فأين ما روي أنَّ الفقيه لا يُعيد الصلاة؟ قال: إنّما ذلك في الثلاث والأربع.



## معنىالسميط والسعيدة والأثثئ والذكر

ا \_أبي الله قال: حدَّنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم؛ وأيّوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، قال: حدَّنا عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليًا قال: سمعته يقول: إنّ رسول الله عَلَيُهُ كان بنى مسجده بالسَّميط، ثمَّ إنّ المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه. فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه. فقال: نعم فزاد (۱) فيه وبنى جداره بالأنثى والذّكر، ثمَّ اشتدّ عليهم الحرُّ فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل. قال: فأمر به فأقيمت فيه سوارى جذوع يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل. قال: فأمر به فأقيمت فيه سوارى جذوع النّخل، ثمَّ طُرحت عليه العوارض والخصف والإذخر (۲) فعاشوا فيه حتّى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم (۳) فقالوا: يارسول الله لو أمرت به فطيّن. فقال المسجد يكف عليهم (۳) فقالوا: يارسول الله لو أمرت به فطيّن. فقال لهم رسول الله عَلَيْن كذلك حتّى قبض

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [فأمر به فزيد فيه].

<sup>(</sup>٢) الإذخر: نبات طيب الرائحة. والحشيش الأخضر.

<sup>(</sup>٣) أي يقطر.

<sup>(</sup>٤) العريش: البيت الذي يستظلُّ به ولفظة «لا» منقطعة عما بعدها والمعنى: لا أجوَّز لكم هذا

رسول الله عَلَيْتُهُ وكان جداره قبل أن يظلّل قدر قامة فكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلّى العصر، قال: وقال: السَّميط لبنة لبنة؛ والسعيدة لبنة ونصف؛ والاُنثى والذَّكر لبنتان مخالفتان.



ا حدَّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس ﴿ قَالَ: حدَّثنا أَبِي، قال: حدَّثنا أَبِي، قال: حدَّثني أحمد بن محمَّد بن يحيى الخرِّاز، قال: حدَّثني موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ﴿ يَكُلُ قال: إنَّ رسول الله مَنْكُلُ بعث سريّة فلمّا رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا البهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس؛ وقال عَلَيْلُا: أفضل الجهاد من جاهد نَفْسه الّـتي بـين جنيه.

## معنى أوّل النعم وبادئها

ا حداً ثنا أبي ومحمَّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، قال: حدَّ ثنا أبو القاسم عبدالرحمن الكوفيّ وأبو يوسف يعقوب بن يزيد الأنباريّ الكاتب، عن أبي محمَّد عبدالله بن محمَّد، عن أبيه، عن عن الحسين بن [ي-ا\_زيد، عن الصادق أبي عبدالله جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه عليمَيْ قال: قال رسول الله عَيَّمَ اللهُ عَنْ أحمَن أحمَنا أهل البيت فليحمد الله تعالى على

<sup>﴿</sup> وَمَا يُنْبَغِي عَرِيشٍ إِلَّا كَعْرِيشَ مُوسَى الْكِلَّا.

أوّل النّعم. قيل: وما أوّل النّعم؟ قال: طيب الولادة، ولا يحبّنا إلّا من طابت ولادته ولا يبغضنا إلّا من خبثت ولادته.

٢ ـ حدَّتنا عليّ بن أحمد بن عبدالله الله قال: حدَّتنا أبي، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله عن محمَّد الأنصاريّ، عن غير واحد، عن أبي جعفر الباقر طليّ قال: من أصبح يَجد بَرد حبّنا على قلبه فليحمد الله على النعم قيل: وما بادئ النعم؟ قال: طيب المولد.

٣ حدّ ثنا الحسين بن إبراهيم بن تا تانة، قال: حدّ ثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن زياد النهديّ، عن عبدالله بن صالح، عن زيد بن عليّ، عن أبيه عن أبيه عن زيد بن عليّ، عن أبيه أمير المؤمنين عليّ، عن أبيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب طاليه قال: قال رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ من أحبتني وأحبّك وأحبّ الأثمّة من ولدك فليحمد الله على طيب مولده فإنّه لا يحبّنا إلّا من خبثت ولادته.

٤ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن عليّ الكوفيّ، عن محمَّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله عليّ إلى المحمَّد بن عبدالله عليّ الله عليّ الله على عبدالله على الله على الله



## معنى أُولي الاربة من الرجال

ا \_أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله قبد الآية فقال: الأحمق الذي لا يأتي النساء.

<sup>(</sup>١) النور: ٣١.

٢ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمَّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أباعبدالله الله الله المولّى عليه الّذي لا يأتى النساء.



## معنى الأربعاء والنُّطاف

ا ـ أبي ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن يحيى (١١) العطَّار، عن محمَّد بن عـلي بـن محبوب، عن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن صفوان، عن إسـحاق بـن عـمّار، عـن أبـي عبدالله عليًّا قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالتُطاف، قلت: وما الأربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء ولكن تقبّلها بالذَّهب والفضّة والنصف والثلث والربع.



## معنى الخبء الذي ما عبدالله بشيء أحبّ إليه منه

ا ـأبي الله قال: حدَّثنا عليّ بن إبراهيم، عن محمَّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله بن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبدالله عليَّا لا يقول: ما عبدالله بشيء أحبُّ إليه من الخبء. قلت: وما الخبء؟ قال: التقيّة.



## معنى تسليم الرجل على نفسه

١ - أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن محمَّد بن الحسين، عن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [أحمد بن الحسن].

محمَّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سألت أباجعفر للسلاط عن قبول الله عزّ وجلّ: «فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم \_الآية \_»(١). فقال: هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثمّ يردُّون عليه، فهو سلامكم على أنفسكم.



الحسن الصفّار، عن أحمد بن الوليد الله عنه قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد، عن الحسن العكم؛ ومحسن بن أحمد، عن أبان بن الأحمر، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عن قول الله عزّ وجلّ: «لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها» (٢) قال: الاستيناس وقع النعل والتسليم.

## (JQ)

## معنى قول أميرالمؤمنين 變 «لا يأبي الكرامة إلا حمار»

ا \_أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن محمَّد بن علي الكوفي، عن أحمد بن محمَّد البرزطي، قال: قال أبو الحسن الرضاط الله قال أمير المؤمنين عليه لا يأبى الكرامة إلاّ حمار، قلت: وما معنى ذلك؟ فقال: ذلك في الطيب يعرض عليه، والتوسعة في المجلس، من أباهما كان كما قال...



١ \_ أبي عليه الله عندالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمَّد، عن

الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله للطِّلِا قال: من باهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيهما حَبّسه الله عزّ وجلّ يوم القيامة في طينة خَبالٍ حتّى يَخرج ممّا قال: قلت: وما طينة خَبال؟ قال: صديد يخرج من فروج المومسات(١) يعنى الزواني.

٢ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفَّار عن أحمد بن أبي عمير، عن مهران بن محمَّد، عن أحمد الإسكاف عن أبي جعفر اللَّظِ قال: من شَرب الخمرَ (٢) أو مسكراً لم تُـقبل صلاته أربعين صباحاً فإن عاد سقاه الله من طينة خَبال، قلت: وما طينة خـبال؟ قال: صديد يخرج من فروج الزناة.



ا حدَّننا محمَّد بن عليّ ماجيلويه الله عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد ابن عليّ الكوفيّ، عن عيسى بن عبدالله العمريّ، عن أبيه، عن عليّ الله عن النبيّ عَيَّرُ أَلَهُ قال: لا يصلّينً أحدكم وبه أحد العقدين يعني البول والغائط.



ابي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بـن أبـي عـبدالله قـال:
 حدَّتني شريف بن سابق أبو محمَّد التغليسي، عن الفضل بن أبي قُـرَة، عـن أبـي عبدالله الثَّلِة قال: ما من مؤمن إلاّ وفيه دُعابة. قلت: وما الدعابة؟ قال: المزاح.

<sup>(</sup>١) خبال \_ بفتح الخاء والباء \_ والمومسة: المرأة المجاهرة بالفجور.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [خمراً ].



## معنى قول أبي ذرّ ﷺ ]

## (ثلاثة يبغُضها الناس وأنا أحّبها

ا \_أبي الله الن فضّال، عن المعدين عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفيّ قال: قلت لأبي عبدالله المثيلة : شيء يروى عن أبي ذرّ الله أنه كان يقول: ثلاثة يبغضها النّاس وأنا أحبّها: أحبُّ الموت. وأحبُّ الفقر، وأحبُّ البلاء، فقال: إنّ هذا ليس على ما يرون (١) إنّما عنى: الموت في طاعة الله أحبُّ إليّ من الحياة في معصية الله، والفقر في طاعة الله أحبُّ إليّ من الغنى في معصية الله، والمعتقد في معصية الله.



### معنى قول الصادق ﷺ الكذبة تفطر الصائم 🤇

ا \_ أبي الله قال: حدَّنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن متصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله التَّلِلِا قال: سمعته يقول: الكذبة تفطر الصائم. قال: فقلت له: هلكنا، قال: لا، إنَّما أعني الكذب على الله عزَّ وجلٌ وعلى رسوله عَلَيْلِلله وعلى الأَنْمَة المِلْكِلِا .



## معنى الجار وحدّ المجاورة

١ \_ أبي الله قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن أبيه،
 عن محمَّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله المثلِل قال: قلت له:
 جعلت فداك، ما حدُّ الجار؟ قال: أربعين داراً من كلّ جانب.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [يروون ].



## معنی ما روی أن من كان يحبنا وهو في موضع

## لا يشينه فهو من خالص الله عزّ وجلّ

الـأبي ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله ﷺ قال: من كان يحبّنا وهو في موضع لا يشينه فهو من خالص الله تبارك وتعالى. قلت: جعلت فداك وما الموضع الذي لا يشينه؟ قال: لا يُرمى في مولده ـوفي خبر آخر: لم يجعل ولد زناً ـ.

## رياب معنى الاكراه والاجبار

ا ـ حدَّتنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن عليّ الكوفيّ، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله الله الله الأكراء والإجبار؟ قال: الإجبار من في إكراه. والإجبار؟ قال: الإجبار من السلطان، والإكراء يكون من الزوجة والأمّ والأب وليس بشيء.



ا ـحدَّتني محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن عليّ القرشيّ، عن الحسين بن سفيان الجريريّ، عن سلّام بن أبي عمرة الأزديّ، عن معروف بن خرّبوز، عن أبي الطفيل أنته سمع أمير المـوَمنين عليَّلاً يقول: إنّ بعدي فتناً مظلمة عمياء مشكّكة لا يبقى فيها إلّا النومَة. قيل: وما النومَة

يا أمير المؤمنين؟ قال: الّذي لا يدري النّاس ما في نفسه.



ا \_أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن محمَّد بن الحسين، عن محمَّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن المنخل، عن جابر، عن أبي جعفر المُثَلِّة قال: سألته عن هذه الآية في قول الله عزّ وجلّ: «ولئن قتلتم في سبيل الله أومتم» (١) قال: فقال: أتدري ما سبيل الله؟ قال: قلت: لا والله إلا أن أسمعه منك. قال: سبيل الله [هو] عليّ المُثِلِّة وذرّيّته، [وسبيل الله] من قتل في ولايته قتل في سبيل الله، ومن مات في سبيل الله.

٢ أبي ﷺ قال:حدَّ ثني محمَّد بن يحيى،عن محمَّد بن أحمد،عن العبيديّ، عن محمَّد بن سليمان البصريّ،عن الحسين بن عمر قال:قلت لأبي عبدالله للمَّلِلِة :إنّ رجلاً أوصى إليّ في الصبيل قال: فقال لي: اصرفه في الحجّ قال: قلت: إنّه أوصى إليّ في السبيل. قال: اصرفه في الحجّ فإنّي لا أعرف سبيلاً من سبله أفضل من الحجّ.

٣ حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا أحمد بن إدريس، قال: حدَّتنا محمَّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ، عن محمَّد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن راشد، قال: سألت أبا الحسن العسكريّ الله بالمدينة عن رجل أوصى بما له في سبيل الله شيعتنا.



١ \_حدَّ تني محمَّد بن عليّ ماجيلويه الله عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عن

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٧.

محمَّد بن عليِّ القرشيِّ، عن سفيان الجريريِّ، عن عليِّ بن الحَزَوَّر، عن الأصبغ بن نباتة قال: لمّا أقبل أمير المؤمنين المُثلِّ من البصرة تلقّاه أشراف الناس فهنّووه (١) وقالوا: إنّا نرجو أن يكون هذا الأمر فيكم ولا ينازعكم فيه أحدٌ أبداً فقال: هيهات حفي كلام له أنسى ذلك ولمّا ترمون بالصلعاء (٢). قالوا: يا أمير المؤمنين ومبا الصلعاء؟ قال: تؤخذ أموالكم فَسراً فلا تمنعون.



ا \_أبي الله قال: حدَّنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر البزنطيّ، قال: حدَّثني مفضّل بن سعيد (٢) عن أبي جعفر المثلِّة قال: جاء أعرابيّ أحد بني عامر إلى النبيّ عَلَيْتُهُ فسأله وذكر حديثاً طويلاً يذكر في آخره أنه سأله الأعرابيّ عن الصُّليعاء والقُريعاء وخير بقاع الأرض وشرّ بقاع الأرض. فقال بعد أن أتاه جبرئيل فأخبره: إنَّ الصُّليعاء الأرض السبخة التي لا توي ولا تشبع مرعاها، والقُريعاء الأرض التي لا تعطي بركتها ولا يخرج ينعها ولا يُدرك ما أنفق فيها، وشرُّ بِقاع الأرض الأسواق وهي ميدان إليس يغدو برايته ويضع كرسيّه ويبثُّ ذرِّيته فبين مُطفّف في قَفيز (٤) أو طائش في إيليس يغدو برايته ويضع كرسيّه ويبثُّ ذرِّيته فبين مُطفّف مي قَفيز (١٤) أو طائش في ميزان أو سارق في ذراع أو كاذب في سلعة فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حيُّ، فلا يـزال الشـيطان مع أوَّل من يـدخل و آخـر من يـرجـع (٥) وخـير

<sup>(</sup>١) هنأه تهنيئاً وتهنئة: ضد عزّاه.

<sup>(</sup>٢) الصلعاء: الداهية.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [عن محمَّد بن سعيد]. وفي بعضها [عن مفضل، عن سعيد].

<sup>(</sup>٤) القفيز: المكيال، وطفف فيه: نقص، وطاش في الميزان: نقصه.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ [يخرج].

البقاع (١١) المساجد وأحبّهم إليه أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً \_وكان الحديث طويلاً اختصرنا منه موضع الحاجة \_.



الحدَّثني محمَّد بن عليّ ماجيلويه الشخُّ عن عمّة، عن محمَّد بن عليّ الكوفيّ، عن حسين بن أيّوب بن أبي عَقيلة الصيرفيّ، عن كَرّام الخثعميّ، عن أبي حمزة الثماليّ قال: قال أبو عبدالله عليُّلا: إيّاك والرئاسة، وإيّاك أن تبطأ أعقاب الرجال الرجال. فقلت: جعلت فداك أمّا الرئاسة فقد عرفتها، وأمّا أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي إلّا ممّا وطأتُ أعقاب الرجال. فقال: ليس حيث تذهب، إيّاك أن تنصب رجلاً دون الحجّة فتصدّقه في كلّ ما قال.



ا حدَّ ثنا محمَّد بن عليِّ ماجيلويه، عن عمّه، عن محمَّد بن عليِّ الكوفيّ، عن حضين بن مخارق أبي جنادة (٢) السَّلوليّ، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر، عن أبيه المِليَّكِ قال: قال رسول اللهُ عَلَيُّ اللهُ عن صام شعبان كان له طهراً (٣) من كلّ زلّـة ووضمة وبادرة. قال أبو حمزة: فقلت لأبي جعفر عليُّكِ : ما الوَصمة؟ قال: اليمين في معصية (٥) قلت: فما البادرة؟ قال: اليمين عند الغضب،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [بقاع الأرض]. (٢) حضين \_ بالحاء المهملة والضاد المعجمة \_.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخَ «ظهيراً» والظاهر أنه تصحيف. (م)

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [فلا].

 <sup>(</sup>٥) في بعض النسخ [معصيته] والظاهر أنه تصحيف. والوصمة: العقدة أو ما عقد بسرعة

والتوبة منها الندم عليها.



ابي ﷺ قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، قال: قلت لأبي جعفر ﷺ: لمَ سمّي الحجّ؟ قال: الحجّ الفلاح، يقال: حَجَّ فلان أي أفلح.



## معنى قول الصادق ﷺ في قول الله عزَّ وجلَّ ﴾

(«انه شاء وأراد ولم يحب ولم يرص»

ا \_أبي الله قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن محمَّد، عن أبيه، عن حمّادبن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله للثيَّلا: شاء وأراد ولم يحبّ ولم يرض. قلت له: كيف؟ قال: شاء أن لا يكون شيء إلاّ بعلمه، وأراد مثل ذلك، ولم يحبُّ أن يقال له: ثالث ثلاثة، ولم يَرض لِعباده الكفر (١).



## معنى الأغلب والمغلوب

١ - أبي رضي عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن

 <sup>♦</sup> ويستعار لليمين والنذر بعناية أن الانسان يعقدهما على نفسه. (م)

بعض أصحابنا رفعه، قال: قال أبو عبدالله طلك : الأغلب من غلب بالخير، والمغلوب من غلب بالشرِّ، والمؤمن مُلجم<sup>(1)</sup>.

## معنى قول النبيّ ﷺ في أمر الأعرابي الذي أتاه («يا عليّ قم فاقطع لسانه»

ا \_أبي الله قال: حدَّتنا محمَّد بن يحيى، عن محمَّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن موسى بن عمر، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن رجل، عن أبي عبدالله عليَّة قال: أتسى النبي عَلَيْكُ قال أواُمَّا وأكرمنا عقباً ورئيسنا(٢) في الجاهليّة والإسلام؟ فغضب النبي عَلَيْكُ وقال: يا أعرابي كم دون لسانك من حجاب؟ قال: اثنان: شفتان وأسنان، فقال النبيُّ عَلَيْكُ أَنْ فما كان في أحد هذين ما يَردُّ عنّا غَرْب (٣) لسانك هذا؟! أما إنّه لم يعط أحد في دنياه شيئاً هو أضرُّ له في آخرته من طلاقة لسانه إلى عليّ قم فاقطع لسانه فظنّ النّاس أنته يقطع لسانه فأعطاه دراهم.

## راب معنى البوتور أهله وماله

١ حدَّ ثنا محدَّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محدِّد بن أبي القاسم، عن محدِّد بن عليّ الكوفيّ، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال:
 قال أبو جعفر عليه ما خدعوك عن شيء فلا يخدعوك في العصر، صلّها والشمس

<sup>(</sup>١) ألجم الدابة: ألبسها اللجام و «المؤمن ملجم» كناية عن تقييده بجميع أحكام الشرع وعدم المكان خلاصه منها ما دام في قيد الإيمان.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [رئيساً ] والظاهر أنته تصحيف. (م)

<sup>(</sup>٣) الغرب \_ بفتح الغين المعجمة وسكون الراء \_: الحدة.

بَيضاء نَقِيَّة. فإنَّ رسول الله عَلَيُّلُهُ قال: الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر، قلت: وما الموتور<sup>(١)</sup> أهله وماله؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة. قلت: وما تضييعها؟ قال: يدعها والله حتّى تصفارً<sup>(١)</sup> أو تغيب.



١ \_أبي الله قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن عبّاس بن هلال، قال: سمعت أبا الحسن الرضا لله إلله يسقول: إنّــــ أحبُّ أن يكــون المــومن محدَّثاً (٣) قال: قلت: وأيُّ شيء يكون المحدَّث؟ قال: المفهّم.



ا ـ أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عـن أبيه عن عبدالله عن أبي عبدالله علي عبدالله علي عبدالله علي عبدالله علي عبدالله علي عبدالله علي انته قال لرجل من أصحابه: إذا أردت الحجامة وخرج الدم من محاجمك فقل قبل أن تفرغ والدم يسيل: «بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الكريم في حـجامتي هذه من المين في الدم ومن كلّ سوء» ثمّ قال: وما علمت يا فلان أنتك إذا قلت

<sup>(</sup>١) وتر فلاناً ماله أو حقه: نقصه إيّاه. ﴿ ٢) اصفارت الشمس: صارت ذا صفرة.

<sup>(</sup>٣) المحدَّث \_ بفتح الدال المشدَّدة \_.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ «محمد بن سنان» وهو الأظهر ويؤيده عدم رواية محمد بن خالد البرقي عن عبدالله بن سنان وأيضاً لم نجد رواية عبدالله بن سنان عن خلف بن حماد وإن كان هو يروي عنه بخلاف محمد بن سنان فإن روايته عن خلف بن حماد كثيرة ولكن في النسخ اختلاف في هذا الاسناد ففي بعضها «سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن عسمه عن محمد بن سنان» والله العالم. (م)

هذا فقد جمعت الأشياء كلها، إنّ الله تعالى يقول: «ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء» (١) يعني الفقر. وقال عزّ وجلّ: «كذلك لنصرف عنه السوء والفَحشاء» (١) يعني أن يدخل في الزّنا وقال لموسى المُثلِلا: «أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» (٣) قال: من غير برص.

# رمعنى قول النبئ ﷺ في الحيّة الحريّة الحريّة الحريّة الحرّفا من تبعتها فليس منى»

ا \_أبي الله قال: حدَّننا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن أبيه الله قال: حدَّنا سعد بن عبد أبيه، عن فضالة، عن أبان، قال: سئل أبوالحسن الله على عن رجل يقتل الحيّة وقال له السائل: إنّه بلغنا أنّ رسول الله عَلَيْقَلُهُ قال: «من تركها تَخوُّفاً من تبعتها فليس مِنّي» فأمّا حيّة لا تطلبك ولا بأس بتركها (٤).

## معنى السامة والهامة والعامة واللامة

ا \_أبي الله عن محمَّد بن يحيى، عن أحمد بن محمَّد بن موسى بن جعفر، عن غير واحد من أصحابنا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله الله الله عن قول رسول الله مَلِيَّا الله عن أبي السامّة والعامّة واللامّة، فقال: السامّة السامّة والعامّة واللامّة،

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٨٨. وتمام الآية هكذا «قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرأ إلّا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلّا نذير وبشير لقوم يؤمنون».

٢) يوسف: ٢٤. (٣) النمل: ١٢.

<sup>(</sup>٤) في أكثر النسخ [فإنتها حية لا تطلبك فلا بأس بتركها ] وهو تصحيف.

القرابة؛ والهامّة هَوَامُّ الأرض(١١) واللامّة لمَمَ الشياطين؛ والعامّة عامّة الناس.



ا \_أبي الله قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن محمَّدبن الحسين، عـن أبـي الجوزاء، عن الحسين، عـن أبـي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمروبن خالد، عـن زيـدبـن عـليّ، عـن آبائه الله عَلَيْكُ عن عليّ المُلِلِة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ أَنْهُ: ليس في أُمّتي رَهـبانيّة ولا سياحة ولارَمِّ (٢) يعنى السكوت.



ا ـ أبي ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن يحيى، عن محمَّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال قال: سألت أبا الحسن الأخير علي عن التوبة النصوح ما هي؟ فكتب عليه الله أن يكون الباطن كالظّاهر وأفضل من ذلك.

٢ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، قال: حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجليّ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ﷺ في قول الله عزّ وجلّ: «توبوا إلى الله توبة نصوحاً» (٣) قال: هو صوم يوم الأربعاء و [يوم] الخميس و [يوم] الجمعة.

قال مصنّف هذا الكتاب: معناه أن يصوم هذه الأيّام ثمّ يتوب.

<sup>(</sup>١) الهوام جمع الهامة وهي ماكان له سم كالحية.

<sup>(</sup>٢) كذا وفي بعض النسخ [ذم] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) التحريم: ٨. والنصوح في اللغة: الخالص.

٣ ـ حدَّتنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل ﷺ قال: حدَّتنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، قال: حدَّتنا محمَّد بن عيسى بن عبيدالله اليقطينيّ، عن يونس بن عبدالرحمان، عن عبدالله الله قال: التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل كظاهره وأفضل. وقد روي أنّ التوبة النصوح هو أن يتوب الرجل من ذنب وينوي أن لا يعود إليه أبداً.



### معنى حسنة الدنيا وحسنة الآخرة

الحميريّ، عن أحمد بن موسى بن المتوكّل و قال: حدَّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله عليّا في قوله عزّ وجلّ: «ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» (١١) قال: رضوان الله والجنّة في الآخرة، والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا.

## معنى دَين الدنيا ودَين الآخرة

القطّان، قال: حدَّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، قال: حدَّثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشميّ، قال: قلت لأبي عبدالله المثلّلة: إنَّ عليَّ دَيناً كشيراً ولي عيال ولا أقدر على الحجّ فعلّمني دعاء أدعو به. فقال: قل في دبُر كلّ صلاة مكتوبة: «اللّهمُّ صلّ على محمَّد وآل محمَّد واقضِ عنّي دَين الدنيا ودَين الآخرة». فقلت له: أمّا دَين الدنيا فقد عَرَفتُه، فعا دَين الآخرة؟ فقال: دين الآخرة الحجمِّ.



الحدَّنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّننا أحمد بن يحيى بسن زكريّا القطّان قال: حدَّننا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن حبيب، قال: حدَّننا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشميّ، قال: قلت لأبي عبدالله للثّيلة: ما معنى قول المصلّي في تشهده: «لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره»؟ قال: ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق وما خبث فالربا.

## معنى التسليم في الصلاة

الحدَّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّثنا أحمد بن يحيى بين زكريّا القطّان، قال: حدَّثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، القطّان، قال: حدَّثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشميّ، قال: سألت أباعبدالله للمُظلِّ عن معنى التسليم في الصلاة فقال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة، قلت: وكيف ذلك جملت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم واردٌ أمنوا شرَّه، وكانوا إذا ردُّوا على المسلّم لم يأمنوه، وإن لم يردُّوا على المسلّم لم يأمنهم، عليه أمن شرَّهم، فإن لم يسلّم لم يأمنوه، وإن لم يردُّوا على المسلّم لم يأمنهم، وذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة، وتحليلاً للكلام، وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها. والسلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ وهو واقع من المصلّي على ملكي الله الموكّلين به.



١ ححدُّثنا أبو الحسن أحمد بن محمَّد بن الصَقر الصائغ، قال: حدِّثنا موسى بنَ

إسحاق القاضي، قال: حدَّتنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدَّتنا جرير بن عبدالحميد عن عبدالعزيز بن رفيع، عن أبي ظُبيان، عن ابن عبّاس أنته قال: دار السلام الجنّة؛ وأهلها لهم السلامة من جميع الآفات والعاهات والأمراض والأسقام، ولهم السلامة من الهرم والموت وتغيّر الأحوال عليهم، وهم المكرمون الذين لا يهانون أبداً، وهم الأعزّاء الذين لا يذلّون أبداً، وهم الأغنياء الذين لا يفتقرون أبداً، وهم السعداء الذين لايشقون أبداً، وهم الفرحون المستبشرون (١) الذين لا يعتمون ولا يهتمون أبداً، وهم الأحياء الذين لا يعوتون أبداً، فهم في قصور الدر والمرجان أبوابها مشرعة إلى عرش الرحمن «والملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» (٢).

٢ ـ حدَّتنا عليّ بن عبدالله الورّاق، قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، قال: حدَّتنا العبّاس بن سعيد الأزرق ـ وكان من العامّة ـ قال: حدَّتنا عبدالرحمان بن صالح، قال: حدَّتنا شريك بن عبدالله، عن العلاء بن عبدالكريم، قال: سمعت أبا جعفر عليًا لا يقول في قول الله عزّ وجلّ: «والله يدعو إلى دار السلام» (١٣) فقال: إنَّ السلام هو الله عزّ وجلّ: عزّ وجلّ، وداره التي خلقها لأوليائه الجنّة.



 <sup>(</sup>١) في بعض النسخ [المسرورون].
 (٢) الرعد: ٢٣ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٢٥.

أبي عثمان حبيب \_عن محمَّد بن أبي حمزة، عن محمَّد بن وهب، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمّد اللَّلِيُّ قال: تبع حكيم حكيماً سبعمائة فرسخ في سبع كلمات، فلمّا لحق به قال له: يا هذا ما أرفع من السماء، وأوسع من الأرض، وأغنى من البحر، وأقسى من الحجر، وأشدُّ حرارة من النّار، وأشدُّ برداً من الزَّمهرير، وأثقل من الجبال الراسيات؟ فقال له: يا هذا إنَّ الحقَّ أرفع من السماء؛ والعدل أوسع من الأرض؛ وغنى النفس أغنى من البحر؛ وقلب الكافر أقسى من الحَجَر؛ والحريص الجَشِع أشدُّ حرارة من النّار؛ واليأس من روح الله عزّ وجلّ أشدُّ برداً من الزمهرير؛ والبهتان على البريء أثقل من الجبال الراسيات.



ا حديَّ ثنا أبو الحسن محمَّد بن أحمد بن أسد الأسديّ، قال: حدَّ ثنا عثمان بن عمر اابن ا أبي غيلان الثقفيّ؛ وعيسى بن سليمان بن عبدالملك القرشيّ، قالا: حدَّ ثنا أبو إبراهيم الترجمانيّ (١) [قال: حدَّ ثنا سعد بن سعيد الجرجانيّ ] قال: حدَّ ثنا نَهشل بن سعيد (٢) عن الضحّاك، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَلَيْوَ اللهُ عَلَيْوَ اللهُ الله

٢ حدَّتنا أبو الحسن محمَّد بن أحمد بن أسد الأسديّ، قال: حدَّتنا محمَّد بن جرير؛ والحسن بن عروة؛ وعبدالله بن محمَّد الوَهبيّ (٣) قالوا: حدَّتنا محمَّد بن عُييْنة، عن أبي حازم، حميد، قال: حدَّتنا محمَّد بن عُييْنة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: جاء جبرئيل للنِّلِةِ إلى النبيّ يَتَيَلِيلهُ فقال: يا محمَّد عِشْ ما شئت فإنّك مَيِّت؛ وأحبب ماشئت فإنّك مجزيٌّ به.

<sup>(</sup>١) هو اسماعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي الترجماني.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [سهل بن سعيد]. (٣) في بعض النسخ [الدهني].

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [من شئت ].

واعلم أنَّ شرف الرجل قيامه باللَّيل وعزَّه استغناؤه عن الناس.

معنى قول النبيّ ﷺ

«ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة

أصدق من أبي ذرّ»

١ ـحدُّثنا أبو الحسن محمَّد بن عمرو بن عليّ البصريّ، قال: حدَّثنا أبو عبدالله عبدالسلام بن محمَّد بن هارون الهاشميّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن [محمَّد بن] عقبة الشيباني، قال: حدَّثنا أبوالقاسم الخضربن أبان، عن أبي هديّة إبراهيم بن هـديّة البصريّ، عن أنس بن مالك قال: أتى أبو ذرّ يوماً إلى مسجد رسول الله عَلَيْلًا فقال: ما رأيت كما رأيت البارحة. قالوا: وما رأيت البارحة؟ قال: رأيت رسول الله عَلِيْوْلُهُ ببابه فخرج ليلاً فأخذ بيد عليّ بن أبي طالب للشِّلاِّ وخرجا إلى البقيع فما زلت أقفوا أثر هما إلى أن أتيا مقابر مكّة فعدل إلى قبر أبيه فصلّى عنده ركعتين فإذا بالقبر قد انشقّ وإذا بعبدالله جالس وهو يقول: «أنا أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله». فقال له: من وليّك يا أبة؟ فقال: وما الوليُّ يابنيّ؟ فقال: هو هذا عليٌّ. فقال: وأنَّ عليًّا وليَّى. قال: فارجع إلى روضتك. ثمَّ عدل إلى قبر أمَّه آمنة فصنع كما صنع عند قبر أبيه فإذا بالقبر قد انشقّ وإذا هي تقول: «أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنتك نبيُّ الله ورسوله». فقال لها: من وليّك يا أمّاه؟ فقالت: وما الولاية يا بنيَّ؟ قال: هو هذا عليّ بن أبي طالب. فقالت: وأنَّ عليّاً وليّي. فقال: ارجعي إلى حفرتك وروضتك. فكذَّبوه ولبّبوه (١) وقالوا: يا رسول الله كذب عليك اليوم. فقال: وما كان من ذلك؟ قالوا: إنَّ جُنْدَب حكى عنك كيت وكيت، فقال النبيُّ عَيِّئُكِاللَّهُ: مــا أَطْـلَّت

<sup>(</sup>١) لبّب فلاناً أي أخذه بتلبيبه وجره.

الخضراء ولا أقلّت الغبراء (١) على ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ.

قال عبدالسلام بن محمَّد: فعرضت هذا الخبر على الجهميّ محمَّد بن عبدالأعلى فقال: أما علمت أنّ النبيّ عَيَّاللهُ قال: أتاني جبر ثيل عليه فقال: إنَّ الله عزّ وجلّ حرَّم النار على ظَهْر أنزلك، وبَطن حَمَلك، وتَدْي أرضعك، وحِجْرٍ كفلك؟ ٢ ـ حدَّتنا أبي على قال: حدَّتنا محمَّد بن يحيى العطّار، عن محمَّد بن نوح، أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ، عن حمدان بن سليمان، عن أيّوب بن نوح، عن إسماعيل الفرّاء، عن رجل، قال: قلت لأبي عبدالله عليه أليس قال رسول الله عَلَيْكِ: أليس قال رسول الله عَلَيْكِ: أليس قال وسول الله عَلَيْكِ: وأين أصدق من أبي ذرّ على: ها أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدى من أبي ذرّ على: قال: فقال لي: كم السنة شهراً؟ قال: قلت: اثناعشر شهراً، قال: كم منها حرم؟ قال: قلت: أربعة أشهر. قال: فشهر رمضان منها؟ قال: قلت: لا، قال: إنَّ في شهر رمضان ليلة أفضل من ألف شهر، إنّا أهل بيت لا يقاس بنا أحد.



ا حدَّ ثنا أبي ﷺ قال: حدَّ ثنا سعدبن عبدالله، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسين، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن خالد، قال: الحسين، قال: حدَّ ثني أبو حفص محمَّد بن خالد، عن أخيه سفيان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله عليُّ إن ين سفيان إيّاك والرئاسة، فما طلبها أحد إلّا هلك. فقلت له: جعلت فداك، قد هلكنا إذ ليس أحد منّا إلّا وهو يحبُّ أن يذكر ويقصد ويـؤخذ عنه! فقال: ليس حيث تذهب إليه، إنّما ذلك أن تنصب رجلاً دون الحجّة فتصدّقه

<sup>(</sup>١) الخضراء كناية عن السماء، والغبراء كناية عن الأرض، وأقلَّت أي حملت ورفعت.

في كلّ ماقال وتدعو الناس إلى قوله.



### معنى قول الصادق ﷺ

من تعلم علماً ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء

(أو ليقبل بوجوه الناس إليه فهو في النار )

ا حدًّ ثنا عبدالواحد بن محمَّد بن عبدوس الله قال: حدَّ ثنا عليّ بن محمَّد بن قتيبة النيسابوري، عن حمدان بن سليمان، عن عيدالسلام بن صالح الهرويّ، قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليَّة يقول: رحم الله عبداً أحيا أمرنا. فقلت له: فكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلّم علومنا ويعلّمها الناس فإنّ الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. قال: فقلت له: ياابن رسول الله فقد روي لنا عن أبي عبدالله عليَّة أنته قال: «من تعلّم علماً ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو ليقبل بوجوه الناس إليه فهو في النّار» فقال عليَّة: صدق جدّي، أفتدري من السفهاء؟ فقلت: لا ياابن رسول الله. فقال: هم قصّاص من مخالفينا، وتدري من العلماء؟ فقلت: لا ياابن رسول الله. قال: فقال: هم علماء آل محمَّد عليَّكِ الذين فرض الله عزّ وجلّ طاعتهم وأوجب مودَّ بهم، ثمَّ قال: أتدري ما معنى قوله: «أو ليقبل بوجوه الناس اليه»؟ قلت: لا. قال: يعني بذلك والله ادّعاء الإمامة بغير حقّها ومن فعل ذلك فهو في النّار(۱).

<sup>(</sup>١) لما سمع عبدالسلام مدح الامام لمن يتملّم العلم ويعلّمه الناس معلّلاً بأن الناس إذا عرفوا محاسن كلامهم أقبلوا عليهم واتبعوهم توهّم أنه ينافي ماروي عن الصادق عليه من ذمّ من يطلب العلم ليقبل الناس إليه فبين علي له أن الذم واللوم انما يكون على من يفعل ذلك اتباعاً لهواه كأهل البحث من مخالفيهم ومن يدعي الامامة من غير حق وأما من يفعل ابتغاء مرضات الله وليتضع الحق ويتبعه الناس فهو ممدوح. (م)



## معنى الاستئكال بالعلم

ا حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن الهيثم العجلي و الله قال: حدَّتنا أحمد بن يعلول، يحيى بن زكريّا القطّان، قال: حدَّتنا بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن يهلول، عن أبيه، عن محمَّد بن سنان، عن حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبدالله طلّ الله يقول: من استأكل بعلمه افتقر. فقلت له: جعلت فداك إنّ في شيعتك ومواليك قوماً يتحمّلون علومكم ويبتّونها في شيعتكم فلا يعدمون على ذلك منهم البرّ والصلة والإكرام. فقال طلّ السناولئك بمستأكلين، إنّما المستأكل بعلمه الذي يُفتي بغير علم ولا هدى من الله عزّ وجلّ ليبطل به الحقوق طمعاً في حُطام الدنيا.

## (پاپ)

## معنى ماروى أن من مثّل مثالاً أو اقتنى كلباً فقد خرج من الإسلام

ا حدَّتنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عـن أحمد بن أبي عبدالله عليُّلا أنته قال: من أحمد بن أبي عبدالله عليُّلا أنته قال: من مثّل مِثالاً أو اقتنى كلباً فقد خرج من الإسلام. فقيل له: هلك إذاً كثير من النّاس! فقال: ليس حيث ذهبتم، إنّما عنيت بقولي: «مَن مَثّل مِثالاً» من نصب ديناً غير دين الله ودعا الناس إليه، وبقولي: «من اقتنى كلباً» [عنبت] مبغضاً لنا أهل البيت اقتناه فأطعمه وسقاه من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام.

معنی ما روی عن أبي جعفر الباقر ﷺ أنه قال ﴿

( إذا عرفت فاعمل ما شئت ﴾

١ ـ أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن محمَّدبن عيسي، عن

أبيه، عن عليّ بن النعمان، عن فضيل بن عثمان، قال: سئل أبو عبدالله المنظلة فقيل له: إنَّ هؤلاء الأخابث (١) يروون عن أبيك يقولون: إنَّ أباك المنظلة قال: «إذا عرفت فاعمل ما شئت» فهم يستحلّون بعد ذلك كلَّ محرَّم قال: ما لهم لعنهم الله؟! إنّما قال أبي المنظلة: إذا عرفت الحقّ فاعمل ما شئت من خير يقبل منك.



## (معنى قول الرجل للرجل: «جزاك الله خيراً»

ا \_أبي الله على المحمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسين بن أعين أخي مالك بن أعين، قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول الرجل للرجل: «جزاك الله خيراً» ما يعني به? فقال أبو عبدالله عليه الخير نهر في الجنّة مخرجه من الكوثر، والكوثر مخرجه من ساق العرش، عليه منازل الأوصياء وشيعتهم، على حافّتي ذلك النهر جواري نابتات كلّما قلعت واحدة نبتت أخرى باسم ذلك النهر وذلك قول الله عزّ وجلّ في كتابه: «جزاك الله خيرات حسان»(٢) فإذا قال الرجل لصاحبه: «جزاك الله خيراً» فإنّما يعني به تلك المنازل التي أعدها الله عزّ وجلّ لصفوته وخِيرَته من خلقه.

## راب

## معنى قول أميرالمؤمنين ﷺ للذي قال له إنّي أُحبُّك

## «أعدُّ للفقر جِلباباً»)

١ \_أبي ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن إدريس؛ ومحمَّد بن يحيى العطَّار، عن محمَّد بن أحمد، عن محمَّد بن الحسين، عن منصور، عن أحمد بن خالد، عن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [الأجانب]. (٢) الرحمن: ٧٠.

أحمد بن المبارك، قال: قال رجل لأبي عبدالله المُثلِيّة: حديثٌ يروى أنّ رجلاً قال لأمير المؤمنين المُثلِيّة: إنّي أحبّك. فقال له: أعدّ للفقر جِلْباباً. فقال: ليس هكذا قال: إنّما قال له: أعددت لفاقتك جلباباً يعنى يوم القيامة.



ا حدَّتني محمَّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن عليّ الكوفيّ، عن الحكم بن مسكين، عن ثعلبة بن ميمون، عن جعفر بن محمَّد اللهِّكِ قال: إنَّ الرجل ليخرج من منزله إلى حاجة (١) فيرجع وما ذكر الله عزّ وجلّ فتملأ صحيفته حسنات؛ قال: فقلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: يحرُّ بالقوم ويذكرونا أهل البيت فيقولون: كفّوا فإنّ هذا يحبّهم فيقول الملك لصاحبه: اكتب هبة (١) آل محمَّد في فلان االيوم ].



ا \_أبي الله قال: حدَّننا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر الله الدوجبتين \_أو قال: عليكم بالموجبتين \_في دُبر كلِّ صلاة. قلت: وما الموجبتان؟ قال: تسأل الله الجنّة وتتعوّذ به من النّار.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [حاجته]. (٢) في بعض النسخ [حب].



#### معنى الخبر الذي روي أن من سعادة المرء خِقّة عارضيه

ا \_أبي الله قال: حدَّننا محمَّد بن يحيى، قال: حدَّننا محمَّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ، قال: حدَّننا عليّ بن إبراهيم المنقريّ \_أو غيره \_ رفعه، قال: قال الصادق الله الله السعادة المرء خِفّة عارضَيه. قال: وما في هذا من السعادة إنّما السعادة خفّة ماضِغيه بالتسبيح (١).

# (باب

# معنى السنّة من الربِّ عزّ وجلّ، والسنّة مِن النبيِّ ﷺ

#### والسنّة من الوليِّ ﷺ

ا حدَّتنا عليّ بن أحمد بن محمَّد ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، عن سهل بن زياد الآدميّ، عن مبارك مولى الرضا عليًّا عن الرضا عليّ بن موسى عليّكِ قال: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث خصال: عليّ بن موسى عليّكِ قال: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربّه، وسنة من نبيّه، وسنة مِن وليّه. فأمّا السنة من ربّه فكتمان السرّ، قال الله عزّ وجلّ: «عالم الغيب فلا يُظهِرُ على غيبه أحداً و إلّا من ارتضى من رسول» (٢) وأمّا السنة من نبيّه فمداراة النّاس فإنَّ الله عزّ وجلّ أمر نبيه عَلَيْلُهُ بمداراة النّاس فاقال: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» (٣) وأمّا السنة من وليّه فالصبر على البأساء والضرّاء يقول الله عزّ وجلّ: «والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس أولئك الّذين صدقوا وأولئك هم المتقون» (٤).

 <sup>(</sup>١) الماضغان والماضغتان: الحنكان، والظاهر أنّ المراد بخفّتهما بالتسبيح سهولة الذكر والتسبيح عليهما أي من سعادة المرء أن يسهل عليه التسبيح وتحريك حنكيه بالأوراد فيكثر منها. (م)
 (٢) الجن: ٢٦ و ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٩٩ والعرف: المعروف المستحسن من الافعال.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٧٧. البأساء: الفقر. والضرّاء: الوجع. وحين البأس: وقت الحرب.



ا حدَّثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل ﷺ قال: حدَّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمان بن سيابة، عن الصادق جعفر بن محمَّد اللهَّظِ قال: إنَّ من الغيبة أن تقول في أخيك ما ليس فيه.

#### باپ معنى ذي الوجهين واللسانين

ا ـ حدَّ ثنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ قال: حدَّ ثني محمَّد بن يحيى العطّار قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي شيبة عن الزُهريّ، عن أبي جعفر محمَّد بن عليّ الباقر طليّك قال: بنس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه شاهداً ويأكله غائباً (۱) إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله.

٢ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن ﷺ قال: حدَّ ثنا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن أحمد بن يحيى بن عمران البغداديّ، عن أحمد بن يحيى بن عمران البغداديّ، عن ابن سنان، عن عون بن معين بيّاع القلانس، عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمَّد المُثَلِّ يقول: من لقى النّاس بوجه وغابهم بوجه جاء يوم القيامة وله لسانان من نار.

<sup>(</sup>١) أطرى اطراء فلاناً: أحسن الثناء عليه وبالغ في مدحه. «يأكله غانباً» أي يأكل لحمه بالغيبة.



#### معنى نسبة الإسلام

الله عن المحمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ، عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عن أخيه، عن أحمد بن محمَّد بن عليّ مالله، عن أبيه، عن محمَّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه المُثَلِيُّ قال: قال أمير المؤمنين المُثِلِّة؛ لأنسبن الإسلام نسبةً لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي، الإسلام هو التسليم، والتسليم هو التصديق، والتصديق هو اليقين، واليقين هو الأداء، والأداء هو العمل. إنَّ المؤمن أخذ دينه من ربّه ولم يأخذه عن رأيه، أيّها النّاس، دينكم، دينكم، تمسّكوا به ولا يزيلنّكم ولا يردّنكم أحدٌ عنه، لأنَّ السيّئة فيه خير من الحسنة في غيره، لأنَّ السيّئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل (۱).



# (معنى الإسلام والإيمان)

ا حدَّتنا محمَّد بن الحسن ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفَّار، عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته (٢) عن الإيمان والإسلام، فقال: أو أضرب لك مثله؟ قال: قلت: أودُّ ذاك. قال: مثل الإيمان من الإسلام مثل الكعبة الحرام من الحرم قد يكون الرجل في الحرم ولا يكون في الكعبة ولا يكون في الكعبة حتى

<sup>(</sup>١) رواه الكليني ﴿ بإسناده عن البرقي مرفوعاً هكذا قال: قال أميرالمؤمنين الله: لأنسبتن الإسلام هو التسليم الإسلام نسبة لا ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك، إن الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الاقرار والاقرار هو العمل والعمل هو الاداء إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من ربه فأخذه، أن المؤمن يرى يقينه في عمله والكافر يرى انكاره في عمله، فوالذي نفسي بيده ماعرفوا أمرهم، فاعتبروا انكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة. (٢) يعنى أباعبدالله الله:

يكون في الحرم، وقد يكون مسلماً ولا يكون مؤمناً ولا يكون مؤمناً حتى يكون مسلماً. قال: فقلت: فيصيّره إلى مسلماً. قال: إلى الإسلام أو الكفر. وقال: لو أنّ رجلاً دخل الكعبة فأفلت منه (١١) بوله أخرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم وفو خرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهّر لم يمنع أن يدخل الكعبة، ولو أنّ رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً أخرج من الكعبة ومن الحرم فضربت عنقه.

٢ ـ أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله؛ عن أحمد بن محمَّد، عن بكر بن صالح الرازي، عن أبي الصلت الخراساني، قال: سألت الرضا للثِلا عن الإيمان، فقال: الإيمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون الإيمان إلا هكذا.

٣ - أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله الله عَلَيْلُهُ: ليس الإيمان بالتحلّي ولا بالتمنّي ولكن الإيمان ماخلص في القلب وصدّقه الأعمال.

٤ أبي الله قال: حدَّننا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه المبتلكي قال: قال رسول الله عَلَيْلِيَّهُ: الإيمان قول وعمل أخوان شريكان.

٥ - أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، قال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن عبسى، عن موسى بن القاسم البجليّ، عن صفوان بن يحيى عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله المُثَلِّل قال: لقى رسول الله يَتَكِلُلُه يوماً حارثة بن النعمان الأنصاريّ، فقال له: كيف أصبحتَ يا حارثة؟ قال: أصبحتُ يا رسول الله مؤمناً حَقّاً. قال: إنَّ لكلّ إيمان حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال: عَزَفَت (٢) نفسى عن الدنيا وأشهَرت

 <sup>(</sup>١) فلت وأفلت وتفلّت: تخلص؛ وافلت بوله: أي خرج بنغتة من غير اختيار واستطاعة للامساك.

<sup>(</sup>٢) عزفت نفسه عن كذا: زهدت فيه، وعزفها عنه: منعها.

ليلي وأظمأت نهاري فكأنتي بعرش ربّي وقد قَرُب للحساب، وكأنتي بأهل الجنّة فيها يتراودون (١١) وأهل النار فيها يعذّبون. فقال رسول الله عَلَيْلِللهُ: أنت مؤمن نوّر الله الإيمان في قلبك، فاثبت ثبّتك الله. فقال له: يا رسول الله ما أنا على نفسي من شيء أخوف منّي عليها من بصري. فدعا له رسول الله عَلَيْلِلهُ فذهب بصره.

7 \_ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن ﴿ قَالَ: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمَّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمَّد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر عليُّ قال: بينا رسول الله عَلَيْ في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا: السلام عليك يا رسول الله، فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن مؤمنون، قال: فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتفويض إلى الله تعالى. فقال: علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء، فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تجمعوا ما لا تأكلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون.



١ \_أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن محمَّد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبدالله عليًا في قول الله عزّ وجلّ: «صِبْغة الله ومن ألله صبغة» (٢) قال: هي الإسلام.



١ \_ أبى ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عــن

ر (٢) البقرة: ١٣٨.

فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر المثلة في قول الله عزّ وجلّ: «إنّك لَعَلى خُلُق عظيم» (١) قال: هو الإسلام. وروي أنّ الخلق العظيم [هـو] الدّين العظيم.



ا \_أبي الله قال: حدَّ ثنا أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبدالله، عن محمَّد بن عيسى بن عبيد، عن بعض أهل المدائن قال: كتبت إلى أبي محمَّد الله الله الله الله الله الله يحتمله ملك مقرّب ولا روي لنا عن آبائكم اللهَيِّةُ أنَّ حديثكم صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرّب ولا نبيًّ مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. قال: فجاءه الجواب: إنّما معناه أنَّ الملك لا يَحتمله في جوفه حتى يخرجه إلى ملك مثله، ولا يحتمله نبيًّ حتى يخرجه إلى مؤمن مثله، إنّما معناه أن يخرجه إلى مؤمن مثله، إنّما معناه أن لا يحتمله في قلبه من حلاوة ما هو في صدره حتى يخرجه إلى غيره.

# ل معنى المدينة الحصينة

ا ـ حدَّثنا أبو الحسن عليّ بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمدانيّ في منزله بالكوفة، قال:حدَّثنا أبو عبدالله جعفر بن أحمد بن يوسف الأزديّ، قال: حدَّثنا عليّ بن يزيد الحنّاط.قال:حدَّثنا عمرو بن اليسع، عن شعيب الحدّاد، قال: سمعت أبا عبدالله عليَّ لإيقول: إنَّ حديثنا صَعْبٌ مُسْتَضْعَبُ لا يحتمله

<sup>(</sup>١) القلم: ٤.

إلاّ ملك مقرّب أو نبيٌّ مرسل أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينة حصينة. قال عمرو: فقلت لشعيب: يا أبا الحسن وأيّ شيء المدينة الحصينة؟ قـال: فقال: سألت أبا عبدالله عليًا عنها، فقال لي: القلب المجتمع.

(پاپ)

معنى قول الباقر ﷺ: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى

يكون الموت أحب إليه من الحياة، والفقر أحب إليه من

[ الغنى، والمرض أحب إليه من الصحة ]

ا \_أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محدَّد بن علي عبدالله، عن محدَّد بن علي عن حارث بن الحسن الطحّان، عن إبراهيم بن عبدالله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر المُثَلِّة قال: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: حتى يكون الموت أحبّ إليه من الحياة، والفقرُ أحبّ إليه من العنى، والمرضُ أحبّ إليه من الصحّة. قلنا: ومن يكون كذلك؟ قال: كلّكم؛ ثمّ قال: أيما أحبّ إلى أحدكم يموت في حبّنا أو يعيش في بُغضنا؟ فقلت: نموت والله في حبّكم أحبّ إلينا. قال: وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحّة. قلت: إي والله.



ا \_أبي الله قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، قال: حدَّثنا محمَّد بن أحمد، قال: حدَّثني أبو إسحاق \_ يعني إبراهيم بن هاشم \_، عن ابن سنان وغيره عتن ذكره قال: سألت أبا عبدالله عليًا عن القرآن والفرقان: أهما شيئان أم شيء واحد؟ قال: فقال: القرآن جملة الكتاب، والفرقان المحكم الواجب العمل به.



# معنى الحديث الذي روي عن الباقر ﷺ أنَّـــ قال

#### («ما ضرب رجلُ القرآن بعضه ببعض إلّا كفر»

١ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن ﴿ قَالَ: حدَّ ثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله عليَّا إلا قال لى أبى عليَّا إلا عامر ب رجل القرآن بعضه ببعض إلَّا كفر.

وسألت محمَّد بن الحسن ﷺ عن معنى هذا الحديث فـقال: هـو أن تـجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية اُخرى(١).



#### معنى الحالّ المرتحل

ا - أبي الله قال: حدَّننا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمَّد الإصبهانيّ، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن سفيان بن عُيينة، عن الزُهريّ، قال: قلت لعليّ بن الحسين الميَّلا: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الحالُّ المرتَحل. قلت: وما الحالُّ المرتحل؟ قال: فتح القرآن وختمه كلما حلَّ في أوّله ارتحل في آخره. وقال رسول الله عَيَّلِلهُ: من أعطاه الله القرآن فرأى أنّ أحداً أعطي شيئاً أفضل ممّا أعطي فقد صغر عظيماً وعظم صغيراً.

<sup>(</sup>١) ضرب القرآن بعضه ببعض كما يستفاد من روايات أخر هو أن يأخذ الرجل ببعض الآيات المتشابهة التي ربما يوافق ظاهرها - في نفسها مع قطع النظر عن سائر الآيات - مذهبه الفاسد ويؤوّل سائر الآيات على طبقها ويحملها عليها دون أن يتدبّر فيها ويفسّرها بسائر الآيات قال تعالى: ﴿أَفَلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾. ولعل هذا مراد محمَّد بن الحسن بن الوليد شيخ المؤلّف حيث قال في جوابه: هو أن تجيب الرجل الخ-(م)



#### «أيعجز أحدكم أن يقرأ كلّ ليلة ثلث القرآن؟»

ا حدَّ ثنا أبو الحسن محمَّد بن أحمد بن عليّ الأسديّ، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن هارون بن يزيد، قال: حدَّ ثنا عبدالله بن معاذ، قال: حدَّ ثني أبي، قال: حدَّ ثنا شعبة، عن عليّ بن مدرك، عن إبراهيم النخعيّ، عن الربيع بن خشيم، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْ اللهُ أَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ



ا حدَّتنا أبي ﷺ قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله بن أبي خلف، قال: حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمَّد بن أبي عمير، عن حمّادبن عثمان، قال: جاء رجل إلى الصادق جعفر بن محمَّد طليَّك فقال: ياابن رسول الله أخبرني بمكارم الأخلاق. فقال: العفو عمّن ظلمك، وصلة من قطعك، وإعطاء من حرمك، وقول الحقّ ولو على نفسك.

٢ حدَّننا أبي ﷺ قال: حدَّننا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المداثني قال: قال لي أبو عبدالله عليِّلا: ألا أحدَّثك بمكارم الأخلاق؟ [قلت: بلى. قال: ] الصفح عن النّاس، ومؤاساة الرجل أخاه في ماله، وذكر الله كثيراً.

٣ حدَّ ثنا محمَّد بن أحمد بن يحيى العطَّار اللهُ قال: حدَّ ثني أبي، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن عبدالله بن عسكان، عن أبي عبدالله

الصادق عليه قال: إن الله تبارك وتعالى خص رسول الله عَلَيْلُهُ بمكارم الأخلاق فامتحنوا أنفسكم فإن كانت فيكم فاحمدوا الله عز وجل وارغبوا إليه في الزيادة منها، فذكرها عشرة: اليقين، والقناعة، والصبر، والشكر، والرضا، وحسن الخلق، والسخاء، والفيرة، والشجاعة، والمروءة.



ا حدَّثنا محمَّد بن موسى بن المتوكِّل قال: حدَّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أسامة زيد الشحَّام، قال: قال أبو عبدالله المُثَلِّة: ما ابتلي المؤمن بشيء أشدُّ عليه من خصال ثلاث يحرمها. قيل: وما هي؟ قال: المؤاساة في ذات يده، والإنصاف من نفسه، وذكر الله كثيراً، أما إنّي لا أقول لكم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ولكن ذكر الله عند ما أحلً له وعند ما حرَّم عليه.

٢ - أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر الله قال: من أشدّ ما عمل العباد إنصاف المرء من نفسه ومؤاساة المرء أخاه وذكر الله على كلّ حال. قال: قلت: أصلحك الله وما وجه ذكر الله على كلّ حال؟ قال: يذكر الله عند المعصية يهمّ بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية، وهو قول الله عزّ وجلّ: «إنّ الذين اتّقوا إذا مَسّهم طائفٌ من الشيطان تذكّروا فاذا هم مبصرون» (١).

<sup>(</sup>١) قال البيضاوي: «طائف من الشيطان» أي لمّة منه وهو اسم فاعل من طاف يطوف كانها طافت بهم ودارت حولهم فلم تقدر ان تؤثر فيهم، أو من طاف به الخيال يطيف طيفاً وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي طيف على انه مصدر او تخفيف طيف كلين... انتهى. وفي القاموس الطيف: الغضب والجنون والخيال الطائف في المنام أو مجيئه في النوم وانما قيل لطائف الخيال: طيف لان معه طيف كميت وميت.

٣ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل على قال: حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن الحسين البرّاز (١١) قال: قال لي أبو عبدالله عليّه الا أحدَّ ثك بأشدٌ ما فرض الله عزّ وجلّ على خلقه؟ قلت: بلى، قال: إنصاف الناس من نفسك، ومرّاساتك لأخيك (٢) وذكر الله في كلّ موطن، أما إنّي لا أقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» وإن كان هذا من ذاك ولكن ذكر الله في كلّ موطن إذا هجمت على طاعة أو معصية (٣).

2 \_أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن علي بن عقبة، عن أبي جارود المنذر الكنديّ (٤) عن أبي عبدالله الله قال: أشدُّ الأعمال ثلاثة: إنصاف النّاس من نفسك حتّى لا ترضى لها منهم بشيء إلّا رضيت لهم منها بمثله، ومؤاساتك الأخ في المال، وذكر الله على كلّ حالٍ. ليس «سبحان الله والله إلّا الله والله أكبر» فقط ولكن إذا ورد عليك شيء أمر الله به

<sup>(</sup>١) رواه الكليني الله في الكافي ج ٢ ص ١٤٥ باسناده عن ابن محبوب، عن هشام، عن الحسن البزاز، والرجل لم أتحقق من هو وفي التهذيب ج ٢ كتاب الفرائض باب العول ص ٣٥٣ في رواية عبدالله بن بكير عن الحسين البزاز وأيضاً في ص ٣٧٠ مثلها. والحسن غير معنون في كتب الرجال أصلاً.

<sup>(</sup>٢) المؤاساة \_ بالهمزة \_ بين الاخوان عبارة عن اعطاء النصرة بالنفس والمال وغيرهما في كل ما يحتاج إلى النصرة فيه، يقال: آسيته بمالي مؤاساة أي جعلته شريكي فيه على سوية وبالواو لفقد وفي القاموس في فصل الهمزة «آساه بماله مؤاساة: انا له منه وجعله اسوة، أو لا يكون ذلك الا من كفاف فان كان من فضلة فليس بمؤاساة» وجعلها بالواو لفة ردية (قاله الفيض هي ).

<sup>(</sup>٣) إذا هجمت على البناء للمجهول أو المعلوم وقال الفيروزآبادي: هجم عليه هجوماً: انتهى المدينة أو دخل بغير اذن. وفلاناً ادخله كأهجمه. انتهى وقد يقرأ «إذا هممت». والمسعنى ظاهر إلا أن المختار أظهر.

<sup>(</sup>٤) الظاهر أنه الجارود بن المنذر الكندي. وفي بعض النسخ والكافي ج ٢ ص ١٤٤ [عن علي بن عقبة، عن جارود أبي المنذر].

أخذت به وإذا ورد عليك شيء نَهي عنه تركته.

٥ ـ وقد روى في خبر آخر عن الصادق للثُّلِلَّ أنَّه سئل عن قول الله عزَّ وجلَّ: «اذكروا الله ذكراً كثيراً» (١) ما هذا الذكر الكثير؟ قال: من سبّح تسبيح فاطمة غلِهُكا فقد ذكر الله الذكر الكثير.

حدَّثنا بذلك محمَّد بن الحسن اللهُ قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن أحمد قال: حدَّثنا أبو محمَّد جعفر بن أحمد بن سعيد البجليّ بن أخي صفوان بـن يحيى، عن عليّ بن أسباط، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح بن نعيم العائذيّ، عن محمَّد بن مسلم، قال: في حديث يقول في آخره: تسبيح فاطمة عَلِهَا من ذكر الله الكثير الّذي قال الله عزّ وجلّ: «واذكروني أذكركم» (٢).

تمَّ الجزء الأوَّل بعون الله ومنَّه.

والحمد لله ربِّ العـالمين وصـلَّى الله عـلى سـيّدنا مـحمَّد النـبيّ وآله الأكر مدن<sup>(٣)</sup>.

ومَا المرء إلَّا كالشهاب وضَويْه ﴿ يَعُودُ رَمَاداً بَـعْدُ إِذْ هُــوَ سَـاطُمُ ومَا المالُ والأهلونَ إلَّا وَديعةٌ ولا بـدَّ يَـوماً أن تُـرَدَّ الوَدائـعُ

(١) الأحزاب: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٢ وفيه «فاذكروني أذكركم». (٣) في بعض النسخ: تم الجزء الأوَّل من معاني الأخبار والحمد لله رب العالمين ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله بمنَّه وكرمه وفضله.

#### بسم الله الرحمن الرحيم<sup>(١)</sup>



الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن محمَّد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن محمَّد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثماليّ، عن الصادق جعفر بن محمَّد طلطّ قال: الاشتهار بالمبادة ربية، إنَّ أبي حدَّ ثني عن أبيه، عن جدِّه طلطً أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: أعبد الناس من أقام الفرائض؛ وأسخى الناس من أدَّى زكاة ماله؛ وأزهد النّاس من اجتنب الحرام؛ وأتقى الناس من قال الحقَّ فيما له وعليه؛ وأعدل الناس من رضي للنّاس ما يرضى لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه؛ وأكيس النّاس من كان أشدّ ذكراً للموت وأغبط الناس من كان أشدّ ذكراً للموت وأغبط الناس من كان أحد التراب قد أمن العقاب يرجو الثواب؛ وأغفل النّاس من لم يتعظ بتغيّر الدنيا من حال إلى حال؛ وأعظم النّاس في الدنيا خطراً من لم

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ بعد البسملة: الجزء الثاني من كتاب معاني الأخبار تأليف الشيخ السعيد أبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي الفقيه نزيل الري \_أدام الله أمامه \_..

يجعل للدنيا عنده خطراً؛ وأعلم النَّاس من جمع علم النَّاس إلى عــلمه؛ وأشــجع النَّاس من غلب هواه؛ وأكثر النَّاس قيمة أكثرهم علماً؛ وأقلُّ النَّاس قيمة أقـلُّهم علماً؛ وأقلُّ الناس لذَّة الحسود؛ وأقلُّ النَّاس راحة البخيل؛ وأبخل النَّاس من بخل بما افترض الله تعالى عليه؛ وأولى النّاس بالحقِّ أعملهم به؛ وأقلُّ النّاس حر مة الفاسق؛ وأقلُّ الناس وَفاءً الملوك؛ وأقلُّ النَّاس صديقاً الملك؛ وأفقر النَّاس الطمّاع. وأغنى النّاس من لم يكن للحرص أسيراً؛ وأفضل النّاس إيماناً أحسنهم خلقاً؛ وأكرم النَّاس أتقاهم؛ وأعظم النَّاس قدراً من ترك ما لا يعنيه؛ وأورع النَّاس من ترك المراء وإن كان محقًّا؛ وأقلُّ النّاس مروءة من كان كاذباً؛ وأشقى النّـاس الملوك؛ وأمقت النَّاس المتكبّر؛ وأشدُّ النَّاس اجتهاداً من ترك الذَّنوب؛ وأحكم النّاس من فرَّ من جهّال النّاس؛ وأسعد النّاس من خالط كرام النّاس؛ وأعقل الناس أشدّهم مداراة للنّاس؛ وأولى النّاس بالتهمة من جالس أهل التهمة؛ وأعتى النّاس(١) من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه؛ وأولى النّاس بالعفو أقدرهم على العقوبة؛ وأحقُّ النَّاس بالذُّنب السفيه المغتاب؛ وأذلَّ النَّاس من أهان النَّاس؛ وأحزم النَّاس أكظمهم للغيظ؛ وأصلح النَّاس أصلحهم للنَّاس؛ وخير النَّـاس مـن انتفع به النّاس.

٢ حداً ثنا عليّ بن عبدالله الورّاق، قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن معروف، عن إبراهيم بن معروف، عن إبراهيم بن سعيد، عن الحسن بن سعيد، عن الحارث بن محمَّد بن النعمان الأحول صاحب الطاق، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله الصادق، عن آبائه المَهِيَّا قال: قال رسول الله عَلَيْلَا أن يكون أكرم الناس فليتوكّل على الله؛ أن يكون أتقى الناس فليتوكّل على الله؛ ومن أحبّ أن يكون أحق منه بما في يده ومن أحبّ أن يكون أحبّ أ

<sup>(</sup>١) من العتو أي الطغيان. وفي بعض النسخ [أغبن النّاس ].

ثمَّ قال عَلَيْلَا أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من أبغض الناس وأبغضه الناس. ثمَّ قال: ألا أنبتكم بشرّ من هذا؟ قالوا: بلى يارسول الله، قال: الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنباً. ثمَّ قال: ألا أنبتكم بشرّ من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من لا يؤمن شرُّه ولا يرجى خيره، وإنَّ عيسى بن مريم للنه قال: من بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تحدِّثوا بالحكمة الجهّال منظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم؛ الأمور ثلاثة: أمر تبيّن لك رشده فاتبعه، وأمر تبيّن لك غيّبه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزّ وجلّ.

" حدَّتنا أبي الله المحسن بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه المحلّي قال: سئل رسول الله عَلَيْلاً: أيُّ المال خير؟ قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدَّى حقّه يوم حصاده. قيل: يارسول الله فأيُّ المال بعد الزرع خير؟ قال: رجل في غنمه قد تبع بها مواضع القطر (۱) يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قيل: يا رسول الله فأيُّ المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر تغدو بخير و تروح بخير (۲) قيل: يا رسول الله فأيٌّ المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوَحْل والمُطعِمات في المَحْل (۳) نعم الشيء النّخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهِقَ (٤) اشتدّت به الربع في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها. قيل: يا رسول الله شاري السول الله

<sup>(</sup>١) أي ساق غنمه للسقى والرعى إلى مواضع ينزل فيها المطر. (م)

<sup>(</sup>٢) يعنى انه منتفع بما يحلب منه غدواً ورواحاً مع خفة المؤونة.

 <sup>(</sup>٣) الراسيات في الوحل هي النخلات التي تثبت عروقها في الأرض وهي تثمر مع قلة المطر
 أيضاً بخلاف الزرع وبعض الاشجار وقال الفيروزآبادي: المحل: الشدة والجدب وانقطاع
 المطر.

<sup>(</sup>٤) الشاهق: الجبل المرتفع وفي بعض النسخ [شاهق اشتدت].

فأيّ المال بعد النخّل خير؟ فسكت، فقال له رجل: فأين الإبل؟ قال: فيها الشقاء والجفاء والفنا وبعد الدار تفدو مدبرة وتروح مدبرة (١) لا يأتي خيرها إلّا من جانِبها الأشأم أما إنّها لا تَعدم الأشقياء الفجرة (٢).

٤ حدَّتنا الحسن بن القاسم قراءة، قال: حدَّتنا عليّ بن إبراهيم المعلّى، قال: حدَّتنا الحسن بن القاسم قراءة، قال: حدَّتنا عليّ بن إبراهيم المعلّى، قال: حدَّتنا أبو عبدالله محمَّد بن خالد، قال: حدَّتنا عبدالله بن بكر المراديّ، عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن جدِّه [عن] عليّ بن الحسين، عن أبيه عليّه قال: بينا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ذات يوم جالس مع أصحابه يعبّهم (٣) للحرب إذ أتاه شيخ عليه شجبة السفر (٤)، فقال: أين أميرالمؤمنين؟ فقيل: هو ذا. فسلم علمه، ثمَّ قال: يا أميرالمؤمنين إنِّي أتيتك من ناحية الشام وأنا شيخ كبير قد سمعت فيك من الفضل ما لا أحصي وإنِّي أظنك ستغتال (٥) فعلّمني ممّا علّمك الله. قال: نعم ياشيخ، من اعتدل يوماه فهو مغبون؛ ومن كانت الدنيا همّته اشتدَّت حسرته عند فراقها، ومن كان غده شرّب يوميه فمحروم؛ ومن لم يبال ما رزىء (١) من آخر ته إذا سلمت له دنياه فهو هالك؛ ومن لم يتعاهد النّقص من نفسه غلب عليه الهوى ومن كان في نقص فالموت خيرٌ له، يا شيخ ارض للنّاس ما ترضى لنفسك وإيت

<sup>(</sup>١) ادبارها لقلة منفعتها بالنسبة إلى مؤونتها وكثرة موتها.

<sup>(</sup>٢) قال المؤلّف في بعد ايراد الخبر في الفقيه: معنى قوله لما الله الله يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشام» هو انها لا تحلب ولا تركب ولا تحمل إلّا من الجانب الأيسر انتهى. وقال الجزري: أي من جانبها الأيسر يعنى الشمال، وقال بعض الأفاضل: أريد انه من جملة مفاسد الابل أن تكون معها غالباً الأشقياء الفجرة وهم الجمالون الذيمن هم شرار الناس. وهو المراد بقوله على «أما انها لا تعدم الأشقياء الفجرة».

<sup>(</sup>٣) عبأهم تعبئة وتعبيئاً: جهّزهم.

 <sup>(3)</sup> الشجبة: التعب والمشقة. ويحتمل أن تكون بالحاء المهملة كما في بعض النسخ بمعنى تغير اللون من مرض ونحوه. (م)
 (٥) غاله واغتاله: أخذه من حيث لا يدري وقتله.
 (٦) رزأه: اصابه ونقصه.

إلى النَّاس ما تحبُّ أن يؤتى إليك. ثمَّ أقبل على أصحابه فقال: أيَّها النَّـاس أمـا ترون إلى أهل الدنيا يُمسون ويُصبحون على أحوال شتّى فبين صريع يَتلوّى(١) وبين عائد ومعود<sup>(٢)</sup> وآخر بنفسه يَجود، وآخر لا يرجى وآخر مُسَجِّى<sup>(٣)</sup> وطالب الدنيا والموت يطلبه وغافل ليس بمغفول عنه ، وعلى أثر الماضي يصير الباقي. فقال له زيد بن صوحان العبديّ: ياأميرالمؤمنين أيُّ سلطان أغلب وأقوى؟ قال: الهوى؛ قال: فأيُّ ذلَّ أذلَّ؟ قال: الحرص على الدنيا؛ قال: فأيُّ فقر أشدُّ؟ قال: الكفر بعد الإيمان؛ قال: فأيُّ دعوة أضلُّ؟ قال: الداعى بما لا يكون؛ قال: فأيُّ عمل أفضل؟ قال: التقوى؛ قال: فأيُّ عمل أنْجَع؟ قال: طلب ما عندالله؛ قال: فأيُّ صاحب شرٌّ؟ قال: المزيِّن لك معصيةَ الله؛ قال: فأيُّ الخَلق أشقى؟ قال: من باع دينَه بدنيا غيره؛ قال: فأيُّ الخلق أقوى؟ قال: الحليم؛ قال: فأيُّ الخلق أشحٌ؟ قال: من أخذ المال من غير حلّه فجعله في غير حقّه، قال: فأيُّ الناس أكيس؟ قال: من أبصر رشده من غيّه فمال إلى رشده؛ قال: فمن أحلم النّاس؟ قال: الّـذي لا ينغضب؛ قال: فأيُّ الناس أثبت رأياً؟ قال: من لم تغرَّه الناس من نفسه ولم تغرَّه الدنيا بتشوُّ فها(٤) قال: فأيّ الناس أحمق؟ قال: المغترّ بالدنيا وهو يرى ما فيها من تقلّب أحوالها؛ قال: فأيُّ النَّاسِ أَشدُّ حسرة؟ قال: الذي حرم الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين؛ قال: فأيّ الخلق أعمىٰ؟ قال: الّذي عمل لغير الله يطلب بعمله الثواب من عندالله عزّ وجلّ؛ قال: فأيُّ القنوع أفضل؟ قال: القانع بما أعطاه الله: قال: فأيُّ المصائب أشدُّ؟ قال: المصيبة بالدين؛ قال: فأيّ الأعمال أحبُّ إلى الله عزّ وجلِّ؟ قال: انتظار الفرج. قال: فأيُّ النَّاس خيرٌ عند الله عزَّ وجلِّ؟ قال: أخوفهم لله وأعملهم بالتقوى وأزهدهم في الدنيا؛ قال: فأيُّ الكلام أفضل عندالله عزّ وجلِّ؟ قال: كثرة ذكره والتضرُّع إليه والدعاء؛ قال: فأيُّ القول أصدق؟ قال: شهادة أن لا اله إلَّا الله؛ قال:

<sup>(</sup>١) الصريع: المطروح على الأرض، وتلوى: أي انعطف وانطوى.

<sup>(</sup>Y) أي مريض يعوده الناس. (٣) سجى الميت تسجية: مد عليه ثوباً يستره.

<sup>(</sup>٤) التشوّف: التزين.

فأيُّ الأعمال أعظم عندالله عزّ وجلّ؟ قال: التسليم والورع. قال: فأيُّ النّاس أصدق؟ قال: من صدق في المواطن: ثمَّ أقبل لللَّلِهِ على الشيخ فقال: يا شيخ إنّ الله عزّ وجلّ خلق خلقاً ضيّق الدنيا عليهم نظراً لهم فزهّدهم فيها وفي حُطامِها فرغبوا في دار السلام الّتي دعاهم إليها وصبروا على ضيق المعيشة وصبروا على المكروه واستاقوا إلى ما عندالله من الكرامة وبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة فلقوا الله وهو عنهم راض، وعلموا أنّ الموت سبيل من مضى ومن بقي، فتزوّدوا لآخرتهم غير الذهب والفضّة، ولبسوا الخشن، وصبروا على الذل، وقدَّموا الفضل، وأحبّوا في الله، وأبغضوا في الله عزّ وجلّ، أولئك المصابيح في الدنيا وأهل النعيم في الآخرة والسلام.

فقال الشيخ: فأين أذهب وأدع الجنّة \_وأنا أراها وأرى أهلها معك يا أمير المؤمنين عَلَيْلِا سلاحاً المؤمنين عَلَيْلا سلاحاً وحمله وكان في الحرب بين يدي أمير المؤمنين عليّلا يضرب قُدْماً قُدْماً وأمير المؤمنين عليّلا يضرب قُدْماً قُدْماً وأمير المؤمنين عليّلا يضرب أقدم فرسه حتى قـتل الله المؤمنين عليّلا فوجده صريعاً ووجد دابّته ووجد وأبعه رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليّلا فوجده صريعاً ووجد دابّته وسلاحه سيفه في ذراعه، فلمّا انقضت الحرب أتي أمير المؤمنين عليّلا بدابّته وسلاحه وصلّى عليه أمير المؤمنين عليّلا فقال: هذا والله السعيد حَقّاً فترحّموا على أخيكم.



#### معنى الكنز الذي كان تحت جدار الغلامين اليتيمين

١ حدَّثنا محمَّد بن الحسن ﷺ، قال: حدَّثنا محمَّد بن يحيى العطّار، عن محمَّد بن أحمد، قال: حدَّثنا الحسن بن عليّ رفعه إلى عمرو بن جميع رفعه إلى عليًّ طليًّة في قول الله عزّ وجلّ: «وكان تَختَه كنزٌ لهما»(١) قال: كان ذلك الكنز

<sup>(</sup>١) الكهف: ٨٢.

لَوْحاً من ذهب فيه مكتوب «بسم الله [الرحمن الرحيم] لا إله إلاّ الله، محمَّد رسول الله، عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يفرح؟! عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟! عجبتُ لمن يذكر النّار كيف يضحك؟! عجبتُ لمن يرى الدنيا وتصرُّفَ أهلها حالاً بعد حال كيف يطمئنّ إليها؟!»،



ا حدَّ ثنا أبي؛ ومحمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عَلَيْمُ قالا: حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: حدَّ ثنا نضر بن شعيب، عن عبدالغفّار الجازي، عن أبي عبدالله عليَّا إِ أنسه ذكر أنّ المستضعفين ضروب يُخالف بعضهم بعضاً، ومن لم يكن من أهل القبلة ناصباً فهو مستضعف.

٢ حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا سعدبن عبدالله، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسين بن أبي العظّاب، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي المغرا حميد بن المثنّى العجليّ، قال: حدَّ ثني أبو حنيفة \_ رجل من أصحابنا (١١) \_ عن أبي عبدالله المثنّى قال: من عرف الاختلاف فليس بمستضعف.

٣ ـ حدّثنا المظفّر بن جعفر العلوي الله قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن حمدويه، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله الله اله عن عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف.

<sup>(</sup>١) رواه الكليني للله في الكافي ج ٢ ص ٤٠٦ عن أبي المغرا عن أبي بصير، والمستضعف عند أكثر أصحابنا من لا يعرف الإمام ولا ينكره ولا يوالي احداً بعينه. وفي المحكى عن ابن إدريس لله هو من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض اهل الحق على اعتقادهم وهو أوفق بالاحاديث.

٤ ـ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد؛ وفيضالة بين أيَّـوب جميعاً، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليُّلاٍ قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: «إلّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان»(١) فقال: هو الّذي لا يستطيع الكفر فيكفر ولا يهتدي سبيل الإيمان فيؤمن، والصبيان، ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم.

٥ ـحدَّثنا أبي؛ ومحمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يَرَاثُكُمُ قالا: حدَّثنا سعد بن عبدالله قال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عـن أحمدبن عائذ، عن أبي خديجة سالمبن مكرم الجمّال، عن أبي عبدالله للتُؤلِّخ في قوله عزّ وجلّ: «إلّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» فقال: لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون ولا يــهتدون سبيل أهل الحقّ فيدخلون فيه، وهؤلاء يدخلون الجنّة بأعمال حسنة وباجتناب المحارم الَّتي نهي الله عزَّ وجلَّ عنها ولا ينالون منازل الأبرار.

٦ ـ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، قال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن عيسي، قال: حدَّثنا عليِّ بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمت البجليّ قال: قلت لأبي عبدالله عليُّلا: ما تقول في المستضعفين؟ فـقال لي ـ شـبيهاً بـالفزع ـ: وتـركتم أحـداً يكـون مستضعفاً؟! وأين المستضعفون؟ فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواتق إلى العواتق في خُدورهنَّ وتحدَّث به السقايات بطرق المدينة<sup>(٢)</sup>.

(١) النساء: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) قال المولى صالح شارح الكافي الله: لعل فزعه عليه باعتبار أنَّ سفيان كان من أهل الاذاعة لهذا الأمر فلذلك قال على سبيل الانكار: «تركتم أحداً يكون مستضعفاً» يعنى أن المستضعف من لا يكون عالماً بالحق والباطل وما تركتم أحداً على هذا الوصف لافشائكم أمرنا حتى تحدث النساء والجواري في خدورهن والسقايات في طريق المدينة وانما خصّ العواتق بالذكر وهي الجارية أول ما ادركت لانهن إذا علمن مع كمال استتارهن فعلم غيرهن

٧ ـ حدَّتنا أبي اللهُ قال: حدَّتنا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريِّ، قال: حدَّتنا إبراهيم بن إسحاق، عن عمر [و] بن إسحاق، قال: سئل أبو عبدالله المثلِّلا: ما حدُّ المستضعف الذي ذكره الله عزّ وجلّ؟ قال: من لا يحسن سورة من القرآن وقد خلقه الله عزّ وجلّ خلقة ما ينبغي له أن لا يحسن.

٨ ـ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدَّتنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حجر بن زائدة، عن حمران، قال: سألت أبا عبدالله المشلِّلا عن قول الله عزّ وجلّ: «إلاّ المستضعفين من الرجال» قال: هم أهل الولاية. قلت: وأيُّ ولاية؟ فقال: أما إنها ليست بولاية في الدين ولكنّها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالَطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفّار، وهم المرجون لأمر الله عزّ وجلّ (١).

9 حدَّتنا العظفّر بن جعفر بن العظفّر العلويُّ ﷺ قال: حدَّتنا جعفر بن محمَّد بن مسعود، عن أبيه، عن عليّ بن محمَّد، عن أحمد بن محمَّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله عليّ عن عبدالله عليّ عن عبدالله عرّ وجلّ: «إلّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان عبدالله عليّ عن قول الله عرّ وجلّ: «إلّا المستضعفين من هو أثخن رقبة منك، المستضعفون قوم يصومون ويصلّون تعفّ بطونهم وفروجهم لا يرون أنَّ الحقَّ في غيرنا، آخذين بأغصان الشجرة فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم إذا كانوا آخذين بالأغصان، وإن لم يعرفوا أولئك، فإن عفا عنهم فبرحمته، وإن عذَّهم فبضلالتهم بالأغصان، وإن لم يعرفوا أولئك، فإن عفا عنهم فبرحمته، وإن عذَّهم فبضلالتهم

<sup>🗲</sup> به أولى. انتهى.

<sup>(</sup>١) قوله: «ليست بولاية في الدين» أي ولاية أئمة الحق بل المراد أنهم ليسوا متعصبين في مذهبهم ولا يبغضونكم وهم قوم يجوز لكم مناكحتهم ومعاشرتهم، يرثون منهم فيكون السؤال عن حكمهم لاعن وصفهم وتعيينهم أو بين الله حكمهم ثم عرفهم بانهم ليسوا بالمؤمنين.

عمّا عرّفهم.

١٠ حدَّثنا أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيِّ، عن عثمان بن عيسى، عن موسى بن بكر، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه قال: سألته عن المستضعفين فقال: البلهاء في خدرها، والخادم تقول لها صلّى فتصلّى لا تدري إلاّ ما قلت لها، والجليب الذي لا يدري إلاّ ما قلت له، والكبير الفاني والصبيّ الصغير. هؤلاء المستضعفون. وأمّا رجل شديد العنق جدل خصم يتولّى الشرى والبيع لاتستطيع أن تغبنه في شيء، تقول: هذامستضعف؟ لا ولاكرامة؟

ا ١ - أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، عن أبي جعفر طليّلاً أنته قال في المستضعفين الّذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً: لا يستطيعون حيلة في المستضعفين الكفر والم يهتدوا فيدخلوا في الإيمان فليس هم من الكفر والإيمان في شيء.



ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن هارون بسن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه البَيَّا قال: قال النبيّ عَلِيَّا للهُ: دخلت الجنّة فرأيت أكثر أهلها البله، قال: قلت: ما البله؟ فقال: العاقل في الخير (١) الغافل عن الشرّ، الّذي يصوم في كلّ شهر ثلاثة أيّام.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [العامل في الخير ].



#### معنى الناكثين، والقاسطين، والمارقين ك

القاسم ماجيلويه، عن محمَّد بن عليّ الصير فيّ، عن محمَّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: قال أبو عبدالله عليّ الصير فيّ، عن محمَّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: قال أبو عبدالله عليّ في حديث طويل يقول في آخره: إنَّ المفضّل بن عمر، قال: قال أبّ سلمة \_رضي الله عنها\_: يا أمَّ سلمة اسمعي واشهدي هذا عليّ بن أبي طالب أخي في الدنيا وأخي في الآخرة؛ يا أمَّ سلمة اسمعي واشهدي هذا عليّ بن أبي طالب وزيري في الدنيا ووزيري في الآخرة؛ يا أمَّ سلمة اسمعي واشهدي واشهدي واشهدي هذا عليّ بن أبي طالب وصيّي وخليفتي من والمخرة؛ يا أمَّ سلمة اسمعي واشهدي هذا عليّ بن أبي طالب وصيّي وخليفتي من بعدي وقاضي عِداتي والذائد عن حوضي، يا أمَّ سلمة اسمعي واشهدي هذا عليّ بن أبي طالب سيّد المسلمين، وإمام المتقين، وقائِدُ الفُرّ المحَجَّلين، وقاتل النكون؟ قال: الّذين عبا يعونه بالمدينة وينكونه بالبصرة. قلت: يا رسول الله من الناكتون؟ قال: الّذين من أهل الشام. [ثمَّ] قلت: من القاسطون؟ قال: معاوية وأصحابه من أهل الشام. [ثمَّ] قلت: من العارقون؟ قال: أصحاب النهروان.



«من بشّرني بخروج آذار<sup>(۲)</sup> فله الجنة»

١ \_حدَّثنا محمَّد بن أحمد الشيبانيّ؛ وأحمد بن الحسن القطَّان؛ والحسين بن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ قدم «المارقين» على «الناكثين» وفي بعضها أخر عن «القاسطين» أيضاً وهو الموافق لسؤال أم سلمة بعيد هذا ترتيباً. (م)

<sup>(</sup>٢) آذار وأذار: شهر بعد شباط وقبل نيسان، عدد أيامه ٣١ وهو الثالث من السنة الشمسيّة.

إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب؛ وعلىّ بن عبدالله الورّاق؛ وعليّ بن أحمد بـن موسى بن عمران الدقّاق، قالوا: حدَّثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريّا القطَّان، قال: حدَّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدَّثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبديّ، عن سليمان بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: كان النبيّ عَلَيْمَالُهُ ذات يوم في مسجد «قُبا» وعنده نفر من أصحابه فقال: أوّل من يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنّة، فلمّا سمعوا ذلك قام نـفر مـنهم فخرجوا وكلُّ واحد منهم يحبُّ أن يعود ليكون أوَّل داخل فيستوجب الجنَّة فعلم النبي عَبِين الله منهم، فقال لمن بقي عنده من أصحابه: إنَّه سيدخل عليكم جماعة يستبقون فمن بشّرني بخروج «آذار» فله الجنّة. فعاد القوم ودخلوا ومعهم أبــو ذرَّ ﷺ فقال لهم: في أيّ شهر نحن من الشهور الروميَّة؟ فقال أبوذرٌّ: قد خــرج آذار يا رسول الله. فقال عَلَيْظِاللهُ: قد علمت ذلك يا أباذرٌ ولكنَّى أحببت أن يعلم قومي أنتك رجل من أهل الجنّة، وكيف لا يكون ذلك؟ وأنت المطرود عن حرمي بعدي لمحبّتك لأهل بيتي فتعيش وحدك وتموت وحدك ويسعد بك قوم يتولّون تجهيزك ودفنك! أولئك رفقائي في [الـ]ـجنّة الخلد الّتي وعد المتّقون.

# (پاپ

### معنى قول النبيّ ﷺ لعليّ ﷺ

# «يا عليّ لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها»

المحدَّثنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمَّد بن أحمد الإشناني الدارميّ الفقيه العدل ببلخ، قال: أخبرني جدّي، قال: حدَّثنا محمَّد بن عمّار، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّثنا حمّاد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن أبي طالب عليُّلاً محمَّد بن إبراهيم التميميّ، عن سلمة، عن أبي الطفيل، عن عليّ بن أبي طالب عليُّلاً أنّ رسول الله عَلَيْظِيَّةُ قال: يا عليّ إنَّ لك كنزاً في الجنّة وأنت ذو قرنيها ولا تتبع

النظرة بالنظرة في الصلاة فإنَّ لك الأولى وليست لك الآخرة (١).

قال مصنّف هذا الكتاب عَلِيْكُ: معنى قوله عَلَيْكِاللهُ: «إنّ لك كنزاً في الجنّة» يعنى مفتاح نَعيمها، وذلك أنَّ الكنز في المتعارف لا يكون إلَّا المال من ذهب وفضَّة ولا يكنز إلّا لخيفة الفقر ولا يصلحان إلّا للإنفاق في أوقات الافتقار إليهما ولا حاجة في الجنّة ولا فقر ولا فاقة لأنّتها دار السلام من جميع ذلك ومن الآفات كلّها وفيها ما تشتهي الأنفسُ وتلذُّ الأعين فهذا الكنز هو المفتاح وذلك أنَّه عليُّلا قسيم الجنَّة وإنَّما صار عليُّلا قسيم الجنَّة والنَّار لأنَّ قسمة الجنَّة والنَّار إنَّما هي على الإيمان والكفر، وقد قال له النبتى عَلَيْظِيُّهُ: «يا عليّ حبّك إيمان وبغضك نفاق وكفر» فهو لطُّيْلِا بهذا الوجه قسيم الجنّة والنار. وقد سمعت بعض المشايخ يذكر أنّ هذا الكنز هو ولده المحسن لمُثَلِّةٍ وهو السقط الّذي ألقته فاطمة للهَيُك لما ضُغطت بــين البــابين واحتجّ في ذلك بما روي في السقط من أنَّه يكون مُعْبَنْطأً(٢) على باب الجـنَّة، فيقال له: ادخل الجنّة، فيقول: لا حتّى يدخل أبواي قبلي. وما روى أنّ الله تعالى كفّل سارة وإبراهيم أولاد المؤمنين يغذونهم بشجر فـي الجـنّة لهــا أخــلاف<sup>(٣)</sup> كأخلاف البقر فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيّبوا<sup>(٤)</sup> وأهدوا إلى آبائهم فهم فـى الجنّة ملوك مع آبائهم. وأمّا قوله ﷺ: «وأنت ذو قَرنيها» فإن قرني الجنّة الحسن والحسين لما روى أنَّ رسول الله عَلِيَّا لللهُ قال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ يزيَّن بهما جنَّته كما تزيّن المرأة بقُرطَيها<sup>(٥)</sup> وفي خبر آخر يزيّن الله بهما عرشه، وفي وجه آخر معنى قوله عَلَيْكِاللهُ: «وأنت ذو قرنيها» أي إنّك صاحب قرني الدنيا وإنّك الحجّة على شرق الدنيا وغربها وصاحب الأمر فيها والنهي فيها، وكلُّ ذي قرن في الشاهد إذا أخذ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [الأخرى] وفي بعضها [أخيرة].

<sup>(</sup>٢) أي الممتلىء غيظاً.

 <sup>(</sup>٣) الاخلاف جمع «الخلف» بكسر الخاء المعجمة وهو حلمة الضرع أي مكان مص الحليب
 منه.

<sup>(</sup>٥) القرط \_ بضم القاف \_: ما تعلقته المرأة في شحمة أذنيها للتزين.

بقرنه فقد أخذ به، وقد يعبّر عن الملك بالأخذ بالناصية كما قال عزّ وجلّ: «ما من دابّة إلاّ هو آخذ بناصيتها» (١) ومعناه على هذا: أنته عليه الله حكم الدنيا في إنصاف المظلومين والأخذ على أيدي الظالمين، وفي إقامة الحدود إذا وجبت وتركها إذا لم تجب، وفي الحلّ والعقد، وفي النقض والإسرام، وفي الحظر والإباحة، وفي الأخذ والإعطاء، وفي الحبس والإطلاق، وفي الترغيب والترهيب. وفي وجه آخر معناه أنته علي الافرائي هذه الأمّة كما كان ذو القرنين لأهل وقته، وذلك أنَّ ذا القرنين ضرب على قرنه الأيمن فغاب ثمَّ حضر فضرب على قرنه الأيمن فغاب ثمَّ حضر فضرب على قرنه الآيمن فغاب ثمَّ حضر فضرب على قرنه الآخر. وتصديق ذلك قول الصادق علي الله فنصحه الله وفيكم مثله» يعني ملكاً وإنّما كان عبداً أحبَّ الله فأحبّه الله ونصح الله فنصحه الله وفيكم مثله» يعني بذلك أمير المؤمنين علي الله قرنه المعاني كلها صحيحة يتناولها ظاهر قوله عَيْمَ الله الله كنزٌ في الجنّة وأنت ذو قرنيها».



ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا محمَّد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمَّد بن عليّ الكوفيّ، عن محمَّد بن ابي عليّ الكوفيّ، عن محمَّد بن سنان، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليّه قال: أيّها النّاس إنَّ الله بعفر عليّه قال: أيّها النّاس إنَّ الله تبارك وتعالى قد ذهب عنكم بنخوة الجاهليّة وتفاخُرها بآبائها، ألا إنّكم من آدمَ وآدمُ من طين، وخير عباد الله عنده أتقاهم، إنَّ العربيّة لَيْسَت بأبٍ والدٍ ولكنّها لِسانٌ ناطق فمن قَصُر به عمله لم يبلّغه رضوان الله حَسَبُه، ألا إنَّ كلّ دم كان في الجاهليّة أو إخنةٍ (٢) فهو تحت قَدميَّ هاتين إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) هود: ۵٦.



#### معنى اللئيم والكريم

ا حدَّتنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه، قال: حدَّتني عمّي محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن عليّ الكوفيّ، عن محمَّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله عليًا لا قال: وقع بين سلمان وبين رجل كلام فقال لسلمان: من أنت؟ وما أنت؟ فقال له سلمان: وأمّا أوّلي وأوّلك فنطفة قَذِرة، وأمّا آخري وآخرك فجيفة مُنتنة، فإذا كان يوم القيامة ووُضعت الموازين فمن ثقل ميزانه فهو الكريم ومن خفّ ميزانه فهو اللّيم.



ا حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله على قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله على الله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن ول الله عزّ وجلّ: «فإذا وجبت جنوبها» (١) قال: إذا وقعت على الأرض فكلوا منها «وأطعموا القانع والمُثتر» قال: القانع: الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يزبّد شدقه غضباً (٢) والمعترز المارّ بك تطعمه.

٢ \_ وبهذا الإسناد، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمّار، قال: قال أبو عبدالله للسلّلا إنَّ سعيد بن عبدالملك قدم حاجًا فلقى أبي الله فقال: إنّي سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال: أطعم أهلك ثُلثاً، وأطعم القانع ثلثاً، وأطعم القانع يقنع بما

<sup>(</sup>١) الحج:٣٨. أي سقط جنوبها إلى الأرض وعبر بذلك عن تمام خروج الروح.

<sup>(</sup>٢) كلح وجهه كلوحاً وكلاحاً: عبس وتكشر، وزبد شدقه: خرج الزبد من زاوية فمه.

أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعترُّ يعتريك لا يسألك.

٣ ـ وقال النبئي ﷺ: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي حقد ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت لهم.

أمّا الخيانة(١) فإنّها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال(٢) منها: أن يؤتمن على فرج فلا يؤدِّي فيها الأمانة. ومنها: أن يستودع سرًّا يكون إن أفشاهُ فيه عطب (٣) المستودع أو فيه شينه. ومنها: أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقها فلا يعدل. ومنها: أن يغلّ من المغنم شيئاً (٤). ومنها: أن يكتم شهادة. ومنها: أن يستشار فيشير بخلاف الصواب تعمّداً وأشباه ذلك. والغمر: الشحناء والعداوة. وأمّا الظنين في الولاء والقرابة فالّذي يتّهم بالدعاوة<sup>(٥)</sup> إلى غير أبيه أو المــتولّـي اإلى ] غير مواليه، وقد يكون أن يتّهم في شهادته لقريبه. والظنين أيضاً المتّهم في دينه. وأمّا القانع مع أهل البيت لهم فالرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه. وأصل القنوع الرجل يكون مع الرجل يطلب فــضله ويسأله معروفه بقول فهذا يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم، قال الله تعالى: «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترّ»(٦) فالقانع: الّذي يقنع بما تعطيه ويسأل والمعترّ: الّذي يتعرَّض ولا يسأل \_ويقال: من هذا القنوع: قنع يقنع قنوعاً \_. وأمَّا القانع الراضي بما أعطاه الله عزّ وجلّ فليس من ذلك \_ يقال: منه قنعت أقنع قناعة. وهذا بكسر النون وذلك بفتحها، وذاك من القنوع وهذا من القناعة ــ.

<sup>(</sup>١) الظاهر أن من هنا إلى قوله: «وهذا من القناعة» من كلام المؤلف 緣. (م)

<sup>(</sup>٢) أي لا تنحصر الخيانة بالخيانة في المال بل تعمّ الاعراض والاسرار وغيرها. (م)

<sup>(</sup>٣) العطب: الهلاك.

<sup>(</sup>٤) الغلول: الخيانة ويأتي مزيد معناه.

<sup>(</sup>٥) الدعاوة \_ بكسر الدال \_: اسم من الادعاء.

<sup>(</sup>٦) الحج: ٣٨.



#### معنى قول إبراهيم

#### «بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم انكانوا ينطقون»

# ومعنى قوله: «اني سقيم» ومعنى قول يوسف ﷺ حين أمر المنادي

أن ينادي: «أيَّتها العير انكم لسارقون»

وقد روي أنته عنى أنسّي سقيم بما يُفْعَل: بالحسين بن عليّ اللِّكِيُّا .

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٦٣.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۷۰.(٤) الصافات: ۸۹.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٧١\_٧١.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٣٠.



### معنى المُلك الكبير الذي ذكره الله عزّ وجلَّ

### في كتابه العزيز

ا \_أبي الله قال: حدَّننا سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق، عن عبّاس بن يزيد، قال: قلت لأبي عبدالله الله وكنت جالساً عنده ذات يوم \_: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: «وإذا رأيتَ ثه رأيت نعيماً ومُلكاً كبيراً» (١) ماهذا الملك الذي كبّره الله حتّى سمّاه كبيراً؟ قال: فقال لي: إذا أدخل الله أهل الجنّة الجنّة أرسل رسولاً إلى وليّ من أوليائه فيجد الحجبة على بابه، فيقول له (٢): قف حتّى نستأذن لك فما يصل إليه رسول ربّه إلّا بإذن، فهو قوله عزّ وجلّ: «وإذا رأيت ثمّ رأيت نعيماً وملكاً كبيراً».



١ - أخبرني محمَّدبن هارون الزنجانيُّ فيما كتب إليَّ قال: حدَّثنا عـليّبن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، قال: حدَّثنا هيثم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن أنَّ رسول اللهُ عَلَيْكُ أُلَّهُ أَتي بالحسين بن علي اللَّهُ عَلَيْكُ (٣) فوضع في حِجْر، فَبالَ عليه فأُخِذ فقال: لا تزرموا ابني، ثمَّ دعا بماء فصبّه عليه.

قال الأصمعيّ: الإزرام: القطع، يقال للرجل إذا قطع بوله: قد أزرمت بولك وأزرمه غيره إذا قطعه، وزرم البول نفسه إذا انقطع.

<sup>(</sup>١) الدهر: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) أي يقول الحاجب له.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [بالحسن بن على النُّرُكِيُّا ]



# معنى الغلول والسحت

ا حداً ثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدَّ ثنا عبدالله بن جعفرالحميريّ، عن محمَّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا عبدالله المُثِلِا عن الغلول، فقال: كلُّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت<sup>(۱)</sup> وأكل مال اليتيم سُحت، والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظّلمة، ومنها أجور القضاة، وأجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر، والربا بعد البيّنة. فأمّا الرشوة يا عمّار في الأحكام فإنَّ ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله(٢).



#### «أخذتموهنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمات الله»

ا \_أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمَّد، عن سليمان بن داود يرفع الحديث، قال: قال رسول الله عَيَّالله: «أخذ تموهنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله» فأمّا الأمانة فهي الّتي أخذ الله عزّ وجلّ على آدم حين زوَّجه حوَّاء، وأمّا الكلمات فهي الكلمات الّتي شرط الله عزّ وجلّ بها على آدم أن يعبده ولا يشرك به شيئاً ولا يزنى ولا يتخذ من دونه وليّاً.

<sup>(</sup>١) قال الفيروزآبادي: غل غلولاً: خان كأغل أو هو خاص بالفيئ. انتهى والسحت إما بمعنى مطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك ولا خلاف في تحريم الامور المذكورة في الخبر كما قاله العلامة المجلسي .

 <sup>(</sup>٢) الكفر هنا هو الكفر في الفروع كما في ترك الصلاة والحج ومنع الزكاة دون الكفر في
 الاصول الموجب للارتداد والنجاسة. (م)



١ حدَّثنا أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يـزيد، عـن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة. عن رجل، عن أبي عبدالله للتَّلِلِا في قول الله عزّ وجلّ: «وجَعَلَنى مُباركاً أين ماكنت» (١) قال: نفّاعاً.



ا حدَّثنا أبي الخطّاب، عن محمَّد بن عبدالله، قال: حدَّثني محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمَّد بن سنان، عن حمزة؛ ومحمَّد ابني حمران، قالا: اجتمعنا عند أبي عبدالله للخِلِّا في جماعة من أجلّة مواليه وفينا حمران بن أعين فخضنا في المناظرة وحمران ساكت فقال له أبو عبدالله للخِلِّا: مالك لا تتكلّم يا حُمران. فقال: يا سيّدي آليت (٣) على نفسي أنتي لا أتكلّم في مجلس تكون يا حُمران. فقال أبو عبدالله للخِلِّا: إنّي قد أذنت لك في الكلام فتكلّم. فقال حُمران: أشهد أن لا إله الآ الله وحده لا شريك له، لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً، خارجٌ من الحدّين حدّ التّعطيل وحد التّشبيه، وأنَّ الحقّ القول بين القولين لا جبر ولا تفويض، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره

<sup>(</sup>۱) مريم: ۳۱.

<sup>(</sup>٢) التُرّ - بضم التاء وشد الراء المهملة ..: الخيط الذي يمد على البناء فيقدر به، ويقال له اليوم بالفارسية: (ريسمانكار) وهذا استعارة للتمييز بين الحق والباطل والمعنى: الميزان ميزان حمران. والمطمر -كمنبر - أنضاً خبط النناء.

<sup>(</sup>٣) آلى ايلاء: حلف.

المشركون، وأشهد أنّ الجنّة حقّ، وأنّ النّار حقّ، وأنّ البعث بعد الموت حقّ، وأنّ البعث بعد الموت حقّ، وأنّ عليّا حجّة الله على خلقه لا يسع النّاس جهله، وأنّ حسناً بعده وأنّ الحسين من بعده، ثمّ عليّ بن الحسين، ثمّ محمَّد بن عليّ، ثمّ أنت يا سيّدي من بعدهم. فقال أبو عبدالله عليّه التُرُّرُ خمران. ثمّ قال: ياحُمران مُدَّ المطمر بينك وبين العالم، قلت: ياسيّدي وما المَطْمرَ؟ فقال: أنتم تسمّونه خيط البناء، فسمن خالفك على هذا الأمر فهو زنديق. فقال حُمران: وإن كان علويّاً فاطِميّاً؟ فقال أبو عبدالله عليّاً وإن كان محمَّديّاً علويّاً فاطميّاً.

٢ ـ حدَّثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل ﴿ قَالَ: حدَّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله عليّه اليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمر. قلت: وأيُّ شيء المَطمَر؟ قال: الله يتسمونه الترَّ فمن خالفكم وجازه فابرؤوا منه وإن كان علوياً فاطمياً.

# راب معنى الباغي والعادي

ا \_أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن البزنطيّ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله المثلِّل في قول الله عزّ وجلّ: «فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد» (١) قال: الباغي: الّذي يَخرج على الإمام، والعادي: الّذي يقطع الطريق، لا يحلُّ لهما الميتة.

وقد روي أنَّ العادي اللَّصُّ، والباغي الَّذي يبغي الصّيد لايجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٣ والانعام: ١٤٥.



ا \_أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليُّة قال: ما تـزوَّج رسول الله عَيِّبَا للهُ شيئاً من نسائه ولا زوَّج شيئاً من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقيّة ونشّ. والأوقيّة أربعون درهماً، والنَّشُ عشرون درهماً.



ا \_أبي ﷺ قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليًا قال: لا يحرم من الرضاع إلاّ ما كان مجبوراً. قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أمّ مربيّة، أو ظِيْر مستأجرة (٢) أو خادم مشتراة. وما كان مثل ذلك موقوف عليه.



ا ـ أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن جعفر بن محمَّد [عـن أبـيه] عـن آبـائه ﷺ قـال: قـال أمير المؤمنين ﷺ في قول الله عزّ وجلّ: «وأنّه هو أغنى وأقنى» (٣) قال: أغنى

(٣) النجم: ٤٨.

<sup>(</sup>١) النش: النصف والمراد به هنا نصف الاوقيّة.

<sup>(</sup>٢) الظئر - بكسر الظاء -: العاطفة على ولد غيرها والمرضعة له. والمراد هنا الثاني. (م)

كلّ إنسان بمعيشته، وأرضاه بكسب يده.



#### توبة الله عزّ وجلّ على الخلق ۗ

١ \_ أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله ﷺ في قول الله عزّ وجلّ: «ثمَّ تاب عليهم» (١) قال: هي الإقالة (٢).



#### [ معنى الورقة والحبة وظلمات الأرض والرطب واليابس ]

ا حد تنا محمَّد بن الحسن الله قال: حدَّننا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيّ، عن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: «وما تسقط من ورقة إلّا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مبين» (٣) قال: فقال: الورقة السقط، والحبّة الولد، وظلمات الأرض الأرحام، والرطب ما يحيى، واليابس ما يغيض (٤) وكل ذلك في كتاب مبين.



#### (معنى السهم من المال يوصي به الرجل

١ \_ حدَّثنا أبي الله على الله على الله على الله على عن أبيه، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) الاقالة فسخ البيع، الموافقة عليه. والمراد هنا عفوه تعالى عنهم.

 <sup>(</sup>٣) الانعام: ٥٩.
 (٤) الغيض: السقط الذي لم يتم خلقه، والقليل.

الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ، عن أبي عبدالله عليه الته سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله. فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله عزّ وجلّ: «إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل» (١١).

٢ حدًّ تنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حدَّ تنا محمَّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت الرضا عليه عن رجل يوصي بسهم من ماله ولا يدري السهم أيّ شيء هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر وأبي جعفر الميه فيها شيء؟ فقلت له: جعلت فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً في هذا عن آبائك عليه فقال: أما تقرأ كتاب من ثمانية. فقلت: جعلت فداك كيف صار واحداً من ثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ، فقلت: جعلت فداك كيف الققراء والمساكين والعاملين عليها والمولّلة قول الله عزّ وجلّ: «إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولّلة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل» ثمَّ عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسمها رسول الله عَنَّ على ثمانية أسهم، والسهم واحد من الثمانية ألله الله عنها والمؤلّلة على ثمانية أسهم، والسهم واحد من الثمانية أسهم، والسهم واحد من الثمانية أسمة من الثمانية أسهم، والسهم واحد من الثمانية أسمة من الثمانية أسهم، والسهم واحد من الثمانية أسمة من الشمانية أسمة من الثمانية أسم

وقد روي أنَّ السهم واحد من ستّة وذلك على حسب ما يـفهم مـن مـراد الموصي وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله [بينهم].



#### معنى الشيء من المال يوصي به الرجل

١ ـ أبي ﷺ قال: حدَّثنا محمَّد بن يحيى العطار، عن محمَّد بن أحمد، عـن

<sup>(</sup>١) التوبة: ٦٠. والغارمين هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا اسراف.

<sup>(</sup>٢) يدل على أن السهم ينصرف إلى الثمن كما هو المشهور بين الأصحاب.وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس.وقال المجلسي ﴿ لله المراد أنه لما ذكر الله تعالى هذه الاصناف الثمانية وجعل لكل منهم حصة واشتهر في ألسنة الناس التعبير عن حصصهم بالسهام فلذا ينصرف السهم عند الاطلاق إلى الثمن.

عليّ بن السندي، عن محمّد بن عمر و بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما، قال: قلت له: رجل أوصىٰ بشيء من ماله؟ فقال لى: في كتاب عليّ عليّه الشيء من ماله واحد من ستّة.

# (باب)

#### [معنى الجزء من المال يوصي به الرجل ]

ا حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّ ثنا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن أحمد بن يعيى بن عمران الأشعريّ، عن عليّ بن السنديِّ، عن محمَّد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر الثَّلِا أنت قال في الرجل يوصي بجزء من ماله: إنَّ الجزء واحد من عشرة، لأنَّ الله عزّ وجلّ يقول: ثمَّ اجعل على كلّ جبل منهن جزءاً (١) وكانت الجبال عشرة والطير أربعة فجعل على كلّ جبل منهن جزءاً.

وروي أنّ الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجلّ: «لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسوم» (٢٠).

٢ \_أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله الله عن امرأة أوصت بثلثها يقضي به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة فلم أعرف ذلك: فقدمنا إلى ابن أبي ليلى: قال: فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لهما شيءٌ. فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.

٣ \_ حدَّ ثنا أبي ﷺ قال: حدَّ ثنا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بـن أحـمد بـن يحيى بن عمران الأشعريّ، قال: حدَّ ثني أبو عبدالله الرازيُّ، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليُّ قال: سألته عن رجل أوصى

بجزء من ماله. فقال: سبع ثلثه.



# معنى الكثير من المال

المتوكّل الله عددً ثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل الله قال: حدَّثنا عليّ بن الحسين السعد آباديُّ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، دن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله الله أنته قال في رجل نذر أن يتصدَّق بمال كثير، فقال: الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك وتعالى: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة» (١) وكانت ثمانين موطناً.



ا ـ حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن محمَّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن داود بن محمَّد النهديّ، عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاريّ (٢) على الرضا صلوات الله عليه فقال له: أبلغ الله من قدرك أن تدَّعي ما ادّعى أبوك؟! فقال له: مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك؟ أما علمت أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران عليَّا إلا أنتي واهب لك ذكراً فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى فميسى من مريم ومريم من عيسى ومريم وعيسى ميء واحد، وأنا من أبي وأبي منّي وأنا وأبي شيء واحد، فقال له ابن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة؟ فقال: لا أخاً لك تَقبل منّي واست من غنمي ولكن هلمّها.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢٥.

 <sup>(</sup>٢) اسمه الحسين وأبوه هاشم أبو سعيد واقفي، وكان هو وأبـوه وجـهين فــي الواقــفة، وكــان
 الحسين ثقة فى حديثه (النجاشي) وذكر الكشّى روايات فى ذمّه.

فقال: رجل قال عند موته: كلُّ مملوك لي قديم فهو حرُّ لوجه الله. فقال: نعم، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: «حتّى عاد كالعرجون القديم» (١١) في اكنان من مماليكه أتى له ستّة أشهر فهو قديمٌ حرُّ. قال: فخرج الرجل فافتقر حتّى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة \_لعنه الله \_.



ا حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى عن محمَّد بن عيسى عن محمَّد بن خالد البرقيّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالرحمن الجعفيّ، قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث وكان يدافعني فلمّا طال ذلك عليّ شكوته إلى جعفر بن محمَّد الميني فقال: أو ما علم أنَّ رسول الله عَيْنِيلُهُ أمر بردً الحبيس (٢) وإنفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: إنّي شكوتك إلى جعفر بن محمَّد الميني فقال لي: كيت وكيت، فحلّفني ابن أبي ليلى أنته قال ذلك لك، فحلفت له فقضى لي بذلك.

٢ \_ أبي ﷺ قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، قال: حدَّثنا محمَّد بن أحمد، قال: حدَّثنا عبدالله بن أحمد الرازيّ، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير، عن ابن عيينة البصري قال: كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة دار ولم يوقّت لهم وقتاً فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قريبه الذي جعل له الدار، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها. فقال له محمَّد بن مسلم الثقفيّ: أما إنّ عليّ بن أبي طالب صلوات الله

<sup>(</sup>١) يس: ٣٩. والعرجون: أصل العذق الذي يعوج ويبقى على النخل يابساً بعد أن تقطع عـنه الشماريخ.وفي اللغة: الشمروخ: العذق عليه بسر أو عنب.

<sup>(</sup>٢) الحبيس \_ فعيل بمعنى مفعول \_ أي المحبوس. ويأتي معناه من المؤلف الله.

عليه قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت. قال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر عليه يرد الحبيس وإنفاذ جعفر عليه يرد الحبيس وإنفاذ المواريث. فقال ابن أبي ليلى: هو عندك في كتاب؟ قال: نعم. قال: فأرسل إليه فائتني به، فقال محمَّد بن مسلم: على أن لا تنظر من الكتاب إلاّ في ذلك الحديث. قال: فأراه الحديث عن أبي جعفر عليه في الكتاب فردَّ قضيّته. والحبيس (١) هوكل وقف إلى وقت غير معلوم هو مردود على الورثة.



ا حدَّ تنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رَافِيُ قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يريد النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال النبي عَلَيْقِاللهُ في قوله عزّ وجلّ: «ولمّا ضُرِبَ ابن مريمَ مَثَلاً إذا قومك منه يَصِدُّون» (٢) قال: الصدود في العربيّة الضحك.



ا - أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن محمَّد ابن خالد البرقيّ، عمّن ذكره، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله المثل في قوله عزّ وجلّ: «وكلَّ تبرنا تتبيراً» قال: يعني كسّرنا تكسيراً. قال: وهي بالنبطيّة.

<sup>(</sup>١) الظاهر أن هذا البيان من المؤلف ﴿ أَمُ (م) (٢) الزخرف: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٣٩.



ا \_أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن جعفر بن محمَّد بن عُقبَة، عمّن رواه، عن أبي عبدالله الله الله عن وجلّ: «لابثين فيها أحقاباً» (١) قال: الأحقاب ثمانية أحقاب، والحقبة (٢) ثمانون سنة، والسنة ثلاثمائة وستّون يوماً، واليوم كألف سنة ممّا تعدُّون.



#### معنى المشارق والمغارب

الحدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن الحجّال، عن عبدالله بن أبي حمّاد يرفعه إلى أمير المؤمنين للمُثِلِّ في قول الله عزّ وجلّ: «ربّ المشارق والمغارب» (٣) قال: لها ثلاثمائة وستّون مشرقاً، وثلاثمائة وستون مغرباً، فيومها الّذي تشرق فيه لا تعود فيه إلّا من قابل.



#### معنى العَضباء والجدعاء

ا ـ أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه عليكيليم إلى المغيليم المغيليم المعالمية المع

<sup>(</sup>١) النبأ: ٢٣.

 <sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [الحقب ] وهو بضمتين بمعنى الدهر والمدة الطويلة من الزمان و «الحقبة»
 بالكسر أيضاً مدة من الزمان.

<sup>(</sup>٤) أي من سنة آتية.

قال: قال رسول الله عَلِيَّتُهُ لا يضحّى بالقرجاء (١) بيّن عَرَجُها، ولا بالقوراء بـيّن عورُها ولا بالقجفاء، ولا بالجرباء (٢) ولا بالجَدعاء، ولا بالعضباء وهي المكسورة القرن، والجدعاء المقطوعة الأذن.



#### معنى الشَّرقاء والخَرْقاء والمُقابَلَة والمُدابَرَّة

ا حدَّ ثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل قال: حدَّ ثنا محمَّد بن يحيى العطّار، عن محمَّد بن أحمد، قال: حدَّ ثني أبو نصر البغداديّ، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي علي علي الله قال: أمرنا رسول الله عَيَّ الله في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن علي ونهانا عن الخَرقاء والشَّرقاء والثُمقابلة والمُدابرة، الخَرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير، والشَّرقاء في الغنم المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف (٣) والمُقابلة أن يُقطع من مقدَّم أذْنها شيء يُترك معلّقاً لا يبين كأنته زَنَمَة (٤) ويقال مثل ذلك من الإبل: «المُزَنَّم» ويُسَمِّى ذلك المعلّق «الرعل» والمدابَرة أن يُـفْعَلَ ذلك بمؤخّر أذن الشاة.



١ ـحدَّثنا أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى

<sup>(</sup>١) العرجاء التي لا يجزئ هي المتفاحش البين بحيث منعها من السير مع الغنم ومشاركتهن في المرعى.

<sup>(</sup>٢) العجفاء: الشاة التي ضعفت وذهب سمنها. والجرباء: الشاة التي أصابتها داء الجرب.

<sup>(</sup>٣) بأن يشق اذنها طولاً بحيث تصير شقين إلى طرفها من الرأس. (م)

<sup>(</sup>٤) أي لاينقطع. والزنمة، ما يقطع من أذن البعير أو الشاة فيترك معلقاً وذلك يفعل بكرام الإبل فقط.

عن محمَّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي جعفر محمَّد بن عليّ الباقر طلِهَوِّلاً في قول الله تبارك وتعالى: «فَفِرُّوا إلى الله إنّي لكم منه نذيرٌ مبين» قال: حِجّوا إلى الله (١١).

# رباب معنى المحصور والمصدود

ا \_أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، قال: حدَّثنا أيّوب بن نـوح قـال: حدَّثنا محمَّد بن أبي عـبدالله الله عليَّلا محمَّد بن أبي عـبدالله الله عليَّلا أنّه قال: المحصور هو المريض، والمصدود هـو الذي يردُّه المشركون كما ردُّوا رسول الله عَلَيْلاً ليس من مرض، والمصدود تحلُّ له النساء والمحصور لا تحلُّ له النساء (٢).

# معنى ما روي فيمن ركب زاملة<sup>(٣)</sup> وسقط منها فمات أنه يدخل النار

١ حدَّ ثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل ﷺ قال: حدَّ ثنا محمَّد بن يحيى العطّار، عن محمَّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبى عبدالله ﷺ قال: من ركب زاملة ثمَّ وقع منها فمات دخل النّار.

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٥٠. وذلك بيان لبعض مصاديق «الفرار إلى الله» المناسب لفهم الراوي. (م)

<sup>(</sup>٢) المراد بالمحصور من منعه مرض ونحوه عن اتمام الحج بعد الاحرام فلا تحل له النساء لأنّه محرم وهو الذي ذكر في قوله تعالى: «وأتمّوا الحج والعمرة لله فان احسرتم فما استيسر من الهدي» والمصدود من منعه المشركون من دخول المسجد الحرام كما منعوا النبي على ومن معه قبل فتح مكة قال تعالى: «وصدوكم عن المسجد الحرام». (م)
(٣) الزاملة: الدائة من الابل وغيرها يحمل عليها.

قال مصنّف هذا الكتاب: معنى ذلك أنَّ النّاس كانوا يركبون الزوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع من زاملته من غير أن يتعلّق بشيء من الرحل فنهوا عن ذلك لئلّا يسقط أحدهم متعمّداً فيموت فيكون قاتل نفسه ويستوجب بـذلك دخـول النار. وليس هذا الحديث بنهي عن ركوب الزوامل وإنّما هو نهي عن الوقوع منها من غير أن يتعلّق بالرحل، والحديث الّذي روي «أنَّ من ركب زاملة فليوص» فليس ذلك أيضاً بنهي عن ركوب الزاملة، إنّما هو الأمر بالوصيّة كما قيل: «من خرج في حجّ أو جهاد فليوص» وليس ذلك بنهي عن الحجّ والجهاد، وما كـان الناس يركبون إلّا الزوامل وإنّما المحامل محدثة، لم تعرف فيما مضى.



# (معنى العج والثج

الحدَّثنا محمَّد بن أحمد الشيبانيّ (١) ﴿ قَالَ: حدَّثنا محمَّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، قال: حدَّثنا موسى بن عمران النخعيّ، عن عمّه الحسين بن يريد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عَلَيْ قال: نزل جبرئيل على النبيّ عَلَيْ اللهُ فقال: يامحمَّد مر أصحابك بالعَجّ والتَّج، فالعَجُ رفعُ الأصوات بالتلبية، والتَّج، نحر البدن.



#### معنى الدباء والمزفت والحنتم والنقير

ا - أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبدالله عليَّا قال: سئل عن النرد والشطرنج، قال: لا تقربهما. قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه لا

<sup>(</sup>١) مر الكلام فيه في ص ٢٣١.

تفعلوا. قلت: فالنبيذ؟ قال: نهى رسول الله عَلَيْكِيْلُهُ عن كلّ مسكر وكلّ مسكر حرام. قلت: فالظروف الّتي يصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله عَلَيْكُلُهُ عن الدبّاء والمعرقت والحنتم: والحنتم: والمنافق: الدتان (١٠) والحنتم: جرار الأردن ويقال: إنّها الجرار الخضر، والنقير: خشب كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها.



ا \_أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبــي عمير، عن عبدالله عليه عن ابن أبــي عبدالله عليه عن أبي عبدالله عليه على قول الله عزَّ وجلَّ: «فضحكت فبشرناها بإسحاق» (٣) قال: حاضت.



ا \_ أبي ﷺ قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن أحمد بن عيسى بن محمَّد أبي ﷺ قال: حدَّنا أحمد بن محمَّد البزنطيّ، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبدالله عليًا في قول الله عزّ وجلّ: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» قال: ولد الولد نافلة.

<sup>(</sup>١) المزفت: الراقود العظيم. وهو نوع من القار.

<sup>(</sup>۲) هود: ۷۱.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [أحمد بن محمَّد بن عيسى ].

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٧٢.



#### [معنى القط]

١ ـ أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن سلمة بن الخطَّاب، عن إبراهيم بن محمَّد الثقفيّ، عن إبراهيم بن محمَّد الثقفيّ، عن إبراهيم بن ميمون، عن مصعب، عن (١) سعد، عن الأصغ، عن علي الميَّلِة في قول الله عزّ وجلّ: «وقالوا ربّنا عجّل لنا قطّنا قبل يوم الحساب» (٢) قال: نصيبهم من العذاب.



#### معنى الكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج

ا \_أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن داود بن إسحاق الحدَّاء، عن محمَّد بن الفيض قال: سألت أبا عبدالله عليه عن المتعة، فقال: نعم، إذا كانت عارفة. قلت: جعلت فداك فإن لم تكن عارفة، قال: فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، وإيّاكم والكواشف والدَّواعي والبغايا وذوات الأزواج. فقلت: ما الكواشف؟ قال: اللّواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين. قلت: فالدَّواعي؟ قال: اللّواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد. قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا. قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة (٣).



١ ـ أبي را الله عليه الكوفي، عن الله علي الكوفي، عن الكوفي، عن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [مصعب بن سعيد ].

<sup>(</sup>٢) ص: ١٦. والقطَّ: القسط أي قسطنا من العذاب الذي توعدنا به وهو من قط إذا قطعه.

<sup>(</sup>٣) أي من أهل مذهبنا فلا ينافي قاعدة الالزام في قولهم ﷺ: «الزموهم بأحكامهم».

محمّد بن خالد، عن بعض رجاله، عن داود الرقيّ، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر لليّلا قال: بلى يا أمير المؤمنين الميّلا: ألا أخبركم بالفقيه حقّاً؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين،قال: من لم يقنّط النّاس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يرخّص لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقّه.



ا \_حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا محمَّد بن يحيى، عن محمَّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن محمَّد بن سنان، عن محمَّد بن عبدالله بن رباط، عن محمَّد بن النعمان الأحول، عن أبي عبدالله المله الله عزّ وجلّ: «ولمّا بلغ أشدَّه واستوى آتيناه حكماً وعلماً» (١) قال: أشدّه ثمان عشر سنة، واستوى: التحى (٢).



ا حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن زرق، عن يحيى بن أبي العلاء، عن جابر، عن أبي جعفر للثيّلا قال: قال: إنَّ عبداً يمكث في النّار سبعين خريفاً والخريف سبعون سنة \_قال: ثمّ إنّه سأل الله عزّ وجلّ بحقّ محمَّد وأهل بيته لنّا رحمتني، قال: فأوحى الله عزّ وجلّ إلى جبر ثيل للثيّلا أن اهبط إلى عبدي فأخرجه. قال: يا ربّ كيف لي بالهبوط في النار؟ قال: إنّي قد أمرتها أن تكون عليك برداً وسلاماً. قال:

<sup>(</sup>٢) التحى أي نبتت لحيته.

ياربّ فما علمي بموضعه؟ قال: إنّه في جبّ من سجّين. قال: فهبط في النّار فوجده معقولاً على وجهه. قال: فأخرجه إلى الله عزّ وجلّ فقال: ياعبدي كم لبشت تناشدني في النّار؟ قال: ما أحصي ياربّ. قال: أما وعزَّتي لولا ما سألتني به لأطلت هوانك في النّار ولكنّه حتم على نفسي أن لا يسألني عبد بحقّ محمَّد وأهل بيته إلّا غفرت له ما كان بيني وبينه، وقد غفرت لك اليوم.



ا \_أبي ﷺ قال: حدَّ ثنا محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: كنّا عند أبي عبدالله عليّ فقرأ رجلٌ: «قل أعوذ بربِّ الفلق» فقال الرجل: وما الفلق؟ قال: صدع (١) في النّار فيه سبعون ألف دار، في كلّ دار سبعون ألف بيت، في كلّ بيت سبعون ألف أسود (٢) في جوف كلّ أسود سبعون ألف جرّة (٣) سمِّ لابدُّ لأهل النار أن يعرُّوا عليها.



ابي الله قال: حدَّننا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير رفعه في قول الله عز وجلّ: «ومن شرِّ حاسدٍ إذا حسد» (٤) قال: أما رأيته إذا فتح عَيْنَيه وهو ينظر إليك هو ذاك.

<sup>(</sup>١) الصدع: الشق في الشيء.

<sup>(</sup>٢) الأسود: الحية.

<sup>(</sup>٣) الجرة \_بفتح الجيم وشد الراء \_: اناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع.

<sup>(</sup>٤) الفلق: ٥.



#### معنى قول الصادق ﷺ «الشتاء ربيع المؤمن» كا

ا ـ حدّ ثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حدّ ثنا محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه قال: سمعته يقول: الشتاء ربيع المؤمن يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه.



ا حدَّتنا محمَّد بن موسى بن المتوكَّل لللهُ قال: حدَّتنا عليّ بـن الحسين السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن محمَّد بن سالم، عن أحمد بن النضر الخزّاز (١١) عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر للهُ قال: لكلّ شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان.

# معنى الأفق المبين

ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله قال: حدَّتنا موسى بن جعفر البغداديّ، عن محمَّد بن جمهور، عن عبدالله بن عبدالرحمان، عن محمَّد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليَّلا قال: من قال في كلّ يوم من شعبان سبعين مرّة: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحيُّ القيوم وأتوب إليه» كتب في

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [أحمد بن أبي نصر الخزاز ]. وهو تصحيف.

الأفق المبين. قال: قلت: وما الأفق المبين؟ قال: قاع(١١) بين يدي العرش، فيه أنهار تطرد فيه من القدحان عدد النجوم.



١ - أبي الله قال: حدَّننا محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن عليّ الكوفيّ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن سعيد بن الوليد، قال: دخلنا مع أبان بن تغلب على أبي عبدالله عليًا فقال أبو عبدالله عليَّا ؛ لأن أطعم مسلماً حتى يشبع أحبُّ إليَّ من أن أطعم أفقاً من النّاس. قلت: كم الأفق؟ قال: ما ثمة ألف.



١ - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن غالب، قال: حـدَّننا أبـو الفضل يعقوب بن يوسف، قال: حدَّننا عبدالرحمان، قال: حدَّننا معاذ بن هشام، قال: حدَّنني أبي، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم، عن أبي هريرة: أنَّ النبي عَيَّيُولُهُ أمر بقتل الأسودين في الصلاة (٢) قال معمر: قلت ليحيى: وما معنى الأسودين (٣)؟ قال: الحيّة والعقرب.



١ ـ حدَّثنا أبو نصر محمَّدبن أحمدبن تميم السرخسيِّ الفقيه بها قال: حدَّثنا

<sup>(</sup>١) القاع: الأرض السهلة. (٢) أي حتى في حال الصلاة.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [وما يعني بالأسودين ].

أبو لبيد محمَّد بن إدريس الشاميّ، قال: حدَّننا محمَّد بن مهاجر البغداديّ، قال: حدَّننا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدَّنني الحريريّ، عن أبي الورد بن تمامة، عن اللّجلاج، عن معاذ بن جبل، قال: كنت مع النبيّ عَيْمِاللهُ فمرَّ برجل يدعو وهو يقول: «اللّهم أبِّي أَسْالُك السالِه الله السافية. ومرَّ عَيْمَاللهُ برجل وهو يقول: «اللّهمَّ إنِّي أَسألك تمام النعمة». فقال: ابن آدم وهل تدري ما تمام النعمة؟ الخلاص من النّار ودخول الجنّة. ومرَّ عَيْمَاللهُ برجل وهو يدعو ويقول: «ياذا الجلال والإكرام» فقال له: قد استجيب لك فسل.



الحدَّتنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّتنا الحسن بن عليّ بن الحسين السكريّ، قال: حدَّتنا محمَّد بن ركريّا الجوهريّ، قال: حدَّتنا جعفر بن محمَّد بن عمارة، عن أبيه، قال: قال الصادق جعفر بن محمَّد اللَّيْظِ: مطلوبات الناس في الدنيا الفانية أربعة: الغنى والدعة (١) وقلّة الاهتمام والعزّ. فأمّا الغنى فعوجود في القناعة فمن طلبه في كثرة المال لم يجده؛ وأمّا الدعة فموجودة في خِفّة الحمل فمن طلبها في ثقله لم يجدها، وأمّا قلّة الاهتمام فموجودة في قلّة الشغل فمن طلبها مع كثرته لم يجدها، فأمّا العزُّ فعوجود في خدمة الخالق فمن طلبه في خدمة المخلوق لم يجده.



١ \_ حدَّثنا صالح بن عيسى العجليّ، قال: حدَّثنا أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن

<sup>(</sup>١) الدعة: الراحة وخفض العيش.

على الفقيه، قال: حدَّثنا أبو نصر الشعرانيّ في مسجد حميد قال: حدَّثنا سلمة بن صالح الوضّاح(١) عن أبيه، عن أبي إسرائيل، عن أبي إسحاق الهمدانيّ، عن عاصم بن ضمرة، عن الحارث الأعور، قال: بينا أنا أسير مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب للثِّلِهِ في الحيرة إذا نحن بديرانيّ يضرب بالناقوس، قال: فقال عليّ بن أبىطالب للطُّلِه: ياحارث أتدرى ما يقول هذا الناقوس؟ قلت: الله ورسوله وابن عمّ رسونه أعلم. قال: إنّه يضرب مثل الدنيا وخرابها ويقول: «لا إله إلّا الله حــقّاً حقًّا، صدقاً صدقاً. إن الدنيا قد غرّتنا وشغلتنا واستهوتنا واستغوتنا، ياابن الدنيا مَهلاً مَهلاً، ياابن الدنيا دقّاً دقّاً، ياابن الدنيا جمعاً جمعاً، تفنى الدنيا قرناً قرناً، ما من يوم يمضى عنّا إلّا وهن<sup>(٢)</sup> منّا ركناً، قد ضيّعنا داراً تبقى، واستوطنّا داراً تفنى، لسناندري ما فرَّطنا فيها إلّا لو قد متنا. قال الحارث: يا أميرالمؤمنين النصاري يعلمون ذلك؟ قال: لو علموا ذلك لما اتّخذوا المسيح إلهاً من دون الله عزّ وجلّ. قال: فذهبت إلى الديرانيّ فقلت له: بحقّ المسيح عليك لما ضربت بالناقوس على الجهة الَّتي تضربها. قال: فأخذ يضرب وأنا أقول حرفاً حرفاً حتَّى بلغ إلى قوله إلَّا لو قد متنا. فقال: بحقّ نبيّكم من أخبرك بهذا. قلت: قال الرجل الّذي كــان مـعى أمس، قال: وهل بينه وبين النبيّ من قرابة؟ قلت: هو ابن عمّه، قال: بحقّ نـبيّكم أسمعَ هذا من نبيِّكم؟ قال: قلت: نعم. فأسلم، ثمَّ قال لي: والله إنِّي وجــدت فــي التوراة أنته يكون في آخر الأنبياء نبيٌّ وهو يفسّر ما يقول النّاقوس.



معنى قول الأنبياء ﷺ إذا قيل لهم يوم القيامة

ما ذا اجبتم قالوا: لا علم لنا

١ ـ حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن عبدالرحمان المقري، قال: حدَّثنا أبـو عـمرو

 <sup>(</sup>١) الظاهر أنه سلمة بن صالح الأحمر الواسطي وهو مخلط كما نص عليه الشيخ في رجاله.
 (٢) في بعض النسخ «أوهى» وكلاهما بمعنى.

محمَّد بن جعفر المقريّ الجرجانيّ قال: حدَّتنا أبو بكر محمَّد بن الحسن الموصليّ ببغداد، قال: حدَّتنا أبو زيد عيّاش<sup>(۱)</sup> بن يزيد بن الحسن بن عليّ الكحّال مولى زيد بن عليّ قال: حدَّتني أبي، يزيد بن الحسن، قال: حدَّتني أبي، يزيد بن الحسن، قال: حدَّتني موسى بن جعفر الله الله قال: قال الصادق المثلِّة في قول الله عزّ وجلّ: «يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أُجبتم قالوا لا علم لنا» (۲) قال: يقولون: لا علم لنا بسواك.

قال: وقال الصادق لِلتِّلامِ: القرآن كلُّه تقريع وباطنه تقريب (٣).

قال مصنّف هذا الكتاب: يعني بذلك أنته من وراء آيات التـوبيخ والوعـيد آيات الرحمة والغفران.



#### (معنى الأخلّاء الثلاثة للمرء المسلم )

القاسم، قال: حدَّثنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ قال: حدَّثنا عمّي محمَّد بن أبي القاسم، قال: حدَّثنا هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن الصادق جعفر بن محمَّد المبيَّظ عن أبيه، عن آبائه المبيَّظ قال: قال عليّ المبيَّظ: إنَّ للمرء المسلم ثلاثة أخلاء فخليل يقول له: «أنا معك حيًا وميّتاً» وهو عمله؛ وخليل يقول له: «أنا معك حتىّ تموت» وهو ماله، فإذا مات صار للورثة؛ وخليل يقول له: «أنا معك إلى باب

(١) في بعض النسخ [عباس]. (٢) المائدة: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ «تقرير» والتقريع هو العتاب الشديد وظاهر الرواية بل صريحها ان باطن ما يكون تقريعاً بعينه تقريب فما ذكره المؤلف في غاية البعد ولعل المراد أن ظاهر كثير من الآيات المتاب والتوبيخ والابعاد لكن الغرض منها انتهاء المخاطبين وانتباه الغافلين ورجوع العاصين فباطن هذه الخطابات المشتملة على الوعيد والتوبيخ هو الرأفة والرحمة وسوق الناس إلى السعادة وتقريبهم إلى غاية الخلقة وعلى هذا فقوله: «القرآن كله الخ» من باب التغليب. (م)

قبرك ثمَّ أُخلِيك» وهو ولدُه.



### معنى القرين الَّذي يدفن مع الإنسان وهو حي والإنسان ميَّت

١ ـحدَّثنا أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكريّ. قال: حدَّثنا أبــو بكر محمَّد بن الحسن بن دريد، قال: أخبرنا أبو حاتم، عن العتبيّ يعني محمَّد بن عبدالله(١) عن أبيه، وأخبرنا محمَّد بن عبدالله بن شبيب البصريّ قـال: حـدَّثنا زكريًا بن يحيى المنقري (٢) قال: حدَّثنا العلاء بن فضيل، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال قيس بن عاصم: وفدت مع جماعة من بني تميم إلى النبيُّ عَلَيْتِيلُهُ فدخلت عليه وعنده الصلصال بن الدلهمس<sup>(٣)</sup> فقلت: يا نبئَّ الله عظنا موعظة ننتفع بها فإنَّا قوم نعير (٤) بالبريّة. فقال رسول الله عَيَّلِيَّالُهُ: يا قيسَ إنَّ مع العزِّ ذُلَّا، وإنَّ مع الحياة موتاً، وإنَّ مع الدنيا آخرة، وإنَّ لكلِّ شيء حسيباً وعلى كلِّ شيء رقيباً، وإنَّ لكلِّ حَسَنَةٍ ثواباً، ولكلِّ سَيِّتَة عقاباً، ولكلِّ أجل كتاباً، وإنَّه لابدَّ لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حتَّ وتدفن معه وأنت ميَّت فإن كان كـريماً أكـرمك وإن كــان لئــيماً أسلمك. ثمَّ لا يُخشَر إلَّا معك، ولا تُبْعَثُ إلَّا معه، ولا تسأل إلَّا عنه، ولا تجعله إلَّا صالحاً فإنّه إن صلح أنست به وإن فسد لا تستوحش إلّا منه، وهو فعلك، فقلت: يا نبيِّ الله أُحبُّ أن يكون هذا الكلام في أبيات شعر (٥) نفخر به على من يلقينا(٦) من العرب وندَّخره فأمر النبيُّ ﷺ من يأتيه بحسّان. قال: فأقبلت أفكّر فيما أشــبه هذه العظة من الشعر فاستتبَّ (٧) لي القول قبل مجيئ حسّان فقلت: يا رسول الله قد

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [محمَّد بن عبيدالله ]. (٢) في بعض النسخ [المقري ].

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [الصلصال بن الدلهمش].

<sup>(</sup>٤) أي نذهب ونجيء ونتردد في البرية، وفي بعض النسخ [نعبر ].

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ [من الشعر]. (١) في بعض النسخ [يلينا].

<sup>(</sup>٧) أي استقام، وفي بعض النسخ [استبان] أي ظهر.

حضرتني أبيات أحسبها توافق ما نريد [فقال النبيّ عَلِيَّاللهُ: قبل يا قبيس] فقلت:

تَخَيِّر قَرِيناً مِنْ فِعالِكَ إِنها وَلاْبد بعد الموتِ مِنْ أَن تعدَّه فإن كنتَ مَشغولاً بشيء فلا تَكُنْ فَلَنْ يصْحَب الإنسانَ مِن بَعد مَوْتِه ألا إنّا الإنسان ضَيْفٌ لأهلِهِ

قَرِينُ الفتىٰ في القبر ما كانَ يَفْعَلُ ليسومٍ يسنادى المسر ُ فيه فَيَقْبل بسغَير الّذي يَعرضى بهِ اللهُ تَشْفَل وَمسنْ قَسبْلِهِ إلاّ الّذي كانَ يَعْمَل يُسقيمُ قَسليدٌ بَسيْنَهُم شسمٌّ يَسرْحَل



# معسى عقولِ النساء وجمال الرجال

البغداديّ، قال: حدَّتنا محمَّد بن عمر بن محمَّد بن سالم بن البراء الجعابيّ الحافظ البغداديّ، قال: حدَّتنا عيسى بن محمَّد الكاتب، قال: حدَّتني المدائنيّ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمَّد، عن جدّه المَيَّكُ قال: قال عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه: عقول النساء في جمالهنّ، وجمال الرجال في عقولهم.

# (باب)

معنى قول سلمان ﷺ لما قال رسول الله ﷺ

أَيُّكُم يصوم الدهر؟ وأيُّكم يحيى الليل؟ وأيَّكم يختم القرآن

في كل يوم؟ فقال في كلُّ ذلك: أنا

١ \_حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن يحيى العطَّار على: قال حدَّثنا أبي، عن

أحمدبن محمَّدبن عيسى، عن نوحبن شعيب العقرقوفيّ، عن شعيب، عــن أبـــى بصير، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمَّد اللِّيكِ يحدَّث، عن أبيه، عن آبائه المِّيكِيُّ قال: قال رسول الله عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا لأصحابه: أيَّكم يصوم الدَّهر؟ فقال سلمان الله: أنا يارسول الله. فقال رسول الله تَتَيَوْلُهُ: فأيتكم يُحيى اللّيل؟ قال سلمان: أنا يارسول الله. قال: فأيَّكم يختم القرآن في كلِّ يوم؟ فقال سلمان: أنا يار سول الله. فـغضب بعض أصحابه فقال: يا رسول الله إنَّ سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا! قلتَ: أيَّكم يصوم الدَّهر؟ قال: أنا، وهو أكثر أيَّامه يأكُل، وقلتَ: أيَّكم يُحيي اللِّيل؟ فقال: أنا، وهو أكثر ليله نائم، وقلتَ: أيَّكم يختم القرآن في كلِّ يوم؟ فقال: أنا، وهو أكثر أيّامه صامت! فقال رسول الله عَلَيْهِ أَللهُ: مَهْ يا فلان أنسَى لك بمثل لقمان الحكيم! سَلْه فإنّه يُنبئكَ. فقال الرجل لسلمان: يا عبدالله أليس زعمتَ أنتك تصوم الدهر؟ فقال: نعم. فقال: رأيتك في أكثر نهارك تأكل؟ فقال: ليس حيثُ تذهب إنّي أصوم الثلاثة في الشهر وقال الله عزّ وجلّ: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»(١) وأصِلُ شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدُّهر. فقال: أليس زعمتَ أنتك تُحيى اللَّـيل؟ فقال: نعم. فقال: إنَّك أكثر لَيلِكَ نائم. فقال: ليس حيث تذهب، ولكنِّي سَــمِعْتُ حبيبي رسول الله ﷺ يَقُول: «من باتَ على طُهْر فكأنتما أحيا اللّيل» فأنا أبيت على طُّهر. فقال: أليس زعمت أنسُّك تختمُ القرآن في كلِّ يوم؟ قال: نعم، قال: فأنت أكثر أيّامك صامت، فقال: ليس حيثُ تَــذْهب، ولكَّـنَّى سـمعتُ حــبيبي رســول اللهُ عَلِيْتِهِ أَلَهُ يقول لعليّ للنِّلاِّ: «يا أبا الحسن مَثَلُكَ في أُمّتيّ مَثَلُ قل هو الله أحد فمن قرأها مرَّة فقد قرأ تُلث القرآن ومن قرأها مرَّتين فقد قَرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن، فمن أحبّك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان، ومن أحــبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الإيمان، ومن أحبّك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان. والَّذي بعثني بالحقِّ ياعليَّ لو أحبِّك أهل الأرض كَمَحَبِّة أهــل السماء لك لما عُذِّبَ أحدٌ بالنّار» وأنا أقرأ قلّ هو الله أحد في كلٌّ يوم ثلاث مرَّات.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٦٠.

فقامَ فَكَأَنَّه قد أُلقم حَجَراً (١).



#### معنى المنتقِمة من البقاع ]

ا حدَّ ثنا الحسين بن إبراهيم بن ناتانة على قال: حدَّ ثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن سلمة الأهوازيّ، عن إبراهيم بن محمَّد الثقفيّ، قال: حدَّ ثني أبو الحسين عليّ بن معلَى الأسديُ قال: أنبثتُ عن الصادق جعفر بن محمَّد طليَّكِ أنه قال: إنَّ لله عزّ وجلّ بِقاعاً تسمّى «المنتقِمة» فإذا أعطى الله عبْداً مالاً لم يخرج حقّ الله عزّ وجلّ منه سلّطه الله على بُقْمَةٍ من تلك البقاع فأتلف ذلك المال فيها ثمَّ مات و تَرَكها.



#### (معنى القول الصالح والعمل الصالح )

ا حدَّتنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل على قال: حدَّتنا عليّ بن الحسين السعد آباديّ، قال: حدَّتنا أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن محمَّد بن زياد، عن أبان؛ وغيره، عن الصادق جعفر بن محمَّد المَيَّظِ قال: من ختم صيامه بقول صالح وعمل صالح تقبّل الله عزّ وجلّ منه صيامه. فقيل له: يا ابن رسول الله ما القول الصالح؟ قال: شهادة أن لا إله إلّا الله، والعمل الصالح إخراج الفطرة.



معنى ما روي أن من أحب لقاء الله تعالى، أحب الله تعالى لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله عزّ وجلّ لقاءه

١ \_حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّثنا سحمَّد بـن

<sup>(</sup>١) ألقمه حجراً: أسكته في الخصام.

الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالله عليّ قال: قلت له: عن عبدالله عليّ قال: قلت له: أصلحك الله من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ قال: نعم. فقلت: فوالله إنّا لنكره الموت. فقال: ليس ذلك حيث تذهب، إنّما ذلك عند المعايّنة إذا رأى ما يحبُّ فليس شيءٌ أحبُّ إليه من أن يتقدَّم والله يحبُّ لقاءه وهو يحبُّ لقاء الله عن لقاء الله عن قيد عبد المعاينة إدا رأى ما يحبُّ فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله والله عزّ وجلّ يبغض لقاءه.

٢ ـ وبهذا الإسناد، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن وهب، عن معاوية بن وهب، عن سابور، قال: سمعت أبا عبدالله المثيّة في الميّت تدمع عينه عند الموت. فقال: ذاك عند معاينة رسول الله عَيْنَا في ما يسرّه [وما يحبّه]. قال: ثمَّ قال: أما ترى الرجل يرى ما يسرّه وما يحبّ فتدمع عينه ويضحك؟



# معنى ما روي أن الصلاة حجزة الله في الأرض



#### معنى الحاقن والحاقب والحاذق

١ ـ أبي ﷺ قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بالله المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبدالله للسلاة يقول: لا صلاة لِحاقِن ولا لحاقِب ولا لحاذِق. والحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط، والحاذق الذي به ضغطة الخفّ.



الحدّثنا محمَّدبن إبراهيمبن إسحاق الطالقاني المُحُثّ قال: حدَّتنا عبدالغريز بن يحيى البصريّ الجلوديّ بالبصرة قال: أخبرنا أبو عبدالله محمَّدبن زكريّا الجوهريّ، قال: حدَّثنا جعفر بن محمَّد بن عُمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر محمَّد بن عليّ الباقر المُحَثِّظ قال: سمعت جابر بن عبدالله الأنصاريّ يقول: مرَّ رسول الله عَيَّالُهُ برجل مصروع وقد اجتمع عليه الناس ينظرون إليه فقال عَيَّالُهُ: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقيل له: على مجنون يصرع فنظر إليه. فقال: إنَّ المجنون مَق المجنون حق المجنون؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إنَّ المجنون حَق المجنون وهذا المبتلى.

محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الوليد على قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، قال: حدَّ ثنا إبراهيم بن هاشم، عن محمَّد بن أبي عمير، عن حمزة بن حمران قال: قال أبو عبدالله عليَّلا: إنَّ من أجاب في كلِّ ما يُسأل (١) عنه لمجنون.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [ما سئل ].



ا \_أبي الله قال: حدَّثنا محمَّد بن يحيى العطَّار الله عن أحمد بن محمَّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن إسماعيل، عن الخراساني \_يعني الرضا عليًة \_ قال: ليس الحِمية من الشيء تركه، إنَّما الحِمية من الشيء الإقلال منه.



ا \_أبي الله قال: حدَّتنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن أحمد بن محمَّد، عن إيراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن أحمد، عن عليّ بن جعفر بن الزبير، عن جعفر بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي عبدالله الطَّلِ قال: سألته كم يحمي المريض؟ فقال: دبقاً. فلم أدرِ كم دبقاً فسألته فقال: عشرة أيّام. وفي حديث آخر: أحد عشر دبقاً و «دبق صباح» بكلام الرَّوميّ أعنى أحد عشر صباحاً.



ابي ﷺ قال: حدَّنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن محمَّد القاسانيّ، عمّن ذكره، عن عبدالله عليّاً المحمَّد القاسانيّ، عمّن ذكره، عن عبدالله عليّاً الله علياً الله عليه على الله عليه الله على الله

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ بالراء في جميع المواضع.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [عبدالله بن القاسم الجعفري].



ا \_أبي الله قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، قال: حدَّثني إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس بن عبدالرحمان، قال: حدَّثني جماعة من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليَّالِا قال: الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار.

#### (معنى البسلم والبؤمن والمهاجر والعربي والبولى)

١ \_ أبي ﷺ قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبيه، عن مدين أبي عبدالله المسلم عن محمَّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله المَّالِلُهُ أنته قال: المسلم من سلم النّاس من يده ولسانه، والمؤمن من اثتمنه النّاس على أموالهم وأنفسهم. ٢ \_ وروى فى حديث آخر أنَّ المؤمن من أمن جاره بَواقِقَه (١).

٣ ـ وروي أنَّ الصادق ﷺ قال: من ولد في الإسلام فهو عربيّ، ومن دخل فيه بعد ما كبر فهو مهاجر، ومن سبى واُعتق فهو مولى، ومولى القوم من أنفسهم.



١ \_أبي الله قال: حدَّثنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن محمَّد بن أحمد بن يحيى،
 عن محمَّد بن عبدالجبّار، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله الله قال: قلت له:
 ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتُسب به الجنان (٢). قال: قلت: فالذي كان في

<sup>(</sup>١) بوائق جمع بائقة وهي الشر والداهية، ويقال: «رفعت عنك بائقة فلان» أي غائلته وشره.

 <sup>(</sup>٢) يعنى ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخيرات والمنافع واجتناب الشرور ومضارها وهو أحد معانى العقل.

معاوية؟ قال: تلك النَّكْراء، تلك الشيطنة (١) وهي شبيهة بالعقل وليست بعقل. وسئل الحسن بن على طائِك في في العقل؟ فقال: التجرُّع للغصّة حتَّى تَنال الفرصة.



ا حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الصفَّار، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عن النَّضر، عن أبي الحسين، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله اللَّلِا عن قول الله عزّ وجلّ: «اتَّقوا الله حقَّ تُقاته» (٢) قال: يُطاع فلا يُعصى ويُذكر فلا ينسى، ويُشكر فلا يُكفر.



ا \_أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن خيثمة بن عبدالله القمّي أبا ذكره، عن خيثمة بن عبدالله القمّي أبا عبدالله عليه وأنا حاضر فقال: ما العبادة؟ قال: حُسن النيّة بالطاعة مِن الوجمِ الّذي يُطاع الله منه.



١ ـحدُّثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل قال: حدَّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ.

<sup>(</sup>١) النكراء: الدهاء والفطنة وهي جودة الرأي وحسن الفهم وإذا استعملت في مشتهيات جنود الجهل يقال لها: الشيطنة. (٢) آل عمران: ١٠٢.

عن أحمد بن محمَّد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، قال: سئل أبو عبدالله طليًا عن السائبة؟ فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثِك شيءٌ وليس عليَّ من جريرتك شيء [قال] ويشهد شاهدين.



ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمَّد بن عليِّ الكوفيّ، عن عليِّ بن النعمان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله الله عليِّ الله عليَّ إلله علي الله عليَّ ألله الله علي الله عليه الله عليه عبد في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان. قلت: خردل من كبر، ولا يدخل النّار عبد في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان. قلت: جعلت فداك إنَّ الرجل ليلبس التّوب أو يركب الدابّة فيكاد يعرف منه الكبر. قال: ليس بذاك إنّما الكبر إنكار الحق، والإيمان الإقرار بالحقّ.

٢ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله على قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبدالرحمان، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمَّد بن مسلم، عن أحدهما \_ يعني أبا جعفر وأبا عبدالله المُهِكِظ \_ قال: لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر. قال: قلت: إنّا نلبس الثوب الحسن (١) فيدخلنا العُجب؟ فقال: إنّما ذلك فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ (٢).

٣ ـ حدَّثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل ﷺ قال: حدَّثنا عليّ بن الحسين

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [الخشن].

<sup>(</sup>٢) يأتي معنى العجب عن قريب إن شاء الله تعالى.

السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن مسكان، عن يزيد بن فرقد، عمّن سمع أبا عبدالله للخلّ يقول: لا يدخل الجنّة من في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر ولا يدخل النّار من في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان. قال: فاسترجع فقلت: لما أسمع منك، فقال: ليس حيث تذهب إنّما أعنى الجحود إنّما هو الجحود.

٤ ـ وبهذا الإسناد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أيّوب بن حرّ، عن عبد الله عليه عن أبى عبدالله عليه قال: الكبر أن يُغمِص الناس ويسفه الحقّ (٢).

0 - أبي الله الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله قال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف (٣) عن عبدالأعلى بن أعين قال: قال أبو عبدالله عن آبائه الله الله عن الله عن الله عن أعظم الكبر غَمْصُ الخلقِ وسَفْهُ الحقِّ. قلت: وما غَمْصُ الخلقِ وسَفهُ الحقِّ؟ قال: يجهل الحقَّ ويَطعَنُ على أهلِه ومن فَعلَ ذلك فَقدْ نازعَ الله عزّ وجلّ رداءه.

٦ حدَّ ثنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن عليٍّ الكوفيِّ، عن ابن بقّاح، عن سيف بن عميرة، عن عبدالملك، عن أبي عبدالله ﷺ قال: من دخل مكمّة مبرَّءاً عن الكبر غفر ذنبه. قلت: وما الكبر؟ قال: غَمْصُ الخلق وسَفه الحقِّ. قلت: وكيف ذاك؟ قال: يجهل الحقَّ ويَطعنُ على أهلِه.

قال مصنّف هذا الكتاب ﷺ: في كتاب الخليل بن أحمد يقول: فلان غَمِصَ النّاسَ وغَمِصَ النِعمةَ إذا تهاون بها وبحقوقهم، ويقال: إنّه لَمغْمُوصٌ عليهِ في دينه

<sup>(</sup>١) الاسترجاع: قول الإنسان عند المصيبة: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

<sup>(</sup>٢) رواه الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٠ وفيه «الغمص» بالغين المعجمة ثم الصاد المهملة وهو بمعنى الاحتقار والاستصغار. لكن في بعض النسخ التي بأيدينا من الكتاب بالغين والضاد المعجمتين ويأتي معناه من المؤلف عن قريب وأما قوله: «يسفه الحق» السفه الجهل وأصله: الخفة والطيش ومعنى سفه الحق الاستخفاف به وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزانة.

أي مَطعون عليه، وقد غَمِص النعمة والعافية إذا لم يشكرها. وقال أبو عبيد في قوله للثلاء «سفه الحقّ» أن يرى الحقّ سفها وجَهلاً وقال الله تبارك وتعالى: «ومن يرغبُ عن ملّةِ إبراهيم إلّا من سفه نفسه» (١١). وقال بعض المفسّرين: «إلّا من سفه نفسه» يقول سفهها. وأمّا قوله: «غمص النّاس» فإنّه الاحتقار لهم والازدراء بهم وما أشبه ذلك. قال: وفيه لغة أخرى في غير هذا الحديث. وغمص بالصاد غير معجمة وهو بمعنى غَمِط، والغمص في العين، والقطعة سنه غمصة؛ والغُميصاء: كوكب (٢) والغمص في المعاء: غلظة وتقطيع ووجع.



### معنى التزكية التي نهى [الله] عنها

ا \_أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمَّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله الله الله عن قول الله عزّ وجلّ: «فلا تزكّوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى» (٣) قال: قول الإنسان: «صلّيت البارحة» و «صمْتُ أمْسِ» ونحو هذا. ثمَّ قال الله الله إن قوماً كانوا يُصبحون فيقولون: صلّينا البارحة، وصمنا أمسِ، فقال علي الله الله الله والنهار ولو أجد بينهما شمناً لنمته.



١ \_ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حدَّ ثنا محمَّد بن

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٠. (٢) الغميصاء \_ كحميراء \_.

<sup>(</sup>٣) النجم: ٣٢. أي لا تثنوا على أنفسكم بزكاء العمل وزيادة الخير أو بالطهارة من السعاصي والرذائل.

الحسن الصفّار، عن محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن أحمد بن عمر الحلّال عن عليّ بن سويد المديني، عن أبي الحسن موسى عليّلا قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال: العجب درجات، منها أن يزيّن للسعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه ويحسب أنّه يُحسِن صنعاً، ومنها أن يؤمن العبد بربّه فيمنُّ على الله تبارك وتعالى ولله تعالى عليه فيه المنّ (١).

٢ - أبي الله قال:حدَّتنا سعد بن عبدالله،عن أحمد بن محمَّد،عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله عليًا قال: من لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجبُ برأيه.



ا حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد و قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفَّار، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الثَّلِة أنّه سئل عن الحسد فقال: لحم ودم يدور في النّاس حتى إذا انتهى إلينا يبّس<sup>(۲)</sup> وهو الشيطان.



١ ـ أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض

<sup>(</sup>۱) العجب: الزهو، ورجل معجب من هو بما يكون منه حسناً أو قبيحاً يرهو وفي العبادة استعظام العمل الصالح واستكباره والابتهاج والادلال به وأن يرى نفسه خارجاً عن حد التقصير وهذا هو العجب المفسد للعبادة لانه حجاب للقلب عن الرب تبارك وتعالى ومانع عن رؤية منه واحسانه ونعمه وفضله وتوفيقه ومعونته واما الكبر هو أن يرجّح نفسه على غيره بعمله أو نسبه أو علمه أو قدرته وجماله. وان يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة ويرى مرتبته فوق مرتبة الغير. والعجب بين الإنسان وربه والكبر بين الإنسان وابناء نوعه.

(۲) في بعض النسخ 1 يبس 1.

أصحابنا بلغ به سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن الحارث الأعور، قال: كان فيما سأل عنه عليّ بن أبي طالب ابنه الحسن المُلكِّظ أنه قال له: ما الفقر؟ قال: الحرص والشَّرَه (١١).

# رباب معنى البخل والشعُّ

ا \_أبي الله قال: حدَّننا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمَّد الإصبهانيّ، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن الفضيل بن عياض، قال: قال أبو عبدالله المُثَلِّة: أتدري من الشحيح؟ فقلت: هو البخيل. فقال: الشحيح أشدُّ من البخيل إنَّ البخيل يبخل بما في يديه وإنَّ الشحيح يشحُّ بما في أيدي الناس وعلى ما في يديه حتّى لا يرى في أيدي النّاس شيئاً إلاّ تمنّى أن يكون له بالحلِّ والحرام، ولا يَشبَع ولا يقنع بما رزقه الله تعالى.

٢ \_ أبي ﷺ قال: حدَّننا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عبدالأعلى بن أعين، عن أبي عبدالله عليه قال: إنَّ البخيل من كسب مالاً من غير حلّه وأنققه في غير حقّه.

٣\_حدَّثنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﴿ فَيْ عَن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف، عن الأصبغ بـن نباتة، عـن الحارث الأعور، قال: فيما سأل عليّ صلوات الله عليه ابنه الحسن عليه أن قال له: ما الشح؟ فقال: أن ترى ما في يدك شرفاً وما أنفقت تلفاً.

ك \_ حدَّ ثنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن عليّ الكوفيّ، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليّه قال: قال رسول الله عَيْنِيَالُهُ: ليس البخيل من يؤدّي \_أو الذي يؤدِّي \_ الزكاة المفروضة من

<sup>(</sup>١) الشره أيضاً بمعنى الحرص وشدة الميل إلى شيء وتمام الحديث رواه الحسن بن علي بن شعبة الحراني في تحف العقول باب ما روي عن الحسن بن علي الله الله .

ماله ويعطي البائنة في قومه<sup>(١)</sup> وإنّما البخيل حـقُّ البخيل الّـذي يـمنع الزكـاة المفروضة من ماله ويمنع البائنة في قومه وهو في ما سوى ذلك يبذُر.

٥ ـ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عن حمَّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: إنّما الشحيح من منع حقّ الله وأنفق في غير حقّ الله عزّ وجلّ.

٦ ـ وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن موسى بن بكر عن أحمد بن سليمان (٢) عن أبي الحسن موسى بن جعفر طليكا قال: البخيل من بخل بما افترض الله عليه.

لا أبي الله قال: حدَّتنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فـضّال، عـن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله عليّلًا قال: البخيل من بخل بالسلام.

٨ حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن عبدالرحمان المقريُّ، قال: حدَّ ثنا أبو الحسن عليّ بن الحسن بن بندار بن المثنّى التميعيّ الطبريّ، قال: حدَّ ثنا أبو نصر محمَّد بن الحجّاج المقري الرقيّ، قال: حدَّ ثنا أحمد بن العلاء بن هلال، قال: حدَّ ثنا أبو زكريّا، قال: حدَّ ثنا سليمان بن بلال، عن عُمارة بن غزيّة، عن عبدالله بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدًّ هلهُ اللهُ قال: قال رسول الله عَلَيْلُلهُ: البخيل حقاً من ذكرت عنده فلم يصلّ عليًّ.



١ \_ أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) البائنة: العطية، سميت بها لانها ابنت من المال. وقال الجزري في حديث نحلة النعمان: «هل أبنت كل واحد منهم مثل الذي أبنت. هذا» أي هل أعطيتهم مثله ما لاتبينه به أي تفرده، والاسم البائنة، يقال: طلب فلان البائنة إلى أبويه أو إلى أحدهما ولا يكون من غيرهما. انتهى (٢) في بعض نسخ الكافي [أحمد بن سلمة ].

محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليّا أنّه قال لرجل: يا فلان مالك ولأخيك؟ قال: جعلت فداك كان لي عليه شيء فاستقصيت في حقّي، فقال أبو عبدالله عليّا : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: «ويخافون سوء الحساب»(١) أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لا، ولكنّهم خافوا الاستقصاء والمداقّة.



ا \_أبي الله قال: حدَّثنا الحميريّ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنًا بلغ به سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن الحارث الأعور الهمدانيّ، قال: قال عليّ للحسن ابنه اللهي في مسائله الّتي سأله عنها: يا بنيّ ما السفه؟ فقال: اتّباع الدناة ومصاحبة الغواة.



# معنى قول النبيُّ ﷺ: نعم العيد الحجامة ﴾

١ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله بإسناده رفعه قال: قال رسول الله عَلَيْتُولُهُ: نعم العيد الحجامة \_ يعني العادة \_ تجلو البصر و تذهب بالدَّاء.



#### معنى الحجامة النافعة والمغيثة والمنقذة ك

١ \_ أبى اللهُ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه إلى أبي

 <sup>(</sup>١) تمام الآية في سورة الرعد: ٢١ هكذا «والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب».

عبدالله جعفر بن محمَّد، عن أبيه طَلِيَكِ قال: احتجم النبيُّ عَلَيْكُ في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثاً. سمّى واحدة «النّافعة» والأخرى «المغيثة» والثالثة «المنقذة».

٢ ـ وبهذا الإسناد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن عائذ، عن ابن سلمة ـ وهو أبو خديجة واسمه سالم بن مكرم ـ عن أبي عبدالله علي قال: الحجامة على الرأس على شِبر من طرف الأنف وفِتر بعين الحاجبين (١) فكان رسول الله عَلَيْلِلهُ يسمّيها بالمنقذة. وفي حديث آخر قال: كان رسول الله عَلَيْلهُ يسمّيها المغيثة أو المنقذة.

# (باب) (معنى الاحداث في الوضوء)

ا ـ أبي الله قال: حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن إبراهيم بن معرض، قال: قلت لأبي جعفر الله إنَّ أهل الكوفة يروون عن على علي الله أنه كان بالكوفة فبال حتى رَغا(٢) ثمَّ توضّاً ثمَّ مسح على نعليه ثمَّ قال: هذا وضوء من لم يحدث. فقال: نعم، قد فعل ذلك. قال: فأيُّ حدث أحدث من البول؟ فقال: إنّما يعنى بذلك التعدّي في الوضوء أن يزيد على حدّ الوضوء (٢).



١ ــ أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن يعقوببن يزيد، عن ابن أبــي

 <sup>(</sup>١) الشبر - بكسر الشين و سكون الباء - ما بين طرف الابهام وطرف الخنصر ممتدين. والفتر أيضاً - بكسر الفاء وسكون التاء -: ما بين طرف الابهام وطرف السبابة إذا فتحها. وفي بعض النسخ اوفتر من الحاجبين ].
 (٢) رغا ورغى وارغى: صار ذا رغوة أي زبد.
 (٣) الخبر محمول على التقية راجع مصباح الفقيه ص ١٦٢.

عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله المليلة قال: كان عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره. فقلت له: وكيف هذا؟ فقال: أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيّة فلا يجزي إلّا مثلها»(١) فالحسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشراً، والسيّتة الواحدة إذا عملها كتبت له واحدة فنعوذ بالله ممّن يرتكب في يوم واحد عشر سيّتات ولا تكون له حسنة واحدة فتغلب حسناته سيّتاته.

# ربا*ب*)

#### معىى الصاع والمد والفرق بين صاع الماء ك

#### ومده وبين صاع الطعام ومده

ا \_أبي، ومحمَّد بن الحسن ﷺ قالا: حدَّثنا أحمد بن إدريس؛ ومحمَّد بن يحيى العطّار، عن محمَّد بن أحمد، عن عليّ بن محمَّد، عن رجل، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال: قال أبو الحسن عليَّلا: الغسل صاع من ماء والوضوء مدِّ من ماء وصاع النبيّ ﷺ خمسة أمداد والمدُّ وزن مائتي وثمانين درهماً والدِّرهم وزن ستّة دوانيق والدانق ستّة حبّات والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحبّ لا من صغاره ولا من كباره.

٢ \_ وبهذا الإسناد، عن محمَّد بن أحمد، عن جعفر بـن إبـراهـيم بـن محمَّد الهمدانيّ \_ قال: وكان معنا حاجًا \_ قال: كتبت إلى أبي الحسن عليًا لله على يد أبي: جعلت فداك إنَّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدينة، وبعضهم يقول: بصاع العراق. فكتب إليَّ: الصاع ستّة أرطال بالمدنيّ وتسعة أرطال بالعراقيّ. قال: وأخبرني فقال: إنّه بالوزن يكون ألفاً وماثة وسبعين وزناً.

٣\_وبهذا الإسناد، عن محمَّد بن أحمد، عن محمَّد بن عبدالجبّار، عـن أبـى

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٦٠.

القاسم الكوفيّ أنته جاء بمدّ وذكر أنَّ ابن أبي عمير أعطاه ذلك المدّ وقال: أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبدالله للثّلة وقال: أعطانيه أبو عبدالله للثّلة وقال: هذا مدُّ النبيّ عَلَيْظِيَّهُ فعيّرناه (١٠) فوجدناه أربعة أمداد وهو قَفِيز وربع بقَفيزنا هذا.

# (باب)

### معنى النامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة<sup>(٢)</sup>

#### والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ك

ا حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن الهيثم العجليّ عَلَيْ قال: حدَّتنا أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، قال: حدَّتنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدَّتنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عليّ بن غراب، قال: حدَّتني خير الجعافر جعفر بن محمَّد، عن أبيه محمَّد بن عليّ، عن أبيه محمَّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليّ في قال: لعن رسول الله عَليّ النّامِصة والمنتمِصة والواشرة والمستوشِرة والواصلة والمستوصِلة والواشمة والمستوشمة.

قال عليّ بن غراب: النّامِصة الّتي تنتف الشعر من الوجه، والمنتمصة الّتي يفعل ذلك بها، والواشرة الّتي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتُحددها، والمستوشرة الّتي يفعل ذلك بها، والواصلة الّتي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة الّتي يفعل ذلك بها، والواشعة الّتي تشم وشماً في يد المرأة أو في شيء من بدنها وهو أن تَغرِزَ يديها(٣) أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى تؤثّر فيه ثمَّ تحشوه بالكحل أو بالنّورة فيخضرُّ، والمستوشعة الّتي يفعل ذلك بها.

<sup>(</sup>١) عير المكيال وشبهه وعايره: قايسه وامتحنه.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [المتوشرة] وكذا في متن الحديث أيضاً.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [يدها ]. وغرزه بالابرة ببالغين المعجمة والراء المهملة ثم الزاي المعجمة بنخسه وغرز الابرة فيه أدخلها.



#### معنى آخر للواصلة والمستوصلة

ا حدَّ ثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب، قال: حدَّ ثنا علي بن إبراهيم بن زياد الكرخي علي بن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبدالله عليه الله عليه الله عليه الله عبدالله عليه الله عبدالله عليه الله عبدالله عليه الله عليه الزانية والقوّادة.



#### معنى اطابة الكلام واطعام الطعام وافشاء السلام

#### وادامة الصيام والصلاة بالليل والناس نيام

ا حداً ثني أحمد بن محمد بن يحيى العطّار على قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عبدالله، عن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ عليّ قال: قال رسول الله عَلَيْ الله أنه أنه عن الجنّة غُرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يسكنها من أمّتي من أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأفشى السلام، وأدام الصيام، وصلّى باللّيل والناس نيام؛ فقال عليّ عليّك يا رسول الله ومن يطيق هذا من أمّتك؟ فقال علي الله والناس نيام؛ فقال عليّ الوابة الكلام؟ من قال إذا أصبح وأمسى: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» عشر مرّات ــ؛ وإطعام وثلاثة أيّام في كلّ شهر يكتب له صوم الدهر؛ وأمّا الصلاة باللّيل والنّاس نيام فمن صلّى المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنتما أحيا اللّيل كلّه؛ وإفساء السلام أن لا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين.



١ - أبي الله قال: حدَّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن السكونيّ، عن الدنيا؟ قال: عن أبي عبدالله عليّلا قال: قيل الأمير المؤمنين عليّلا: ما الزهد في الدنيا؟ قال: تنكّب حرامها(١).

٢ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمَّد بن سنان، عن مالك بن عطيّة الأحمسيّ، عن معروف بن خرَّبوذ، عن أبي الطفيل، قال: سمعت أمير العوْمنين صلوات الله عليه يقول: الزهد في الدنيا قصر الأمل وشكر كلّ نعمة والورع عمّا حرَّم الله عليك.

٣ ـ وبهذا الإسناد، عن أحمد بن أبي عبدالله، قال: حدَّ ثني الجهم بن الحكم، عن إسماعيل بن مسلم، قال: قال أبو عبدالله المالية المنافق يدك أوثق منك بما المال ولا بتحريم الحلال بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد لله عرَّ وجلّ.

٤ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمَّد الإصبهانيّ، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن عليّ بن هاشم البريد، عن أبيه، عن أبي جعفر الثيرة أنَّ رجلاً سأله عن الزهد فقال: الزهد عشرة أشياء فأعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع، وأعلى درجات الورع أدنى درجات الرضا. ألا وإنَّ الورع أدنى درجات الرضا. ألا وإنَّ الزهد في آية من كتاب الله عزّ وجلّ: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» (٢).

٥ - أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن

<sup>(</sup>١) تنكبه: تجنّبه واعتزله. (٢) الحديد: ٢٣.

عليّ بن حديد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله للثّلِةِ قال: قال عيسى بن مريم للثِّة في خطبة قام بها في بني إسرائيل: أصبحت فيكم وإدامي الجوع، وطعامي ما تنبت الأرض للوحوش والأنعام، وسراجي القمر، وفراشي التراب، ووسادتي الحَجَر، ليس لي بيت يخرب ولا مال يُتْلَف ولا ولد يموت ولا امرأة تحزن؛ أصبحتُ واس لي شيء وأمسيتُ (١) وليس, لي شيء، وأنا أغنى ولد آدم.



ا \_أبي الله قال: حدَّ تنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمَّد الإصبهانيّ، عن سليمان بن داود المِنقَريِّ، عن فُضَيل بن عَياض، عن أبي عبدالله المَّلِةِ قال: قلت له: من الورع من النّاس؟ فقال: الّذي يتورّع من محارم الله ويجتنب (٢) هؤلاء. وإذا لم يتق الشبّهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه، وإذا رأى المنكر فلم ينكره وهو يقوى عليه فقد أحبَّ أن يعصى الله، ومن أحبَّ أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة، ومن أحبّ بقاء الظالمين فقد أحبَّ أن يُعصَى الله، إنَّ الله تبارك وتعالى حمد نفسه على أحبّ بقاء الظالمين الله القرم الذين ظلموا والحمد لله ربّ العالمين» (١٦)



إ \_حدَّ تنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدَّ تنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبدالله عليُّلاً: ما حدُّ حُسن الخلق؟ قال: تلين جانبك

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: أصبح وأمسي بدل أصبحت وأمسيت.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [ يتجنّب ]. (٣) الانعام: ٤٥.

وتطيب كلامك وتلقي أخاك بِبِشرٍ حسن.



ا \_أبي الله قال: حدَّننا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال لقمان لابنه: يا بنيّ صاحب مائة ولا تعاد واحداً؛ يابنيّ إنّما هو خلاقك (١) وخلقك فخلاقك دينك وخلقك بينك وبين الناس فلا تتبغّض إليهم وتعلّم محاسن الأخلاق، يابنيَّ كن عبداً للأخيار ولا تكن ولداً للأشرار؛ يابنيّ أذّ الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك، وكن أميناً تكن غنيّاً.



ا \_أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله الله الله قال: ليست الشكاية أن يقول الرجل: مرضت البارحة أو وعكت البارحة (٢) ولكنّ الشكاية أن يقول: بليت بما لم يبتل (٣) به أحد.



١ ـ أبي ﴿ لَلَّهُ قَالَ: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن أبــبه

<sup>(</sup>١) الخلاق \_ بفتح الخاء المعجمة \_: النصيب الوافر من الخير.

<sup>(</sup>٢) وعك الرجل يعك كوعد يعد: أصابه ألم من شدة المرض.

<sup>(</sup>٣) في أكثر النسخ الم يبل [وقوله ﷺ هذا من باب المثال كما هو غير خفي. (م)

رفعه قال: نظر أبو عبدالله عليه إلى رجل قد خرج من الحمّام مخضوب السدين فقال له أبو عبدالله عليه السلام أن يكون الله عزّ وجلّ خلق يديك هكذا؟ قال: لا والله، وإنّما فعلت ذلك لأنته بلغني عنكم أنته من دخل الحمّام فلير عليه أثره يعني الحنّاء. فقال: ليس حيث ذهبت، إنّما معنى ذلك: إذا خرج أحدكم من الحمّام وقد سلم فليصلّ ركعتين شكراً.

قال سعد: وأخبرني أحمد بن أبي عبدالله ورواه نوح بن شعيب رفعه قــال: فليحمد الله عزّ وجلّ.



#### «الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف»<sup>(۱)</sup>

الحسن الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان الأحمر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن علي عن الطّاعون يقع في بلدة وأنا فيها أتحوّل عنها؟ قال: نعم. قال: ففي الدار وأنا فيها أتحوّل عنها؟ قال: نعم. قال: ففي الدار وأنا فيها أتحوّل عنها؟ قال: الغرار وأنا فيها أتحوّل عنها؟ قال: الغرار من الطّاعون كالغرار من الزحف. قال: إنّ رسول الله عَلَيْلُهُ إنّما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو العدوّ فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم ويفرّون منها فقال رسول الله عَلَيْلُهُ ذلك فيهم. وروي أنته إذا وقع الطّاعون في أهل مسجد فليس لهم أن يغرُّوا منه إلى غيره.

(١)الطاعون مرض معروف،والزحف:مشي العسكر إلىالعدو للجهاد والفرار منه من الكبائر.(م)



#### (معنى قول العالم ﷺ)

#### («عورة المؤمن على المؤمن حرام»)

ا \_أبي ﷺ قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن محمَّدبن خالد، عن أبيه، عن محمَّدبن خالد، عن أبيه، عن محمَّدبن سنان، عن الحسين بن مختار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله ﷺ في قوله: «عورة المؤمن على المؤمن حرام» قال: ليس هو أن ينكشف ويرى منه شيئاً إنّما هو أن يروى عليه.

٢ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله الحيَّلِة قال: قال له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: يعنى سِفْلَيه؟ قال: ليس هو حيث تذهب(١) إنّما هو إذاعة سرّه.

٣ ـ أبي ﷺ قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن محمَّد بن سنان: عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبدالله الله شيء يقوله النّاس: «عورة المؤمن على المؤمن حرام» قال: ليس حيث تذهب، إنّا عورة المؤمن أن يراه يتكلّم بكلام يعاب عليه فيحفظه عليه ليعيّره به يوماً إذا غضب.

#### رباب معنى السخاء وحدّه

ا - أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليًا قال: قلت له: ما حدُّ السخاء؟

<sup>(</sup>١) الحصر في قوله: «إنما هو اذاعة سرّه» باعتبار الأهمية أي قبح اذاعة السر الذي هو العورة الباطنة بمكان: لا يقاس به قبح كشف العورة الظاهرة وإلّا فحرمة العورة الظاهرة أظهر من أن يخفى. (م)

قال: تخرج من مالك الحقّ الّذي أوجبه الله عليك فتضعه في موضعه.

وحدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على الله على عن محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي عبدالله على الله على الله

٢ \_ أبي الله قال:حدَّ ثنا عليّ بن إبراهيم،عن أبيه،عن حمّادبن عيسى،عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله الله في حقّ.

٣\_حدَّ ثنا محمَّد بن موسى بن المعتوكّل، قال: حدَّ ثنا عليّ بن الحسين السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عليّ بن عوف الأزديّ قال: قال أبو عبدالله المثلّلا: السخاء أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله عزّ وجلّ.

٤ ـ وبهذا الإسناد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن رجل، عن حفص بن غياث، عنأبي عبدالله على عبدالله على الله على الله على الله على الدُنيا، من تعلّق بغصن منها اجترَّه إلى الجنّة.



ا \_أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، قال: حدَّ ثنا بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن الحارث الأعور، قال: قال أمير المؤمنين للحسن ابنه الماليك في بعض ما سأله عنه: يا بنيَّ ما السماحة؟ قال: البذل في العسر واليسر.



١ \_ أبى الله الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن

أبيه، عن أبي الجهم، عن موسى بن بكر، عن أحمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا الحسن المثلة وهو في الطواف فقال له: أخبرني عن الجواد. فقال: إنَّ لكلامك وَجُهين، فإن كنتَ تَسأل عن المخلوق فإنَّ الجواد: الَّذي يؤدِّي ما افترض الله عليه، وإن كنتَ تَسأل عن الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع لأنته إن أعطاك أعطاك ما ليس لك وإن منعك منعك ما ليس لك.



الحدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، قال: حدَّتنا أحمد بن أبي عبدالله، قال: حدَّتنا عبدالرحمان بن العبّاس بن الفضّل بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطّلب، عن صباح بن خاقان، عن عمرو بن عثمان التيميّ القاضي، قال: خرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على أصحابه وهم يتذاكرون المروءة. فقال: أين أنتم من كتاب الله؟ قالوا: يا أميرالمؤمنين في أيّ موضع؟ فقال: في قوله عزّ وجلّ: «إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان التفضّل.

٢ ـ قال عبدالرحمان بن العبّاس ـ ورفعه ـ قال: سأل معاوية الحسن بن عليّ المبتّلا عن العروءة فقال: شعّ الرجل على دينه، وإصلاحه ماله، وقيامه بالحقوق. فقال معاوية: أحسنت يا أبامحمّد أحسنت يا أبامحمّد. قال: فكان معاوية يقول بعد ذلك: وددت أنَّ يزيد قالها وإنّه كان أعور.

٣ ـ حدَّننا أبي الله قال: حدَّننا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن محمَّدبن خالد عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن معاوية بنن وهب، عن أبي عبدالله المثلِّة قال: كان الحسن بن علي الملِّكِة في نفر من أصحابه عند معاوية فقال

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٠.

له: يا أبا محمَّد أخبرني عن المروءة فقال: حفظ الرجل دينه، وقيامه في إصلاح ضيعته، وحسن منازعته، وإفشاء السلام، ولين الكلام، والكفّ، والتحبّب إلى الناس.

٤ ـ وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن الحارث الأعور، قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه للحسن ابنه المثلاة: يا بنيّ ما المروءة؟ فقال: العفاف وإصلاح المال.

٥ \_ وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمَّد، عن عليّ بن حفص الجوهريّ ولقبه القرشيّ عن رجل من الكوفيّين من أصحابنا يقال له: إسراهيم قال: سئل الحسن عليّلًا عن المروءة فقال: العفاف في الدّين وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على النّائبة (١).

٦ \_ وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمَّد، عن إسماعيل بن مهران، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفو عليًا قال: قال رسول الله عَلَيْتُولُهُ: المروءة استصلاح المال.

وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن عمر بن حمّاد الأنصاري رفعه قال: قال أبو عبدالله عليّاً إ: تعاهد الرجل ضيعته من المروءة.

٨\_وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد، عن الهيثم بن عبدالله النهديّ، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه الله المروءة مروء تان: مروءة الحضر، ومروءة السفر. فأمّا مروءة الحضر فتلاوة القرآن، وحضور المساجد، وصحبة أهل الخير، والنظر في الفقه. وأمّا مروءة السفر فبذل الزَّاد، والمزاح في غير ما يسخط الله، وقلّة الخلاف على من صحبك، وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم.

<sup>(</sup>١) النائبة: الداهية والمصيبة.

9 حدَّثنا أبي ﷺ قال: حدَّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمَّد بن خالد البرقيّ، عن أبي الله على البرقيّ، عن أبي قتادة القميّ رفعه إلى أبي عبدالله عليّ أنته قال: ما المروءة؟ فقلنا: لا نعلم. قال: المروءة أن يضع الرجل خوانه بفناء داره، والمروءة مروءتان فذكر نحو الحديث الذي تقدَّم ...



#### (معنى سبحة الحديث والتحريف )

ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليّكا قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عدّ وجلّ السبحة إلى الله عزّ وجلّ السبحة الحديث، وأبغض الكلام إلى الله عزّ وجلّ التحريف. قيل: يا رسول الله وما سبحة الحديث؟ قال: الرجل يسمع حرص الدنيا وباطلها فيغتمّ عند ذلك فيذكر الله عزّ وجلّ، وأمّا التحريف فكقول الرجل: إنّي لمجهود ومالي وما عندي.



ا حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن أبي عبدالله عن محمَّد بن خالد الأشعريّ، عن إيراهيم بن محمَّد الأشعريّ، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي خالد القمّاط، عن حمران بن أعين، قال: سألت أباجعفر للثَّلِ عن ظهر القرآن وبطنه الله ين عملوا بمثل أعمالهم يجري فيهم ما نزل في أولتك (١).

<sup>(</sup>١) لا ينحصر معنى الظهر والبطن بما في هذا الخبر فان هناك، اخباراً جمة تدلّ على أن للقرآن معاني طولية حسب اختلاف الافهام ودرجات الايمان والمعرفة وفي بعضها ان لبطنه بطناً



#### (معنى الفقر الذي هو الموت الأحمر )

ا حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الصفَّار، عن محمَّد بن عبيد اليقطينيّ، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح بن يزيد المحاربيّ، عن أبي عبدالله الثَّلِةِ قال: الفقر الموت الأحمر. فقيل: الفقر من الدنانير والدراهم؟ قال: لا ولكن من الدين.

#### (باب

### معنى الحديث الذي روي أنته إذا مُنِعَثِ

#### الزكاة ساءت حال الفقير والغنى

ا حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن بعض من رواه يرفعه قال: إذا مُنعَتِ الزكاة ساءت حال الفقير والغنيّ. قلت: هذا الفقير تسوء حاله لما منع من حقّه، فكيف تسوء حاله الغنيّ؟ قال: الغنيّ المانع للزكاة تسوء حاله في الآخرة.



#### (معنى ما روي أن مّن رضى مِن الله عزّ وجلّ )

(باليسير من الرزق رضي الله تعالى عنه باليسير من العمل

١ \_ أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه،

◄ إلى سبعة أبطن أو سبعين بطناً. (م)

أقول: الظاهر أن المراد بالبطن في هذا الخبر التأويل وكما أن المراد بـالظاهر التـنزيل فكذلك المراد بالباطن التأويل وهذا هو المصرح به في بعض الأخبار رواه العياشي وغيره. ومعنى التأويل هو ارادة بعض افراد معنى العام الذي يفهم من الآية وهو ممّا بطن عن الافهام الساذجة، فعلى هذا لا ينافى الأخبار الذي روي: أن للقرآن بطناً ولبطنه بطناً. عن محمَّد بن عمر، عن أبيه، عن النصر بن قابوس، قال: سألت أبا عبدالله عليُّلا عن معنى الحديث «من رضي من الله تعالى عنه باليسير من الرزق رضي الله تعالى عنه باليسير من العمل» قال: يطيعه في بعض ويعصيه في بعض.

#### (باپ

#### معنى التوكّل على الله عزّ وجلّ والصبر والقناعة والرضا والزهد والاخلاص واليقين

١ ـ حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه في حديث مرفوع إلى النبيِّ عَيَالِيُّهُ قال: جاء جبر ئيل عَلَيْلًا إلى النبيِّ عَلَيْلِيَّهُ فقال: يا رسول الله إنَّ الله تبارك وتعالى أرسلني إليك بهديَّة لم يعطها أحداً قبلك. قال رسول الله عَلَيْتِولُهُ: قلت: وما هي؟ قال: الصبر وأحسن منه، قلت: وما هـو؟ قـال: الرضا وأحسن منه، قلت: وما هو؟ قال: الزهد وأحسن منه، قلت: وما هو؟ قال: الإخلاص وأحسن منه، قلت: وما هو؟ قال: اليقين وأحسن منه، قلت: وما هـو ياجبرئيل؟ قال: إنَّ مدرجة ذلك التوكُّل على الله عزَّ وجلَّ، فقلت: وما التوكُّل على الله عزَّ وجلٌّ؟ فقال: العلم بأنَّ المخلوق لا يضرُّ ولا يـنفع ولا يـعطي ولا يـمنع. واستعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التـوكّل، قــال: قــلت: ياجبرئيل فما تفسير الصبر؟ قال: تصبر في الضرّاء كما تصبر في السرّاء، وفي الفاقة كما تصبر في الغناء، وفي البلاء كما تصبر في العافية، فلا يشكو حاله عند المخلوق(١) بما يصيبه من البلاء، قلت: وما تفسير القناعة؟ قال: يقنع بما يصيب من الدنيا، يقنع بالقليل ويشكر اليسير. قلت: فما تفسير الرضا؟ قال: الراضى لا يسخط على سيّده أصاب من الدنيا أو لم يصب، ولا يرضى لنفسه بــاليسـير مــن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [فلا يشكو خالقه عند المخلوق ].

العمل. قلت: يا جبر ثيل فما تفسير الزهد؟ قال: الزاهد يحبُّ من يحبُّ خالقه ويبغض من يبغض خالقه ويتحرَّج (١) من حلال الدنيا ولا يلتفت إلى حرامها فإنَّ حلالها حساب وحرامها عقاب (٢) ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه، ويتحرَّج من الكلام كما يتحرَّج من الميتة الّتي قد اشتدَّ نتنها، ويتحرَّج عن حطام الدنيا وزينتها كما يتجنّب النّار أن تغشاه، وأن يقصر أمله، وكان بين عينيه أجله؛ قلت: يا جبر ثيل فما تفسير الإخلاص؟ قال: المخلص الذي لا يسأل النّاس شيئاً حتى يجد، وإذا وجد رضي، وإذا بقي عنده شيء أعطاه في الله، فإنَّ من لم يسأل المخلوق فقد أقرّ لله عزّ وجلّ بالعبودية وإذا وجد فرضي فهو عن الله راض والله تبارك وتعالى عنه راض، وإذا أعطى لله عزّ وجلّ فهو على حدّ الثّقة بربّه عزّ وجلّ؛ قلت: فما تفسير اليقين؟ قال: الموقن يعمل لله كأنته يراه فإن لم يكن يرى الله فإنً الله يراه وأن يعلم يقيناً أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه وهذا كلّه أغصان التوكّل ومدرجة الزهد.



معنى ما روي أن الصدقة لا تحلّ لغنيٌّ ولا لذي مِرَّة سوي ولا لمحترف ولا لقوي

ا حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عن حمّاد عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليًا قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ولا لذي مِرَّة سويّ (٣) ولا لمحترف ولا لقويّ. قلنا: وما معنى هذا؟ قال: لا يَحِلُ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفَّ نفسه عنها (٤).

(١) التحرَّج: التجنُّب. (٢) في بعض النسخ [وحرامها عذاب].

<sup>(</sup>٣) المرة \_بكسر الميم\_:قوة الخلق وشدته. والسوي هو المستوي الخلق الذي لاعيب فيه ولاداء.

 <sup>(</sup>٤) هذا تفسير للقوي أو تحديد لمن يستحق الزكاة ويحل له الصدقة وهـو أن يـحتاج فـي
 معيشته إليها ولا يقدر ان يكف نفسه عنها أي لا يقدر أن يقضي حوائجه بدونها بأن يكون له

٢ \_ وفي حديث آخر عن الصادق المثلِلا أنته قال: [قد] قال رسول الله عَلَيْمَاللهُ:
 إنَّ الصدقة لا تَجِلُّ لفنيٌّ \_ ولم يقل: ولالذي مِرَّة سوى \_ ..

#### معنى قول النبيّ ﷺ «كل محاسب معدَّب» ﴾

ا حدَّثنا أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن محمَّدبن خالد، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليًا قال: قال رسول الله عَلَيْكُ كلُّ محاسب معذّب. فقال له قائل: يارسول الله فأين قول الله عزّ وجلّ: «فسوف يحاسب حساباً يسيراً» (١٦ قال: ذلك العرض يعني التصفّح.



#### (معنى الطين الذي حرَّم [الله] أكله ﴾

١ حدَّتنا أبي ﷺ قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، قال: حدَّتني أحمدبن أبي عبدالله، قال: حدَّتني ألمعاذيّ، عن معمّر، عن أبي الحسن عليًا إلى قال: قلت له: ما يروي النّاس في الطّين وكراهته؟ قال: إنّما ذاك المبلول وذاك المدر(٢).

 <sup>♦</sup> غنى حاضر وثروة مدخرة أو قوة يكسب بها ما لاحسب شأنه أو حرفة يحترفها ويحصل بها
 ما يغنيه فيخرج عنه الغنى والمحترف والسوي القوي. (م)

الانشقاق: ٨.

<sup>(</sup>٢) استفادة الحرمة من الرواية مبنية على استعمال لنظة الكراهة في الحرمة وهو شائع في الأخبار. ثمَّ اعلم أن معنى الرواية يحتمل وجوها: أحدها: أن يكون المراد بيان فردين للطين المحرم وهما المبلول أي المخلوط بالماء، والمدر أي التراب الخالص والمراد بالحصر نفي ما عداهما ممّا يستهلك في الدبس ويقع على الثمار وسائر المطعومات فيكون قصر الافراد أو نفي الاختصاص بالمبلول فيكون قصر القلب. وثانيها: أن يكون المراد حصر الحرمة في الطين دون التراب لقوله «وذاك المدر» حيث فصله عما قبله بتكرار اسم الاشارة. وثالثها: ان

٢ ـ وروي أنَّ رسول الله عَلَيْلَهُ نهى عن أكل المدر. حدَّتني بذلك محمَّد بن الحسن بلي قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبى عبدالله.



#### معنى ما روي «ايّاكم والمطلقات ثلاثاً في ﴾

#### (مجلس واحد فانهن ذوات أزواج»

ا \_حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا الحسين بن أحمد المالكيّ، قال: حدَّ ثنا عبدالله بن طاووس سنة إحدى وأربعين ومائتين قال: قلت لأبي الحسن الرضا لله الله إنَّ لي ابن أخ زوَّ جته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق. فقال: إذا كان من إخوانك فلا شيء عليه وإن كان من هؤلاء فأبنها منه. فإنّه عنى الفراق \_قال: قلت: جعلت فداك أليس روي عن أبي عبدالله لله الله أنته قال: إيّا كم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنّهن ذوات أزواج؛ فقال: ذاك من إخوانكم لا من هؤلاء لأنته من دان بدين قوم لزمته أحكامهم (١).



١ \_ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّثنا محمَّد بن

يكون الزاماً للمخالفين حيث يعترضون على الشيعة بالاستشفاء بتربة الحسين ﷺ مع حرمة أكل الطين فيقال في جوابهم ان الظاهر من الطين هو المبلول دون المدر والاولى بل المتعين هو الاول لأن الثاني خلاف الاجماع والثالث خلاف الظاهر مع ان الاستشفاء لا يختص بالتراب اليابس. (م) أقول: وللعلامة المجلسي ﷺ له بيان في البحارج ١٤ ص ٣٢٤. (١) يفهم من الخبر قاعدة فقهية وهي: الزام غير الإمامي بأحكام نحلته وتوضيح ذلك يطلب من رسالة العقد للملامة الشيخ محمد جواد البلاغي ﷺ المطبوعة بطهران سنة ١٣٧٨.

الحسن الصفّار، عن محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ابن أسباط، عن على الحسّن الصفّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليِّة قال: قال رسول الله عَلَيْكُولَٰهُ: صلة الرحم تزيد في العمر؛ وصدقة السرّ تطفىء غضب الرب؛ وإنَّ قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لَتَذرانِ الدِّيار بَلاقِعَ (١) مِن أهلها وتثقّلانِ الرحم. وإنَّ تثقّل الرحم انقطاع النسل.



ا حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمَّد بن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة الثماليّ، عن عليّ بن الحسين الله قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: لا يعرُّنكم رَحْبُ الذِّراعين (٢) بالدَّم فإنَّ له عندالله قاتلاً لا يموت. قالوا: يا رسول الله [و] ما قاتلاً (٣) لا يموت؟ قال: فقال: النّار.

## راب معنى قول النبيّ ﷺ لله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً

ا حدَّتنا أبي ﷺ قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن إبراهيمبن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله ﷺ من أحدث في المدينة حدثاً أو آوى محدثاً. قلت: وما ذلك الحدث؟ قال: القتل.

 <sup>(</sup>١) بلاقع جمع بلقع وهو الأرض القفر.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [قاتل ] بالرفع، والنصب على الحكاية.

٢ ـ حدَّ ثنا أبو نصر محمَّد بن أحمد بن تميم السرخسيّ الفقيه بسرخس، قال: حدَّ ثنا أبو لبيد محمَّد بن إدريس الشاميّ، قال: حدَّ ثنا إسحاق بن إسرائيل، قال: حدَّ ثنا سيف بن هارون البرجميّ، عن عمرو بن قيس الملائيّ، عن أميّة بن يريد القرشيّ، قال: قال رسول الله عَيَّلِيَّةُ: من أحدث حَدَثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين لا يقبل منه عَدلٌ ولا صَرفٌ يوم القيامة. فقيل: يارسول الله ما الحدث؟ قال: من قتل نفساً بغير نفسٍ، أو مَثَل مُثلّةً بغير قَودٍ (١) أو ابتدع بِدعة بغير سُنّة، أو انتهب نَهبَة ذاتِ شرف. قال: فقيل: ما العَدل يارسول الله؟ قال: الفدية. قال: فقيل: ما الصرف يا رسول الله؟ قال: التوبة.



١ حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن أحمد، عن محمَّد بن أحمد، عن محمَّد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حـذيفة بن منصور، قـال: سمعت أبـا عبدالله المَّلِيَّ يقول: المتعرِّب بعد الهجرة، التارك لهذا الأمر بعد معرفته.



ا حدَّ ثنا أبي اللهُ قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن سليمان بن سماعة، عن عمّه عاصم الكوزيّ (٢) عن أبي عبدالله، عن أبيه طليّ قال: قال النبيّ عَلَيْظًا : تَنَفّلوا في ساعة الففلة ولو بركعتين خفيفتين فإنّهما تورثان

<sup>(</sup>١) القود \_ بفتحتين \_: القصاص.

 <sup>(</sup>٢) الكوزي \_ بضم الكاف وسكون الواو والزاي المكسورة \_ نسبة إلى كوز أبي بطن من ضبة من المدنانية والرجل وثقه النجاشي وغيره.

دار الكرامة. قيل: يا رسول الله ومتى ساعة الغفلة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء.



١ حدَّثنا أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله الحيِّل أنته قال لرجل من أصحابه: لا تكونَنَّ إمّة (١) تقول: أنا مع النّاس وأنا كواحد من النّاس.



#### معنى الخبر الذي روي عن الصادق ﷺ أنه قال:

#### اسكنوا ما سكنت السماء والأرض

ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا أحمد بن إدريس، قال: حدَّتنا سهل بن زياد، قال: حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا عبيدالله بن عبدالله الدهقان الواسطيّ عن الحسين بن خالد الكوفيّ، عن أبي الحسن الرضا الله قال: قلت: جعلت فداك حديث كان يرويه عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة. قال: فقال لمي: وما هو؟ قال: قلت: روي عن عبيد بن زرارة أنه لقي أبا عبدالله الله في السنة التي خرج فيها إبراهيم بن عبدالله بن الحسن (٢) فقال له: جعلت فداك إنَّ هذا قد ألّف الكلام وسارع النّاس إليه فما الذي تأمر به؟ قال: فقال: اتقوا الله واسكنوا ما سكنت

<sup>(</sup>١) مخفف أنامعه.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب اللجي المعروف بقتيل باخمرى. الذي خرج ايام المنصور العباسي سنة ١٤٥ من الهجرة في البصرة وبايعه جماعة كثيرة بلغ عدتهم مائة الف فقاتلوا جيش المنصور في الأرض المعروف بباخمرى راجع أحواله مقاتل الطالبيين: ص ٣٦٥ إلى ٣٨٥ المطبوع بالقاهرة سنة ٣٦٨.

السماء والأرض. قال: وكان عبدالله بن بكير (١) يقول: والله لئن كان عبيد بن زرارة صادقاً فما من خروج وما من قائم. قال: فقال لي أبوالحسن عليه الحديث على ما رواه عبيد وليس على ما تَأوِّلُه عبدالله بن بكير إنّما عنى أبو عبدالله المثيه بقوله: «ما سكنت السماء» من النداء باسم صاحبك و «ماسكنت الأرض» من الخسف بالجيش.



#### معنى قول أمير المؤمنين ﷺ:

#### («ليجتمع في قلبك الافتقار إلى النّاس والاستغناء عنهم»

ا \_أبي الله قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن معبد، قال: أخبرني أحمدبن عمر، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبدالله للله قال: كان أمير المؤمنين للمُله يقول: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى النّاس والاستغناء عنهم يكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بِشْرك، ويكون استغناؤك عنهم في نَزاهَة عِرضك وبقاء عِزِّك.



معنى الخبر الذي روي عن النبيِّ ﷺ أنه قال

مابين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة

#### ومنبري على ترعة من ترع الجنّة

١ حدَّثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل على قال: حدَّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أبيه، عن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليّا قال: قال رسول الله عَيْمَالِلهُ:

<sup>(</sup>١) عبدالله بن بكير بن أعين الشيباني فطحي ثقة.

ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة ومنبري على تُرعَة من تُررَع الجنّة لأنّ قبر فاطمة صلوات الله عليها بين قبره ومنبره وقبرها روضة من رياض الجنّة وإليه تُرعَة من تُرَع الجنّة (١).

قال مصنّف هذا الكتاب ﷺ: روي هذا الحديث هكذا وأوردته لما فيه من ذكر المعنى، والصحيح عندي في موضع قبر فاطمة للبي المحدّثني محمّدبن يحيى العطّار، قال: حدَّثني سهل بن زياد الآدمي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، قال: قال: سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا للبيّك عن قبر فاطمة صلوات الله عليها فقال: دفنت في بيتها فلمّا زادت بنو أميّة في المسجد صارت في المسجد.



ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن الجهم، قال: قال أبو الحسن المُثِلاً: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لا يأبى الكرامة إلاّ حمار. قلت: ما معنى ذلك؟ قال: التوسعة في المجلس، والطيب يعرض عليه.

٢ ـ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمَّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن الجهم، قال: سمعت أبا الحسن موسى عليًا يقول: لا يأبى الكرامة إلّا حمار، قلت: أيَّ شيء

 <sup>(</sup>١) الترعة \_ بضم المثناة الفوقانية ثم المهملتين \_ في الأصل هي الروضة على مكان المرتفع خاصة فاذا كانت بالمطمئن فهى روضة. وفي بعض النسخ [نزعة] وهكذا ضبطه العيني في عمدة القارئ (شرح صحيح البخاري).

الكرامة؟ قال: مِثل الطيب وما يكرم به الرجلُ الرجلَ.

٣\_أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن ميسرة، عن أبي زيد المكّيّ قال: سمعت أبا الحسن عليّ يقول: لا يأبي الكرامة إلّا حمار يعني بذلك الطيب والوسادة.

٤ أبي الله قال: حدَّننا الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله عليّا قال: سألته عن الرجل يردُّ الطيب، قال: لا ينبغي له أن يردَّ الكرامة.

# ولي الله عليه معنى قول جبر ثيل الله عليه («حَيَّاك الله ويَيِّاك»

القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن أبي نصر، عن أبان، عن عبدالرحمان بن القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن أبي نصر، عن أبان، عن عبدالله عليه القاسم، عن أبي عبدالله عليه قال: لقد طاف آدم عليه البيت مائة عام ما ينظر إلى حوًا ولقد بكى على الجنة حتى صار على خديه مثل النهرين العجّاجين (١) العظيمين من الدموع، ثمَّ أتاه جبر ئيل عليه فقال: حَيّاك الله وبيّاك؛ فلمّا أن قال له: «حيّاك الله» تبلّج وجهه فرحاً وعلم أنَّ الله قد رضي عنه، قال: «وبيّاك» فضحك و «بيّاك» أضحكك قال: ولقد قام على باب الكعبة [و] ثيابه جلود الإبل والبقر، فقال: اللهمَّ أقلني عثر تي واغفر لي ذنبي وأعدني إلى الدَّار الّتي أخرجتني منها، فقال الله عزّ وجلّ: قد أقلتك عثر تك وغفرت لك ذنبك وسأعيدك إلى الدَّار الّتي أخرجتني منها،

<sup>(</sup>١) العجّاج \_على بناء المبالغة \_: الصياح.



#### معمى الذنوب التي تغيّر النعم والتي تورث الندم والتى تنزل النقم

[والتي تدفع القسم والتي تهتك العصم، ومعنى الذنوب ]

التي تنزل البلاء والتي تديل الأعداء والتي تعجل الفناء

والتي تقطع الرجاء والتي تظلم الهواء والتي تكشف الغطاء

#### والتي تردّ الدعاء والتي تحبس غيث السماء ﴾

ا حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن المعلّى بن محمَّد، قال: حدَّثنا العبّاس بن العلاء، عن مجاهد، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه قال: الذنوب الّي تغيّر النعم: البغي (١) والذنوب الّـتي تـورث النـدم: القـتل، والذنـوب الّـتي

(١) قال العلّامة المجلسي الله: حمل البغي على الذنوب باعتبار كـثرة افـراده وكـذا نـظائره. والبغي في اللغة تجاور الحد ويطلق غالباً على التكبر والتطاول وعلى الظلم، قال الله تعالى: «تبغون في الأرض بغير الحق» وقال: «انما بغيكم على انفسكم». «ومن بغي عليه لينصرنه الله». «أن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم». «فان بغت إحداهما على الأُخرى فقاتلوا التي تبغي» وقد روى أن الحسن عليُّلا طلب المبارزة في صفين فنهاه أمير المؤمنين عن ذلك وقال: انه بغي ولو بغي جبل على جبل لهد الله الباغي ولما كان الظلم مذكوراً بعد ذلك فالمراد به التطاول والتكبر فانهما موجبان لرفع النعمة وسلب العزة كما خسف الله بها قارون وقد مر أن التواضع سبب للرفعة والتكبر يوجب الذلة. أو المراد به البغي على الإمام او الفساد في الأرض. والذنوب التي تورث الندامة القتل فانه يورث الندامة في الدنيا والآخرة كما قال تعالى في قابيل حين قتل اخاه «فأصبح من النادمين» والتي تنزل النقم الظلم كما يشاهد من أحوال الظالمين وخراب ديارهم واستئصال أولادهم وأموالهمكما هو معلوم من احوال فرعون وهامان وبني أُميَّة وبني العباس واضرابهم وقد قال الله تعالى: «وتلك بيوتهم خــاوية بــما ظلموا» وهتك الستور بشرب الخمر ظاهر وحبس الرزق بالزنا مجرب فان الزناة وإن كانوا أكثر الناس أموالاً عما قليل يصيرون أسوء الناس حالاً وقد يقرأ هنا «الربا» بالراء المهملة والباء الموحدة وهي تحبس الرزق لقوله تعالى: «يمحق الله الربا ويربى الصدقات» واظلام الهواء اما كناية عن التحير في الاموال أو شدة البلية أو ظهور آثار غضب الله في الجو. إنتهي.

تنزل النقم: الظلم، والذنوب الّتي تهتك العصم ـوهي الستور ــ: شرب الخمر، والتي تحبس الرزق: الزنا، والّتي تعجّل الفناء: قطيعة الرحم، والّتي تردّ الدعاء وتظلم الهواء: عقوق الوالدين.

٢ \_ حدَّثنا أحمد بن الحسن القطَّان، قال: حدَّثنا أحمد بن يحيى بـن زكـريًّا القطَّان قال: حدَّثنا بكربن عبدالله بن حبيب، قال: حدَّثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضيل، عن أبيه، قال: سمعت أبا خالد الكابليّ يقول: سمعت زين العابدين عليّ بن الحسين لِللِّمُ اللَّهِ يقول: الذنوب الَّتي تغيّر النّعم: البغي على الناس، والزُّوال عن العادة في الخير، واصطناع المعروف، وكفران النَّعم، وترك الشكر. قال الله عزّ وجلّ: «إنَّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم»(١). والذنوب الّتي تورث النَدَم: قتل النفس الَّتي حرَّم الله. قال الله تعالى «ولا تقتلوا النفس الَّتي حرَّم الله»(٢) وقال عزّ وجلّ في قصّة قابيل حين قتل أخاه هابيل فعجز عن دفنه فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله «فأصبح من النادمين»(٣). وتــرك صــلة القــرابـة حــتّى يستغنوا، وترك الصلاة حتّى يخرج وقتها، وترك الوصيّة وردُّ المظالم، ومنع الزكاة حتّى يحضر الموت وينغلق اللّسان. والذنوب الّتي تنزل النقم: عـصيان العـارف بالبغي والتطاول على الناس والاستهزاء بهم والسخريّة منهم. والذنوب الّتي تدفع القسم: إظهار الافتقار، والنوم عن العتمة، وعن صلاة الغداة، واستحقار النعم، وشكوى المعبود عزّ وجلٌّ؛ والذنوب الَّتي تهتك العِصَم: شـرب الخــمر، واللُّـعب بالقمار، وتعاطى ما يضحك النّاس من اللّـغو والمراح، وذكر عيوب النـاس، ومجالسة أهل الريب. والذنوب الَّتي تنزل البلاء: ترك إغـاثة المـلهوف، وتــرك معاونة المظلوم، وتضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذنوب الَّتي تديل الأعداء(٤): المجاهرة بالظلم، وإعلان الفجور، وإباحة المحظور، وعصيان

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٣٣.

<sup>(</sup>۱) الرعد: ۱۱.

<sup>(</sup>٤) الادالة: أخذ الدولة منهم وإيتاؤها أعدائهم.

الأخيار، والانطباع(١) للأشرار. والذنوب الّتي تعجّل الفناء: قطيعة الرحم، واليمين الفاجرة، والأقوال الكاذبة، والزنا، وسدُّ طرق المسلمين، وادَّعاء الإمامة بغير حقّ. والذنوب الَّتي تقطع الرجاء: اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والشقة بغير الله، والتكذيب بوعد الله عزّ وجلّ. والذنوب الّـتي تـظلم الهـواء: السـحر، والكهانة، والإيمان بالنجوم، والتكذيب بالقدر، وعقوق الوالدين. والذنوب الُّـتي. تكشف الغطاء: الاستدانة (٢) بغير نيّة الأداء، والإسراف في النفقة على الباطل، والبخل على الأهل والولد وذوى الأرحام وسوء الخلق، وقلَّة الصبِّر، واستعمال الضجر (٣) والكسل، والاستهانة بأهل الدين.والذنوب الَّتي تردُّ الدعاء: سوء النيَّة، وخبث السريرة، والنفاق مع الإخوان، وترك التصديق بالإجابة، وتأخير الصلوات المفروضات حتّى تذهب أوقاتها، وترك التقرّب إلى الله عزّ وجلّ بالبرّ والصدقة، واستعمال البذاء والفحش في القول. والذنوب الَّتي تحبس غيث الســماء: جــور الحكَّام في القضاء، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، ومنع الزكاة والقرض والماعون، وقساوة القلوب على أهل الفقر والفاقة، وظلم اليتيم والأرملة، وانتهار السائل وردُّه باللُّيل.



#### (معنى العُرس والخُرس والعِذار والوكار والركاز

ا حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن محمَّد بن يحيى العطّار، قال: حدَّ ثني محمَّد بن أحمد، قال: حدَّ ثني أبو عبدالله الرازيّ، عن سجّادة، عن موسى بن بكر، قال: قال أبو الحسن الأوّل عليُّة: قال رسول الله عَيَّمَ اللهُ: لا وليمة إلّا في خمس: في عُرس، أو خُرس، أو

(١) الانطباع: الانقياد. (٢) الاستدانة: أخذ الدين.

<sup>(</sup>٣) الضجر: القلق والاضطراب.

عِذار، أو وِكار، أو رِكاز. فأمّا العرس فالتزويج، والخُرس النفاس بالولد، والعِذار الختان، والوِكار الّذي يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكّه.

قال مصنّف هذا الكتاب والله الناس عند بناء الدَّار أو شرائها: «الوكيرة» والوكار منه، يقال للطعام الذي يدعا إليه الناس عند بناء الدَّار أو شرائها: «الوكيرة» والوكار منه، والطعام الذي يتّخذ للقدوم من السفر يقال له: «النقيعة» ويقال له: «الوكار» أيضاً. والركاز الغنيمة كأنته يريد أنَّ في اتّخاذ الطعام للقدوم من مكّة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل ومنه قول النبي عَلَيْلُهُ: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» وقال أهل العراق: الركاز: المعادن كلّها، وقال أهل الحجاز: الركاز: المال المدفون خاصّة ممّا كنزه بنو آدم قبل الإسلام. كذلك ذكره أبو عبيد ولا قوَّة إلاّ بالله. أخبرنا بذلك أبو الحسين محمّد بن هارون الزنجانيّ فيما كتب إليَّ عن عليّ بن عبدالعزيز، عن أبى عبيد القاسم بن سلام.



١ حدَّتنا أبي ﷺ قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن يعقوببن يـزيد، عـن محمَّدبن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليًا قال: الكلالة مـا لم يكن والد ولا ولد.



١ \_أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن محمَّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمان بن الحجّاج، عن أبي عبدالله الله على الحميل

فقال: وأيّ شيء الحميل، فقلت: المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى ويلقي أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بيّنة إلّا قولهما. قال: فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت: لا يورّ ثونهم إذا لم يكن لهما على ولادتهما بيّنة إنّما كانت ولادة في الشرك. فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها لم تـزل مقرّة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة منهما لم يزالوا مقرّين بـذلك ورث بعضهم بعضاً.

أخبرني أبو الحسين محمَّد بن هـارون الزنـجانيّ، قـال: حـدَّثنا عـليّ بـن عبدالعزيز، عن أبي عبيد قال: في حديث النبيّ عَيَّرُولُهُ في قوم يخرجون من النّار فينبتون كما تنبت الحبّة في حميل السيل.

قال الأصمعيّ: الحميل ما حمله السيل من كلّ شيء وكلّ محمول فهو حميل كما يقال للمقتول: «قتيل» ومنه قول عمر في الحميل: «لا يورّث إلّا ببيّنة» وستي حميلاً لأنته حمل من بلاده صغيراً ولم يولد في الإسلام. قال الأصمعيّ: وأمّا الحبّة فكلّ نبت له حبّ فاسم الحبّ منه الحبّة. وقال الفرّاء: الحبّة بزور البقل. وقال أبو عبيد: وفي الحميل تفسير آخر وهو أجود من هذا يقال: إنّما سمّي الحميل لأنته مجهول النسب وهو أن يقول الرجل: هذا أخي أو أبي أو ابني فلا يصدّق إلّا ببيّنة لأنته يريد بذلك أن يدفع ميراث مولاه الذي أعتقه ولهذا قيل للدَّعيّ: «حميل» قال الكميت يعاتب قضاعة في تحوّلهم إلى اليمن:

ولا ضرّاء مَنْزلَةَ الحَـميل

عَلَى مَ نَزَلْتُمْ مِنْ غَيرِ فَقْرٍ



(«لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغار في الإسلام»

ا حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن محمَّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب، عن جعفر بن رشيد، عن غياث، قال: سمعت أبا عبدالله المُثَلِلا يـقول: لا

جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغار في الإسلام، قال: الجَلَب الذي يجلِب مع الخيل يركض معها، والجَنَب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها، والشِغار كان يزوِّج الرجل في الجاهليّة ابنته بأخته(١).

قال محمَّد بن عليّ مصنّف هذا الكتاب، يعني أنـّه كان الرجل في الجــاهليّة يزوِّج ابنته من رجل على أن يكون مَهرها أن يزوِّجه ذلك الرجل أختَه.



#### (معنى النهي عن البدل في النكاح)

الحدَّثنا أبو أحمد القاسم بن محمَّد بن أحمد بن عبدويه السرّاج الزاهد الهمدانيّ بهمدان، قال: حدَّثنا أبو عمر و أحمد بن الحسين بن عمرون، قال: حدَّثنا إبر الهيم بن أحمد بن نعيس البغداديّ، قال: حدَّثنا ابن الحِمّانيّ، قال: حدَّثنا عبدالسلام، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهليّة أن يقول الرجل للرجل: بادلني

(١) الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب إليه الاموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وامر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الجري فنهى عن ذلك.

والجنب \_ بالتحريك \_ في السباق أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالاموال أن تجنب إليه أي تحضر فنهوا عن ذلك. وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الابعاد في اتباعه وطلبه.

والشفار هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل شاغرني أي زرِّجني اختك أو بنتك أو من آلى أمرها ولا يكون اختى أو بنتي أو من آلى أمرها ولا يكون بينهما مهر ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الاخرى وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع احدى رجليه ليبول، وقيل: الشغر: البعد، وقيل: الاتساع. (النهاية)

بامرأتك وأبادلك بامرأتي تنزل لي عن امرأتك فأنزل لك عن امرأتي فأنزل الله عزّ وجلّ: «ولا أن تبدّل بهنّ من أزواج ولو أعجبك حسنهنّ» (١) قال: فدخل عُيينة بن حِصن على النبيّ عَلَيْلَيَّةُ: فأين الاستيذان؟ قال: ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت، ثمّ قال: من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله عَلَيْلَةُ: هذه عائشة أمّ المؤمنين، قال عُيينة: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق وتنزل عنها؟ فقال رسول الله عَلَيْلَةُ: إنَّ الله عزّ وجلّ قد حرَّم ذلك عليّ، فلمّا خرج قالت له عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا أحمق مطاع، وإنّه على ما ترين سيّد قومه.



معنى الاقيال العباهلة، ومعنى التيعة، والتيمة، والسيوب، والخلاط، والوراط، والشناق، والشغار، والاجباء

ا حدَّتنا أبو الحسين محمَّد بن هارون الزنجانيّ، قال: حدَّتنا عليّ بن عبدالعزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلّام بإسناد متصل إلى النبيّ عَلَيْمَا أَنه كتب لوائل بن الحجر الحضرميّ ولقومه: «من محمَّد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعلى التِيعَة شاة، والتِيمَة لصاحبها، وفي السيوب الخمس، لاخِلاط، ولاوِراط، ولاشِناق، ولاشِغار، ومن أجبى فقد أربى، وكلُّ مسكر حرام».

قال أبو عبيد: الأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم واحدهم «قيل» يكون ملكاً على قَومه؛ والمَباهِلة الذين قد أقرُّوا على مُلكِهِم لا يُزالونَ عنه، وكلَّ مهمل فهو مُعَبْهَل وقال تأبط شرّاً:

(١) الأحزاب: ٥٣. وتمام الآية هكذا «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهنّ من أزواج ولو اعجبك حسنهنّ إلّا ما ملكت يمينك وكان اللهُ على كل شيء رقيباً». متى تَبغني مادمتُ حَيًا مُسلَّماً تجدني مع المسترعل المتَعَبِّهِل فالمسترعل الَّذي يخرج في الرعيل وهي الجماعة من الخيل وغيرها؛ والمتعبهَل الَّذي لا يُمنع من أدنى شيء. قال الراجز يذكر الإبل أنتها قد ارسلت على الماء ترده كف شاءت:

#### \* عَباهِل عَبْهَلَها الوُرَّاد \*

يعني الإبل آرسِلت على الماء ترده كيف شاءت؛ و «التِيعَة» الأربعون من الغنم و «التِيعَة» عنال: إنها الشاة الزَّائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى، ويقال: إنها شاة تكون لصاحبها في منزله يَحتَلِبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنته قال: ليس في الربائب صدقة. قال أبو عبيد وربّما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك: «قد أتام الرجل وأتامت المرأة» قال الحطيئة يمدح آل لأى:

فَما تَـنَّامُ جـارَةُ آلِ لأي ولكنْ يضمّنون لها قِراهـا

يقول: لا تحتاج إلى أن تذبّع تِيمَتها. قال: و «السيوب» الركاز. ولا أراه أخذ الآ من السيب وهو العطيّة. تقول: «من سيب الله وعطائه». فأمّا قوله: «لاخِلاط ولا وراط» فإنّه يقال: إنّ الخِلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون فإذا جاء المصدّق وأخذ منها شاتين ردّ صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فتكون عليه شاة وثلث شاة وعلى الآخر ثلثا شاة وإن أخذ المصدّق من العشرين والمائة شاة واحدة ردَّ صاحب الشمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الآخر ثلث شاة وهذا قوله: «لاخِلاط»: و «الوِراط» الخديعة والغشّ ويقال: إنَّ قوله: «لاخِلاط ولاوِراط» كقوله: «لاخِلاط ولاوِراط»

قال مصنّف هذا الكتّاب الله وهذا أصبح والأوَّل ليس بشيء؛ وقوله: «لاشِناقَ» فإنَّ الشَّنَق هو ما بين الفريضتين وهو مازاد من الإبل من الخمس إلى العشر، ومازاد على العشر إلى خمس عشرة يقول: «لا يـؤخذ مـن ذلك شيء»

449

وكذلك جميع الأشناق. قال الأخطل يمدح رجلاً:

قَرمٌ تُعَلَّق أشناقُ الدِّيات بـه إذا المِنُونَ أُمِرَّتْ فوقَه حَمَلاً

قرم تعلق استاق الديات بــه - أيّا تــاد. « لا منا سفائد كانا الــا ما المامات عمل ما

وأمّا قوله: «ولا شِغار» فإنّه كان الرجل في الجاهليّة يخطب إلى الرجل ابنته أو اُخته ويمهرها أن يزوِّجه أيضاً ابنته أو اُخته فلا يكون مَهر سوى ذلك فنهي عنه. وقوله: «ومن أجْبى فقد أرْبى» فالإجْباء بَيْعُ الحرث قبل أن يبدو صلاحه.



### معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا والمخابرة والمخاضرة والمناهن المناهى

ا ـ أخبرني أبو الحسين محمَّد بن هارون الزَّنجانيّ، قال: حدَّننا عليّ بن عبدالعزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبيّ عَيَّنِوْ في أخبار متفرّقة أنّه نهى عن المحاقلة والمزابنة؛ فالمحاقلة بيع الزَّرع وهو في سنبله بالبرّ وهو مأخوذ من الحقل، والحقل هو الذي تسمّيه أهل العراق: «القراح» ويقال في مثل: «لا تنبت البقلة إلاّ الحقلة» والمزابنة بيع التمر في رؤوس النّخل بالتمر؛ ورخّص النبيُّ عَيَّنُونُهُ في العَرايا واحدها عريّة وهي النّخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً؛ والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول: رخّص لربّ النخل أن يبتاع من تلك النّخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته؛ قال: وكان النبيّ عَيَّنُونُهُ إذا بعث الخراص قال: خفّفوا في الخرص فإنَّ في المال العريّة والوصيّة.

قال: ونَهَى عَيَّكِلَهُ عن المُخَابَرة، وهي المزارَعة بالنّصف والثلث والربع وأقلّ من ذلك وأكثر وهو الخبر أيضاً وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمّي الأكّار الخبير لأنّـه يخبر(١) الأرض،والمُخابَرة: المواكرة، والخبرة: الفعل، والخبير: الرجل، ولهذا ستّي الأكّار لأنّه يؤاكر الأرض أي يشقّها.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [يختبر ]وفي بعضها [يخابر ].

ونهى عَلَيْكَالله عن المخاضَرة وهو أن تباع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد، ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب والبقول وأشباههما. ونهى عن بيعه التمر قبل أن يزهو، وزهو، أن يحمر أو يصفر . وفي حديث آخر: نهى عن بيعه قبل أن يُشقِّح. ويقال: «يَشْقَح» والتشقيح هو الزهو أيضاً وهو معنى قوله: «حتى تأمن العاهَة» والعاهة الآفة تصيبه.

ونهى عَلَيْتُهُ عن المنابَذَة والملامسة وبيع الحصاة. ففي كلِّ واحدة منها قولان، أمّا المنابذة فيقال: إنّها أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليَّ التّوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا. ويقال: إنّما هو أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنّه نهى عن بيع الحصاة. والملامسة أن تقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا. ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك وهذه بيوع كان أهل الجاهليّة يتبا يعونها فنهى رسول الله عَلَيْنُ عنها لانها غرَر كلّها.

ونهى عَيَّرِاللهُ عن المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن النَّاقة. ويقال: منه أمجرت في البيع إمجاراً.

ونهى عَلِيَّالَهُ عن العلاقيح والمضامين، فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنّة والواحدة منها «ملقوحة» وأمّا المضامين فممّا في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطن النّاقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام.

ونهى عَلَيْنَاتُهُ عن بيع حَبَل الحَبَلَة. فمعناه ولد ذلك الجنين الّذي في بطن الناقة، وقال غيره: هو نتاج النتاج وذلك غرر.

وقال عَيَّالَهُ: ليس مِنّا من لم يتغنَّ بالقرآن. ومعناه: ليس منّا من لم يستغن به (۱) ولا يذهب به إلى الصوت.وقد روي أنّ من قرأ القرآن فهو غني لا فقر بعده. وروي أنّ من أعطي القرآن فظنَّ أنَّ أحداً أعطي أكثر ممّا أعطي فقد عظم صغيراً وصغّر كبيراً، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أنَّ أحداً من أهل الأرض أغنى منه ولو

ملك الدنيا برحبها. ولو كان كما يقوله قوم أنته الترجيع بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم يرجّع صوته بالقراءة فليس من النبي عَلَيْقَالُهُ حين قال: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن».

وقال عَيَّكِيَّاللهُ: إنِّي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فأمَّا الركوع فعظّموا الله فيه، وأمَّا السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنَّه قَمِنٌ أن يُستجاب لكم؛ قوله عَيْكِيلهُ «قَمَنٌ» كقولك «جَديرٌ وحَريِّ» أن يُستجاب لكم.

وقال ﷺ: استعيذوا بالله من طبع يهدي إلى طبع، والطبع الدنس والعـيب. وكلُّ شين في دين أو دنيا فهو طبع.

واختصم رجلان إلى النبيّ عَلَيْلُهُ في مواريث وأشياء قد دَرَست، فقال النبيّ عَلَيْلُهُ: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض فمن قَضَيتُ له بشيء من حقّ أخيه فإنّما أقطع له قطعة من النّار. فقال له كلُّ واحد من الرجلين: يا رسول الله حقّ هذا لصاحبي فقال: ولكن اذهبا فتوخيّا ثمَّ استهما، ثمَّ ليحلّل كلُّ واحد منكما صاحبه. فقوله: «لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض» يعني أفطن لها وأجدل، واللّحن الفطنة \_ بفتح الحاء \_ واللّحن \_ بجزم الحاء \_ : الخطأ؛ وقوله: «اذهبا وشتهما» أي اقترعا. وهذا حجّة لمن قال بالقرعة في الأحكام؛ وقوله: «اذهبا فتوخيّا» يقول: توخيّا الحقّ فكأنّه قد أمر الخصمين بالصلح.

ونهى عَيَّنِاللهُ عن تقصيص القبور وهو التجصيص وذلك أنَّ الجـصّ يـقال له: «القصّة» يقال: منه قصصت القبور والبيوت إذا جصّصتها.

ونهى عَلَيْتُوالله عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ونهى عن عقوق الائهات ووأد البنات (١) ومنع [ال] وهات. يقال: إنّ قوله: «إضاعة المال» يكون في وجهين: أمّا أحدهما وهو الأصل فما أنفق في معاصي الله عزّ وجلّ من قليل أو كثير وهو السرف الذي عابه الله تعالى ونهى عنه. والوجه الآخر: دفع المال إلى ربّه وليس له بموضع. قال الله عزّ وجلّ: «وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النكاح فإن

<sup>(</sup>١) في اللغة «وأد البنت: دفنها في التراب وهي حيَّة».

آنستم منهم رشداً \_وهو العقل \_ فادفعوا إليهم أموالهم»(١) وقد قيل: إنَّ الرُّشد صلاح في الدين وحفظ المال. وأمّا كثرة السؤال فأنّه نهى عن مسألة الناس أموالهم وقد يكون أيضاً من السؤال عن الأمور وكثرة البحث عنها كما قال عزّ وجلّ: «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»(٢) وأمّا وأد البنات فإنّهم كانوا يدفنون بناتهم أحياءً ولهذا كانوا يسمّون القبر «صِهراً»؛ وأمّا قوله: «نهى عن قيل وقال» القال: مصدر، ألا ترى أنه يقول: «عن قيل وقال» فكأنته قال: عن قيل وقول، يقال على هذا: قلت قولاً وقيلاً وقالاً. وفي حرف عبدالله «ذلك عيسى ابن مريم قال الحقّ»(٣) وهو من هذا فكأنته قال: قول الحقّ.

ونهي عَيِّمَ اللهِ عن التبقّر في الأهل والمال. قال الأصمعيّ: أصل التبقّر التـوسّع والتفتّح، ومنه يقال: «بقرت بطنه» إنّما هو شققته وفتحته. وسمّي أبوجعفر «الباقر» لأنّه بقر العلم أى شقّه وفتحه.

ونهى عَلَيْ أَنْ يُدَبِّح الرجل في الصلاة كما يدبّح الحمار، ومعناه أن يُطأطِئ الرجل رأسه في الركوع حتّى يكون أخفض من ظهره. وكمان عَلَيْ إذا ركع لم يصوّب رأسه ولم يقنعه. معناه أنته لم يرفعه حتّى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك، و «الإقناع» رفع الرأس وإشخاصه، قال الله تعالى: «مُهطعين مقنعي رؤوسهم» (٤) والذي يستحبّ من هذا أن يستوي ظهر الرجل ورأسه في الرُّكوع لأنَّ رسول الله عَلَيْ كان إذا ركع لوصبّ على ظهره ماء لاستقرَّ. وقال الصادق عَلَيْ لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده.

ونهى عَلِيْنَا الله عن اختناث الأسقية. ومعنى الاختناث أن يـثني أفـواهـها تـمّ يشرب منها، وأصل الاختناث التكسّر ومن هذا سمّى المخنّث لتكسّره، وبه سمّيت

<sup>(</sup>۱) النساء: ٦. (٢) المائدة: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) كذا. والآية في سورة مريم: ٣٤. والمراد قراءة ابن مسعود ظاهراً.

<sup>(</sup>٤) إيراهيم: ٤٣. والأهطاع: الأسراع أي مسرعين إلى الداعي والاقتاع رفع الرأس أي رافعين رؤوسهم إلى السماء ولا يرون موضع قدمهم.

. 494

المرأة خنثي.

ومعنى الحديث في النهي عن اختناث الأسقية يفسّر على وجهين: أحدهما أنته يَعْلَيْوُهُ نهى عن أن أنته يَعْلَيُوهُ نهى عن أن يكون فيه دابّة، والّذي دار عليه معنى الحديث أنته عَلَيْوَهُ نهى عن أن يشرب من أفواهها.

ونهى ﷺ عن الجَداد باللّيل يعني جَداد النّخل، والجَداد الصِرام، وإنّما نهي عنه باللّيل لأنَّ المساكين لا يحضرونه.

وقال عَلَيْ الله الله المحضية في ميراث. ومعناه أن يموت الرجلُ ويدّع شيئاً أن قُسِمَ بين ورثته إذا أراد بعضهم القِسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم. يقول: فلا يُقسم ذلك. وتلك التعضية وهي التفريق وهي مأخوذ من الأعضاء. يقال: عضّيت اللّحم إذا فرَّقته وقال الله عزّ وجلّ: «الذين جعلوا القرآن عضين» (١١) أي آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وهذا من التعضية أيضاً أنتهم فرَّقوه. والشيء الذي لا يحتمل القسمة مثل الحبّة من الجوهر لأنتها إن فرِّقت لم يُنتقع بها وكذلك الحمام إذا قسم وكذلك الطيلسان من الثياب وما أشبه ذلك من الأشياء وهذا باب جسيم من الحكم يدخل فيه الحديث الآخر «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» فإن أراد بعض الورثة قسمة ذلك لم يجب إليه ولكنّه يباع ثمَّ يقسم ثمنه بينهم.

ونهى عَلَيْ الله عن لبستين: اشتمال الصمّاء، وأن يحتبي (١١ الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء. قال الأصمعيّ: اشتمال الصمّاء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلّل (١٣) به جسده كلّه ولا يرفع منه جانباً فيخرج منه يده؛ وأمّا الفقهاء فإنّهم يقولون: هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه يبدو منه فرجه. وقال الصادق صلوات الله عليه: التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد وهذا هو التأويل الصحيح دون ما خالفه.

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩١، أي جزءاً جزءاً فقالوا: سحر، وقالوا: أساطير الاولين.

<sup>(</sup>٢) احتبى بالثوب: اشتمل به. (٣) أي يغطّي.

ونهى عَلَيْلَهُ عن ذبائع الجنّ وذبائع الجنّ أن يشتري الدَّار أو يُستخرج العين أو ما أشبه ذلك فيذبع له ذبيحة للطّيرة. قال أبو عبيد: معناه أنتهم كانوا يتطيّرون إلى هذا الفعل مخافة إن لم يذبحوا أو يطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الجنّ فأبطل النبي عَلَيْلَهُ هذا ونهى عنه.

وقال عَلَيْتُهُ لا يوردنَّ ذو عاهة على مصحّ. يعني الرجل يصيب إبله الجَرَب أو الداء فقال: لا يوردنَّها على مصحّ وهو الذي إبله وماشيته صحاح بريئة من العاهة. قال أبو عبيد: وجهه عندي \_والله أعلم \_أنه خاف أن ينزل بهذه الصحاح من الله عزّ وجلّ ما نزل بتلك فيظن المصحّ أنَّ تلك أعدتها (١) فيأثم في ذلك.

وقال رسول الله عَيَّالَهُ: لا تصرّوا(٢) الإبل والغنم. من اشترى مصرَّاة فهو بآخر النظرين (٢) إن شاء ردَّها وردَّ معها صاعاً من تمر. المصرَّاة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرّى اللّبن في ضرعها يعني حبس فيه وجمع ولم يحلب أيّاماً، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال: منه صريت الماء وصريته ويقال: «ماء صرى» مقصوراً ويقال: منه سمّيت المصرَّاة كأنتها مياه اجتمعت.

وفي حديث آخر «من اشترى مُحَقّلَة فردَّها فليردَّ معها صاعاً» وإنّما سمّيت محقّلة لأنّ اللّبن حُقّل في ضَرعها واجتمع، وكلّ شيء كثرته فقد حفلته، ومنه قيل: «قد أحفل القوم» إذا اجتمعوا وكثروا، ولهذا سمّي محفل القوم وجمع المحفل: محافل.

وقوله ﷺ «لاخِلابة» يعني الخداعة يقال: خلبته أخلبه خِلابة إذا خدعته. وأتى عمر رسول الله ﷺ فقال: إنّا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا فترى أن نَكتب بعضها؟ فقال: أمتهو كون كما تهو كت اليهود والنصارى؟ لقد جنتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حَيّاً ما وسعه إلّا اتّباعى. قوله: «متهو كون» أي متحيّرون،

<sup>(</sup>١) أعداه شراً: أصابه بشرّه.

<sup>(</sup>٢) صرى الشاة تصرية: لم يحلبها حتى يمتلئ ضرعها لبناً.

<sup>(</sup>٣) في النهاية «بخير النظرين».

يقول: أمتحيّرون أنتم في الإسلام لاتعرفون دينكم حـتّى تأخـذوه مـن اليهود والنصارى؟ ومعناه أنته كره أخذ العلم من أهل الكتاب. وأمّا قوله: «لقد جنتكم بها بيضاء نَقيّة» فإنّه أراد الملّة الحنيفيّة فلذلك جاء التأنيث كقول الله عزّ وجلّ: «وذلك دين القيّمة»(١) إنّما هي الملّة الحنيفيّة.

وقد قال عَلَيْلِيَّهُ: لقد هممت أن أنهي عن الغِيلة. والغِيلة هو الغَيل وهو أن يُجامع الرجل المرأة وهي مرضِع. يقال منه: قد أغـال الرجــل وأغْـيَلَ<sup>(٢)</sup> والولد مُـغالْ ومُغْيَل.

ونهى مُلَيِّنِالُهُ عن الإرفاء وهي كثرة التدهّن (٣).

وقال عَيَّالَيُّةُ: إِيَّاكِم والقعود بالصَّعُدات إِلَّا من أدَّى حقّها. الصُّعُدات الطرق وهو مأخوذ من الصعيد التراب وجمع الصعيد الصُّعُد ثمَّ الصُّعُدات جمع الجمع كما يقال: طريق وطُرق ثمَّ طُرقات. قال الله عزّ وجلّ: «فتيمّموا صعيداً طيّباً» (٤) فالتيمّم التعمّد للشيء، يقال منه: أمّت فلاناً [فأنا] أؤمّه أثماً وتأمّمته وتيمّمته، كلّه تعمّدته وقصدت له. وقد روي عن الصادق الثيّلا أنّه قال: الصعيد الموضع المرتفع، والطيّب [الموضع] الذي ينحدر عنه الماء.

وقال عَلَيْكُونَهُ الاغرار في صلاة ولا تسليم. الغرار النقصان، أمّا في الصلاة ففي ترك إتمام ركوعها وسجودها ونقصان اللّبث في ركعة عن اللّبث في الركعة الأخرى، ومنه قول الصادق عليّه السلاة ميزان، من وفي استوفى» ومنه قول النبيّ عَلَيْكُ الله السلاة مكيال فمن وفي وفي له». فهذا الغرار في الصلاة، وأمّا الغراد في التسليم فأن يقول الرجل: السلام عليك [أ]و يردّه فيقول: وعليك، ولا يقول: وعليكم السلام. ويكره تجاوز الحدّ في الردّ كما يكره الغرار، وذلك أنَّ الصادق عليه لله على رجل فقال له الرجل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. فقال: لا تجاوزوا بنا قول الملائكة لأبينا إبراهيم عليه وحمة ومغفرته ورضوانه. فقال: لا تجاوزوا بنا قول الملائكة لأبينا إبراهيم عليه المحدة ومنفرته ورضوانه.

<sup>(</sup>١) البيّنة: ٥. (٢) باعلال وعدمه.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.

الله وبركاته عليكم أهل البيت إنّه حميدٌ مجيد»(١).

وقال عَلَيْكُ لا تَناجشوا ولا تدابَروا. معناه أن يزيد الرجل الرجل في شمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد لزيادته، والنّاجش الخائن. وأمّا التدابر فالمُصارمة والهجران مأخوذ من أن يـولّي الرجـل صـاحبه دبـره وبعرض عنه بوجهه.

وإنَّ رجلاً حلب عند النبيِّ عَلِيْلَهُ ناقة فقال له النبيِّ عَلِيَّلُهُ: دع داعي اللّبن. يقول: أبق في الضّرع شيئاً لا تستوعبه كلّه في الحلب فإنَّ الّذي تبقيه به يدعو ما فوقه من اللّبن وينزله (٢) وإذا استقصى كلّما في الضّرع أبطأ عليه الدَّرِ بعد ذلك.

وكره عَلَيْقَالَهُ الشكال في الخيل. يعني أن يكون ثلاث قوائم منه محجّلة (٣) وواحدة مطلقة. وإنّما أخذ هذا من الشكال الّذي يشكل به الخيل شبّه به لأنَّ الشكال إنّما يكون في ثلاث قوائم وأن يكون الثلاث مطلقة ورِجل محجّلة وليس يكون الشكال إلّا في الرجل ولا يكون في اليد.



ا \_أبي الله قال: حدَّنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن محمَّد بن أحمد، عن السندي بن محمَّد، عن العلاء، عن محمَّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليًا قال: السكينة الإيمان.

٢ \_ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبدالرحمان، عن أبي الحسن ﷺ قال: سألته فقلت: جعلت فداك ما كان تابوت موسى؟ وكم كان سعته؟ قال: ثلاث أذرع في ذراعين، قلت: ما كان فيه، قال: عصا

<sup>(</sup>١) هود: ٧٣. (٢) في بعض النسخ [ويدر له ].

<sup>(</sup>٣) أي مقيدة والفرس الذي حجل ثلاث قوائمه يقال له: حجيل.

موسى والسكينة, قلت: وما السكينة؟ قال: روح الله يتكلّم، كانوا إذا اختلفوا في شىء كلّمهم وأخبرهم ببيان ما يريدون.

٣ - أبي ﷺ قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، قال: حدَّتنا أبو همام إسماعيل بن همام عن الرضاط أنه قال لرجل: أيُّ شيء السكينة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي فقالوا: جعلنا الله فداك ماهي؟ قال: ريح تخرج من الجنة طيّبة لها صورة كصورة الإنسان تكون مع الأنبياء المبيني وهي الّتي أنزلت على إبراهيم المن حين بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذا وبنى الاساس عليها.



ا حدَّ ثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب؛ وعليّ بن عبدالله الورّاق؛ وأحمد بن زياد الهمدانيّ، قالوا: حدَّ ثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمَّد بن أبي عمير، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله عليّه: أسلم أبو طالب عليه بحساب الجمُل \_ وعقد بيده ثلاثة وستّين (١) \_ ثمَّ قال عليه إنَّ مثل

(١) لا يخفى أن مبنى هذا على قاعدة وضعها العلماء المتقدمون في مفاصل أصابع اليدين لبيان عقود العدد وضبطها من الواحد إلى عشرة آلاف، فصورة الثلاثة والستين على القاعدة العمهدة أن يثنى الخنصر والبنصر والوسطى والآحاد وهي الشلاثة جارياً على منهج العمهدة أن يثنى الخنصر والبنصر والوسطى والآحاد وهي الشلاثة جارياً على منهج العتمارف من الناس في عد الواحد إلى الثلاثة لكن بوضع الأنامل في هذه العقود قريبة من اصولها وأن يوضع لستين بابهام اليمنى على باطن العقدة الثانية من السبابة كما يفعله العرماة. وملحص هذه القاعدة التي ذكرها القدماء هو أن الخنصر والبنصر والوسطى العقد الآحاد فقط والسبحة والابهام الاعشار فقط فالواحد أن تضم الخنصر مع نشر الباقي، والاربعة نشر المخنصر وترك البنصر والوسطى مضمومتين والخمسة نشر البنصر مع الخنصر وترك الوسطى مضمومة، والستة نشر جميع الاصابع وضم البنصر والسبعة: أن يجعل الخنصر وترك البنصر منشورة مع نشر الباقي أيضاً والثمانية ضم الخنصر والبنصر فوقها. والتسعة ضم فوق البنصر والبنصر فوقها. والتسعة ضم

أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أسرُّوا الإيسمان وأظهروا الشسرك فآتساهم الله أجرهم مرّتين.

٢ حدَّثنا أبو الفرج محمَّد بن المظفّر بن نفيس المصريّ الفقيه، قال: حدَّثنا أبو الحسن محمَّد بن أحمد الدَّاوديّ، عن أبيه، قال: كنت عند أبي القاسم الحسين بن روح \_قدَّس الله روحه فسأله رجل ما معنى قول العبّاس للنبيّ عَيَّكِاللهُ: «إنَّ عمّك أبا طالب قد أسلم بحساب الجمل \_وعقد بيده ثلاثة وستّين \_»؟ فقال: عنى بذلك «إله أحد جواد» وتفسير ذلك الألف واحد، واللّام ثلاثون، والهاء خمسة، والألف واحد، والحد، والواو ستّة، والألف واحد، والحدة والواو ستّة، والألف واحد،

◄ الوسطى إليهما. وهذه تسع صور جمعتها ثلاث أصابع: الخنصر والبنصر والوسطى، هـذه
 بالنسبة إلى الاحاد.

وأمّا الأعثار فالمسبحة والابهام فالعشرة أن يجعل ظفر المسبحة في مفصل الابهام من جنبها، والعشرون وضع رأس الابهام بين المسبحة والوسطى، والثلاثون ضم رأس المسبحة مع رأس الابهام والاربعون أن تضع الابهام معكوفة الرأس إلى ظاهر الكف، والخمسون أن تضع الابهام على باطن الكف معكوفة الانملة ملصقة بالكف، والستون أن تنشر الابهام، وتضم الى جانب الكف أصل المسبحة، والسبعون عكف باطن المسبحة على باطن رأس الابهام، والثمانون ضم الابهام وعكف باطن المسبحة على ظاهر أنملة الابهام المضمومة. والتسعون ضم المسبحة إلى اصل الابهام ووضع الابهام عليها. وإذا أردت آحاداً وأعشاراً عقدت من الاحاد ما شئت مع ما شئت من الاعشار المذكورة وإذا اردت آحاداً بغير اعشار عقدت في اصابع الآحاد من اليد اليسرى مع نشر اصابع الاعشار.

وأمًا المئات فهي عقد اصابع الاحاد من اليد اليسرى فالمائة كالواحد والمائتان كالاثنين وهكذا إلى التسعمائة.

وأمّا الالوف وهي عقد اصابع عشرات منها، فالالف كالعشر والالفان كالعشرين الى التسعة آلاف، هذا خلاصة القاعدة المذكورة فتدبر في هذه القاعدة فان لها نـفعاً عـظيماً والحمد لله رب العالمين.

أقول: هذا الكلام نقلناه من هامش النسخة التي تفضل بها النسابة الكبير الآية الحجة السيد شهاب الدين النجفي المرعشي تتِيَّخُ وفي مجمع البحرين قال: قوله: «عقد بيده الخ» أي عقد خنصره وبنصره والوسطى ووضع ابهامه عليها وأرسل السبابة.

والدال أربعة فذلك ثلاثة وستّون.



ا حداً ثنا محمَّد بن القاسم المفسّر الجرجاني ﷺ قال: حداً ثنا أحمد بن الحسن الحسينيّ، عن الحسن بن عليّ النّاصر [ي]، عن أبيه، عن محمَّد بن عليّ، عن أبيه الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر اللّبِيني قال: سئل الصادق اللّبي عن الزّاهد في الدنيا، قال: الّذي يترك حلالها مخافة حسابه ويترك حرامها مخافة عقابه.



الحسن الحسينيّ، عن الحسن بن عليّ النّاصر [ي]، عن أبيه، عن محمَّد بن عليّ، الحسن الحسينيّ، عن الحسن بن عليّ النّاصر [ي]، عن أبيه، عن محمَّد بن عليّ، عن أبيه الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر المَهَيَّا قال: قيل للصادق التيّلا: صِف لنا الموت؟ فقال: للمؤمن كأطيب ريح يشمَّه فينعس (١) الطيبه وينقطع التعب والألم كلّه عنه، وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشدّ. قيل: فإنَّ قوماً يقولون إنّه أشدٌ من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض ورضخ بالأحجار وتدوير قطب الأرحية (٢) في الأحداق. قال: فهو كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين. ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد فذاكم الذي هو أشدُّ من هذا إلاّ من عذاب الآخرة فهذا أشدٌ من عذا إلاّ من عذاب النزع وهو يتحدّث ويضحك ويتكلّم وفي المؤمنين أيضاً من يكون كذلك وفي فينطفي وهو يتحدّث ويضحك ويتكلّم وفي المؤمنين أيضاً من يكون كذلك وفي

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [فيتنفّس].

<sup>(</sup>٢) الرضخ: الرمي. والارحية: جمع الرحى وهي الطاحون.

المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد؟ فقال: ما كان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه وما كان من شديدة فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقياً نظيفاً مستحقاً لثواب الأبد لا مانع له دونه، وما كان من سهولة هناك على الكافر فليوفي أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس له إلاّ ما يوجب عليه العقاب وما كان من شدَّة على الكافر هناك فهو ابتداء عقاب الله له بعد نفاد حسناته ذلكم بأنّ الله عدل لا يجور.

٢ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن القاسم المفسّر الجرجاني الله قال: حدَّ ثنا أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن عليّ النّاصر [ي]، عن أبيه، عن محمَّد بن عليّ، عن أبيه الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمَّد، عن أبيه محمَّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين المين الخيلا قال: قبل لأمير المؤمنين الخيلا : صف لنا الموت. فقال: على الخبير سقطتم، هو أحد ثلاثة أمور يرد عليه: إمّا بشارة بنعيم الأبد، وإمّا بشارة بعذاب الأبد، وإمّا تحزين وتهويل وأمر [ه] مبهم لايدري من أيّ الفرق هو، فأمّا وليّنا المطبع لأمر نا فهو المبشّر بنعيم الأبد، وأمّا المبهم أمره الّذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول إليه حاله، يأتيه الخبر مبهماً مخوفاً ثمّ لن يسوّيه الله عزّ وجلّ بأعدائنا لكن يخرجه من النّار بشفاعتنا، فاعملوا وأطبعوا، لاتنكلوا ولا تستصغروا عقوبة الله عزّ وجلّ فإنّ من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلّ بعد عذاب ثلاثمائة ألف سنة.

٣\_وسئل الحسن بن عليّ بن أبي طالب طلِيَكْ ما الموت الذي جهلوه؟ قال: أعظم سرور برد على المؤمنين إذ نقلوا(١) عن دار النكد إلى نعيم الأبد، وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذ نقلوا عن جنّتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد.

وقال عليّ بن الحسين المُتَلِين الله اشتدّ الأمر بالحسين بن عليّ بن أبي

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [إذا تقلبوا] هاهنا وما يأتي.

طالب المِنتِين نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم لأنتهم كلّما اشتد الأمر تغيّرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجَبَت (١) قلوبهم وكان الحسين الحين الله وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم وتهدئ جوارحهم وتسكن نفوسهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت! فقال لهم الحسين الحين العبراً بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة تَعبَر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسعة والنعيم الداّئمة فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر وما هو لأعدائكم إلاّكمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب. إنَّ أبي حدَّ ثني عن رسول الله عَلَيْنَ أَنَّ الدنيا سِجن المؤمن وجنّد الكافر والموت جسر هؤلاء إلى جنّاتهم وجسر هؤلاء إلى جحمهم، ما كذبتُ ولاكذبت.

٤ ـ وقال محمَّد بن علي اللَّهِ : قيل لعليّ بن الحسين اللَّهِ : ما الموت؟ قال: للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة (٢) وفك قيود وأغلال ثقيلة، والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطأ المراكب، وآنس المنازل وللكافر كخلع ثياب فاخرة، والنقل عن منازل أنيسة، والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها، وأوحش المنازل وأعظم العذاب.

٥ ـ وقيل لمحمَّد بن عليّ اللِيُّكِينَا: ما الموت؟ قال: هو النوم الَّذي يأتيكم كلَّ ليلة إلاّ أنّه طويل مدّته لاينتبه منه إلّا يوم القيامة، فمن رأى في نومه من أصناف الفرح الاره ومن أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره؟ فكيف حال فرح في النّوم ووجل فيه؟ هذا هو الموت فاستعدّوا له.

٦ حدَّتنا محمَّد بن القاسم المفسّر، قال: حدَّثنا أحمد بن الحسن الحسينيّ،
 عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن محمَّد بن عليّ، عـن أبـيه المَهَلِثُ قـال: دخـل موسى بن جعفر الليكِلُا على رجل قد غرق في سكرات الموت وهو لا يجيب داعياً

<sup>(</sup>١) وجب القلب وجباً ووجيباً ووجباناً: رجف وخفق. وفي بعض النسخ «وجلت».

<sup>(</sup>٢) ثوب وسخ: علاه الدرن لقلة تعهده بالماء. و «قمل» أي كثر فيه القمل وهو دويبة معروفة.

فقالوا له: يا ابن رسول الله وددنا لو عرفنا كيف الموت وكيف حال صاحبنا. فقال: الموت هو المصفّاة يصفّي المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم كفّارة آخر وزر بقي عليهم ويصفّي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذَّة أو راحة تلحقهم، وهو آخر ثواب حسنة تكون لهم.وأمّا صاحبكم هذا فقد نخل من الذنوب نخلاً، وصفي من الآثام تصفية، وخلص حتّى نقي كما ينقى الثوب من الوسخ، وصلح لمعاشر تنا أهل البيت في دارنا دار الأبد.

٧ ـ وبهذا الإسناد عن محمَّد بن علي اللَّلِيْ قال: مرض رجلٌ من أصحاب الرضا عليُ فعاده فقال: كيف تجدك؟ قال: لقيت الموت بعدك \_ يريد مالقيه من شدَّة مرضه \_ فقال: كيف لقيته؟ فقال: أليماً شديداً. فقال: ما لقيته إنّما لقيت ما ينذرك به ويعرِّفك بعض حاله، إنّما الناس رجلان: مستريح بالموت، ومستراح به منه، فجدّد الإيمان بالله وبالولاية تكن مستريحاً ففعل الرجل ذلك. والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٩ \_ وبهذا الاسناد، عن الحسن بن عليّ طليّلها قال: دخل عليّ بن محمَّد طليّلها على من أصحابه وهو يبكي و يجزع من الموت فقال له: يا عبدالله تخاف من الموت لأنتك لا تعرفه، أرأيتك إذا اتسخت وتقذرت وتأذّيت من كثرة القذر

والوسخ عليك وأصابك قروح وجرب وعلمت أنّ الغسل في حمّام يزيل ذلك كلّه أما تريد أن تدخله فيبقى ذلك عليك؟ أما تريد أن تدخله فيبقى ذلك عليك؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: فذاك الموت هو ذلك الحمّام وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سيّتاتك فإذا أنت وردت عليه وجاوزته فقد نجوت من كلّ غمّ وهمّ وأذيّ، ووصلت إلى كلّ سرور وفرح، فسكن الرجل واستسلم ونشط وغمض عين نفسه ومضى لسبيله.

١٠ ـ وسئل الحسن بن عليّ بن محمَّد المَهَيَّةُ عن الموت ما هو؟ فقال: هـ و التصديق بما لا يكون (١) حدَّتني أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن الصادق عليه قال: إنَّ المؤمن إذا مات لم يكن ميّناً فإنَّ الميّت هو الكافر، إنَّ الله عز وجل يقول: «يخرج الحيّ من الحيّ من الكافر والكافر من الحيّ المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن (٣).



١ حدَّثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل قال: حدَّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ،
 عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عـن ابـن رئـاب، عـن

أي هو أمر، التصديق به تصديق بما لا يكون اذ المؤمن لا يموت بالموت والكافر أيضاً
 كذلك لأنه كان ميتاً قبله ( قاله المجلسي ( الله عنى آخر بعد تمام الحديث.
 (٢) الروم: ١٩.

<sup>(</sup>٣) قوله: «التصديق بما لا يكون» الظاهر أن المعنى أن التصديق بما لا يكون أي الأمر المحال هو بمنزلة الموت وهو فعل الأحمق الذي لا عقل له وقد روي عن الصادق على أنه قال: إذا أردت أن تختبر عقل الرجل في مجلس واحد فحد ثه في خلال حديثك بما لا يكون فأن أنكره فهو عاقل وإن صدقه فهو أحمق. وقال أمير المؤمنين على: فقد العقل فقد الحياة ولا يقاس إلا بالأموات ويؤيد هذا المعنى ذيل الخبر أيضاً. وعلى هذا ذكر الخبر في هذا الباب غير مناسب.

محمَّد بن مسلم أو غيره، عن أبي عبدالله طلَّلًا قال: قال رسول الله عَلَيْكُ تزوَّجوا فإنِّي مكاثر بكم الأمم غداً في القيامة حتّى أنَّ السقط ليجيئ مُحْبَنْطِياً على باب الجنّة فيقال له: أدخل الجنّة. فيقول: لا، حتّى يدخل أبواي قبلي.

قال أبو عبيدة: المحبنطي \_ بغير هـمز \_ المـتغضّب المسـتبطئ للشـي، والمخبّنْطِئ \_ بالهمز \_ العظيم البطن المنتفخ. قال: ومنه قيل لعظيم البطن: «حبنطأ» ويقال: السَّقط والسَّقط. وقال أبو عبيد: يقال: سقَط وسقِط وسقُط.



#### «حفوا الشوارب واعفوا اللّحيٰ ولا تتشبّهوا بالمجوس» ۗ

ا حدَّ ثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب و قال: حدَّ ثنا محمَّد بن جعفر الأسديّ، قال: حدَّ ثنا موسى بن عمران النّخعيّ، عن عمّه الحسين بن يزيد، قال: حدَّ ثني عليّ بن غراب، قال: حدَّ ثني خير الجعافر جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جدَّه، عن أبيه المَيْلِيُّ قال: قال رسول الله عَيْلِيُّ عن المعوس.

الشوارب وأعفوا اللّحى ولا تتشبّهوا بالمجوس.

قال الكسائيّ: قوله «تُعفى» يعني توفّر وتكثّر، قال أبو عبيد: يقال فيه: قد عفا الشعر وغيره إذا كثر يعفو فهو عاف، وقد عفوته وأعفيته لغتان إذا فعلت ذلك به قال الله عزّ وجلّ: «حتّى عفوا»(١) يعني كثروا، ويقال في غير هذا الموضع: «قد عفى الشيء» إذا درس وانمجى، قال لبيد بن ربيعة العامريّ:

عَفَتِ الديارُ مَحَلَّهَا فَمُقامُها بِمِنىٰ تأَبَّدَ غَولُها فِرجَامُها مِنْ اللهِ المُوالمِنْ اللهِ المُلْمُ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُولِيِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ

وعفى أيضاً إذا أتى الرجل الرجل يطلب إليه حاجة أو رفداً فقد عفاه وهمو يعفوه وهو عاف, ومنه الحديث المرفوع «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وما

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٩٥ والآية هكذا «ثم بدلنا مكان السيّئة الحسنة حتى عفوا».

أصابت(١) العافية منها فهو له صدقة» والعافية هاهنا كلُّ طالب رزقاً من إنسان أو دابّة أو طائر أو غير ذلك، وجمع العافي «عفاة» وقال الأعشى:

اب م كطوف النصاري ببيت الوّثن

تــطوفُ العُــفاةُ بأبــوابــه قال: والمعتفي مثل العافي.



#### معنى السكّة المأبورة والمهرة المأمورة

ا حدَّتنا محمَّد بن عليّ بن بشّار القزوينيّ الله قال: حدَّتنا المظفّر بن أحمد، قال: حدَّتنا المظفّر بن أحمد، قال: حدَّتنا محمَّد بن جعفر الكوفيّ، قال: حدَّتنا جعفر بن إسماعيل البرمكيّ، قال: حدَّتنا عبدالله بن أحمد الأحمريّ، قال: حدَّتنا جعفر بن سليمان، قال: حدَّتنا ثابت بن دينار، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليّ طَهِيُّ قال: قال رسول الله عَلَيْ الله الله عليّ طَهِيَّ مَا مُورَة ومُهْرَةً مأمورَة.

٢ ـ حدَّتنا أبو نصر محمَّد بن الحسين بن الحسن الديلميّ الجوهريّ، قال: حدَّتنا محمَّد بن يعقوب الأصمّ، قال: حدَّتنا محمَّد بن عبيدالله المنادي، قال: حدَّتنا روح بن عبادة، قال: حدَّتنا أبو نعامة العدويّ، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، عن النبيّ عَلَيْكُ قال: خير مال المرء مهرة مأبورة أو سكّة مأبورة.

قوله «سكّة مأبورة» يقال: هي (٢) الطريقة المستقيمة المستوية المصطّفّة مـن النخل، ويقال: إنّما سمّيت الأزقّة سككاً لاصطفاف الدور فيها كطرائق النخل، هذا

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [وما أصابه].

<sup>(</sup>٢) تفسير للفظة «سكة» يريد أن المراد بقوله: «سكة مأبورة» هي النخلة المسلقوحة اطلقت السكة عليها مجازاً لعلاقة المجاورة أو نحوها وقيل: إن المراد بالسكة آلة الحرث وهي الحديدة التي تشق الأرض للزرع اطلقت على نفس الزرع مجازاً والزرع المأبور هو الذي أصلح وألقح. (م)

في اللّغة.

وقد روي عن النبيّ ﷺ أنته قال: لا تسمّوا الطريق السِكّة فإنّه لا سِكَّة إلّا سِكّة إلّا سِكّة اللهِ سَكِك الجنّة.

وأمّا «المأبورة» فهي الّتي قد لقحت. قال أبو عبيد (١)؛ لقحت للواحدة خفيفة وللجمع بالتثقيل «لقّحت». يقال: أبرت النخل آبرها أبراً وهي نخلة مأبورة ويقال: «استأبرت (٢) غيري» إذا سألته أن يأبر لك نَخلَك وكذلك الزَّرع. والآبر: العامل، والمؤتبر: ربُّ الزَّرع، والمأبور: الزَّرع والنّخل الّذي قد لقح. وأمّا «المُهرة المأمورة» فإنها الكثيرة النتاج، وفيها لغتان يقال: قد أمرها الله فيهي مأمورة وآمرها حمدودة وهي مؤمرة. وقد قرأ بعضهم «أمرنا مترفيها» (٣) غير محدودة يكون هذا من الأمر، وروي عن الحسن أنته فسرها فقال: أمرناهم بالطاعة فعصوا. وقد يكون «أمرنا» بمعنى أكثرنا على قوله «مهرة مأمورة» و «فرس مأمورة» ومن قرأها «آمرنا» فعدها في الكلام: قد أمر القوم يأمرون إذا كثروا وهو من قوله: «مهرة مأمورة».



ا حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن المعنّى، عن زرارة، عن أبي جعفر الله في قول الله عرِّ وجلّ: «الحجّ أشهر معلومات» (٤) قال: شوَّال، وذو القعدة، وذو الحِجّة. وفي حديث آخر: وشهر مفرد للعمرة رجب.

<sup>(</sup>١) جملة معترضة تبين كيفية قراءة لفظة «لقحت» وانها مخففة لا مثقلة. (م)

<sup>(</sup>۲) في أكثر النسخ [أئتبرت].(۳) الاسراء: ١٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٩٧.



#### معنى الرفّث والفسوق والجِدال

ا حدَّ ثنا أبي ﷺ قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، قال: حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبدالله ﷺ عن الرفث والفسوق والجدال. قال: أمّا الرفث فالجماع، وأمّا الفسوق فهو الكذب، ألا تسمع قول الله عزّ وجلّ: «يا أيّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة» (١)؟ والجدال هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل.



#### (معنى ما اشترط الله عزّ وجلّ على الناس في الحج وما شرط لهم

ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا الحسين بن محمَّد بن عامر، عن عبدالله بن عامر، عن عبدالله بن عامر، عن محمَّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله المُثِلِ قال في الحجّ: إنَّ الله اشترط على الناس شرطاً وشرط لهم شرطاً فمن وفي وفي الله له قلت: ما الّذي اشترط عليهم وما الّذي شرط لهم؟ فقال: أمّا الّذي اشترط عليهم فإنّه قال: «فمن فرض فيهنَّ الحجَّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ» (٢) وأمّا الّذي شرط لهم قال: «فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى» (٣) قال: يرجع ولا ذنب له. قلت: أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة وإن كانت المرأة أعانت بشهوة أرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيءٌ ويفرق بينهما حتّى ينفر النّاس وحتّى (٤) يرجع إلى المكان فليس عليها شيءٌ ويفرق بينهما حتّى ينفر النّاس وحتّى (٤)

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٦. (٢) البقرة: ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ التي بأيدينا والظاهر أن الواو زائدة.

الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ابتلي بالفسوق؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدًا قال: يستغفر الله ويلبّي، قلت: أرأيت إن ابتلي بالجدال؟ قال: فإذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه [دم] شاة، وعلى المخطئ دم يهريقه [دم] بقرة.

# راب معنى الحيجّ الأكبر والحيجّ الأصغر

ا \_ أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله لطنيًا قال: الحجُّ الأكبر يوم النّحر.

٢ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد و قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله و المُحمِّ الحجِّ الأكبر فقال: هو يوم النحر، والأصغر العمرة.

" \_ أبي الله قال: حدَّتنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليّ قال: الحجّ الأكبر يوم الأضحى. حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن محمَّد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله طليّ مثل ذلك.

٤ \_ أبي الله قال: حدَّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين (١١)، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير؛ والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليّا قال: الحجّ الأكبر يوم الأضحى.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [الحسن] والمراد منهما ابنا سعيد.

٥ ـ حدَّثنا أبي إلله قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن القاسم بن محمَّد الإصبهانيّ، عن سليمان بن داود المنقرى، قال: حدَّثنا فضيل بن عياض، عن أبي عبدالله المثلِّة قال: سألته عن الحجّ الأكبر، فقال: أعندك فيه شسىء؟ فقلت: نعم، كان\بن عبّاس يقول: الحجُّ الأكبر يوم عرفة يعنى أنَّه من أدرك يوم عــرفة إلى طلوع الفجر من يوم النَّحر فقد أدرك الحجِّ ومن فاته ذلك فاته الحجُّ فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها، والدَّاليل على ذلك أنَّه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحجّ وأجزأ عنه من عرفة. فقال أبــو عــبدالله للثِّلِة: قـــال أمــير المؤمنين ﷺ: الحجُّ الأكبر يوم النَّحر واحتجّ بقول الله عزّ وجلّ: «فَسِيحوا فــى الأرض أربعة أشهر»(١) فهي عشرون من ذي الحجّة والمحرَّم والصفر وشهر ربيع الأوَّل وعشر من شهر ربيع الآخر ولو كان الحجِّ الأكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوماً واحتجَّ بقول الله عزّ وجلَّ: «وأذان من الله ورسوله إلى النّــاس يــوم الحجّ الأكبر»(٢) وكنت أنا الأذان في الناس. فقلت له: ما معنى هذه اللّفظة «الحجّ الأكبر»؟ فقال: إنّما سمّى الأكبر لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون والمشركون ولم يحجّ المشركون بعد تلك السنة.

# راپ

# معتى الأيام المعلومات والأيام المعدودات

ا حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّثنا الحسين بـ ن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله طلِّلًا قال: سمعته يقول: قال علي علیًا لله في أيّام معلومات (٣٠) قال: أيّام العشر (٤٠).

<sup>(</sup>٣) الحجّ: ٢٨.

<sup>(</sup>١ و ٢) التوبة: ٢ \_ ٣.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [أيام التشريق].

٢ \_ وبهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن محمَّد بن الفيضيل، عن أبي الصّباح، عن أبي عبدالله للثيلا في قول الله عزّ وجلّ: ويذكروا اسم الله في أيّام معلومات، قال: هي أيّام التشريق.

٣ \_ أبي الله قال: حدَّ ثنا محمَّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبدالرحمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد السحّام، عن أبي عبدالله عليّ في قول الله عزّ وجلّ: «واذكروا الله في أيّام معدودات» قال: المعلومات والمعدودات واحدة وهي أيّام التشريق (١).



ا \_حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حدَّتنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله الله الله عنّ وجلّ: «وما كان صلاتهم عند البيت إلّا مكاء و تصدية» (٢) قال: التصفير والتصفيق (٣).

# رياب معنى الأذان من الله ورسوله

ا \_أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود، عن حكيم بن

 <sup>(</sup>١) أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد عيد الاضحى سئيت بها لان لحوم الاضاحي تشرق فيها.
 (٢) الأنفال: ٣٥.

 <sup>(</sup>٣) التصفير: التصويت بالشفتين، والتصفيق: التصويت باليدين بضرب باطن الراحة على باطن الأخرى.

جبير، عن عــليّ بــن الحســين لللَّمِلِيُّ فــي قــول الله عــزّ وجــلّ: «وأذان مــن الله ورسوله»<sup>(۱)</sup> قال: الأذان عليّ المُلِيَّا.

٢ ـ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﴿ قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن محمَّد بن الحسن بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن سيف بن عميرة، عن الحارث بن المغيرة بن النصريّ، عن أبي عبدالله عليّاً قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحجّ الأكبر» فقال: اسم نَحَله الله عزّ وجلّ عليّاً صلوات الله عليه من السماء لأنته هو الذي أدَّى عن رسول الله عَيْلُهُ بَراءة وقد كان بعث بها مع أبي بكر أوَّلاً فنزل عليه جبر ثيل المثيّا فقال: يا محمَّد إنَّ الله يقول لك: إنّه لا يبلّغ عنك إلّا أنت أو رجل منك فبعث رسول الله عَيْلُهُ عند ذلك علياً المُلِلاً فلحق أبابكر وأخذ الصحيفة من يده ومضى بها إلى مكّة فسمّاه الله تعالى أذاناً من الله، إنّه اسم نحله الله من السماء لعلى المن المن الله عليًا المن الله من السماء الملى المناخ المن الله عنه المناه الله الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله الله المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله



# (معنى الشاهد والمشهود ومعنى اليوم المجموع له الناس

ا ـأبي الله قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن أحمد بن يحيى؛ ومحمَّد بن عليّ بن محبوب، عن محمَّد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر عن رجاله، عن أبي عبدالله عليّ في قول الله عزّ وجلّ: «ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» (٢) قال: المشهود يـوم عـرفة والمجموع له النّاس يوم القيامة.

٢ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدَّثني محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن أجمد بن محمَّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن أجمد بن محمَّد بن عيسى، عن ابن

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣.

محمَّد بن عليِّ الحلبيِّ، عن أبي عبدالله للسُّلِا في قوله عز وجلَّ: «وشاهد ومشهود» (١) قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة.

٣\_حدَّننا أبي اللهُ قال: حدَّننا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن أحمد بن محمَّد، عن موسى بن القاسم، عن محمَّد بن أبي عـمير، عـن أبان بـن عـثمان، عـن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله الله أنه قال: الشاهد يوم الجـمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة.

٤ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن، قال: حدَّ ثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبدالله عليَّا لا عن قول الله عز وجلّ: «وشاهد ومشهود» قال: الشاهد يوم عرفة.

0 \_ وبهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمَّد بن هاشم، عمّن روى، عن أبي جعفر للثيَّلِا قال: سأله الأبرش الكلبيّ عن قول الله عزّ وجلّ: «وشاهد ومشهود» فقال أبو جعفر للثيَّلا: ما قيل لك؟ فقال: قالوا: الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة، فقال أبو جعفر للثيَّلا: ليس كما قيل لك، الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة؛ أما تقرأ القرآن؟ قال الله عزّ وجلّ: «ذلك يوم مجموع له النّاس وذلك يوم مشهود».

٦ \_ وبهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أحدهما طِلْمَيْكِ في قول الله عز وجلّ: «وشاهد ومشهود» قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة.

٧ \_ أبي الله قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالرحمان بن كثير الهاشميّ مولى أبي جعفر محمَّد بن عليّ (٢) عن أبي عبدالله عليّ في قول الله عن اله

<sup>(</sup>١) البروج: ٣.

 <sup>(</sup>۲) الظاهر أنه عبدالرحمان بن كثير مولى عباس بن محمَّد بن علي بن عبدالله بن العباس فصحف.

وجلّ: «وشاهد ومشهود» قال: النبيُّ عَيَبَاللَّهُ وأميرالمؤمنين للنَّالِا.



ا ـ حدَّ ثنا عبدالواحد بن محمَّد بن عبدوس النيسابوريّ العطَّار على قال: حدَّ ثنا عليّ بن محمَّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان النيسابوريّ، عن هشام بن أحمد اليربوعيّ، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفر محمَّد بن عليّ الباقر طليكي عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ، قال: نهى رسول الله عَلَيْ عن المكاعَمة أن يُضاجعه المكاعَمة أن يُلثِم (۱۱) الرجل الرجل، والمكامَعة أن يُضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة.



المحدَّننا عليّ بن عبدالله بن الورّاق، قال: حدَّننا أبو الحسين محمَّد بن جعفر الأسديّ الكوفيّ، قال: حدَّننا موسى بن عمران النّخعيّ، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه المُتَكِيَّةُ قال: بعث رسول الله مَتَكِيَّاللهُ بديل بن ورقاء الخزاعيّ على جمل أورق (٢) فأمره أن ينادي في النّاس أيّام منى ألّ تصوموا هذه الأيّام فإنّها أيّام أكل وشرب وبِعال. والبعال النكاح وملاعَبة الرجل أهله.



١ ـ حدَّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ﷺ قــال: حــدَّثنا عــلتي بــن

(٢) الأورق: الذي لونه لون الرماد.

إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمَّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبدالله عليُهِ: لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجد تين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلا من علّة لأنَّ المقمي ليس بجالس إنّما جلس بعضه على بعض والإقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه، فأمّا الأكل مُقعياً فلا بأس به لأنَّ رسول الله عَيَالِيهُ قد أكل مقعياً.



ا حدَّ ثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني و قال: حدَّ ثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمَّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبدالله طلِّلة: حدَّ ثني أبي، عن أبيه، عن جدّه طَهَلِلاً قال: قال رسول الله عَلَيْلَاً: إذا مَشَتُ أُمِّتي المطيطاء (١١) وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم. والمُطَيطاء التبختر ومَدُّ اليدين في المشي.



ا ـ حدَّتنا حمزة بن محمَّد بن أحمد بن جعفر بن محمَّد بن زيد بن عـليّ بـن الحسين بن عليّ بـن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المُهَلِّين فقم في رجب سنة تسع وثلاثين وثـلاثمائة، قال: أخبرني عليّ بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمائة، قال: حدَّثني أبي، عن محمَّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالله بن عليّ الحلبيّ، عـن أبـي عبدالله المُثَلِّة قال: قال عليّ عليّلاً: نهاني رسول الله عَلَيْلاً أَوْل: نهاكم ـ عن

<sup>(</sup>١) المطيطاء \_بضم الميم مقصوراً وممدوداً وفتحها ممدوداً \_التبختر ومَدُّ اليدين في المشيء.

التختّم بالذهب وعن ثياب القِسيِّ وعن مياثر الأرجوان وعن الملاحف المُفدَمة<sup>(١)</sup> وعن القراءة وأنا راكم.

قال حمزة بن محمَّد: «القِسيِّ» ثياب يؤتى بها من مصرفيها حرير، وأصحاب الحديث يقولون: القِسيُّ ـ بكسر القاف ـ وأهل مصر يقولون: القَسيَّ تنسب إلى بلاد يقال لها: «القَسَّ» هكذا ذكره القاسم بن سلّام وقال: قد رأيتها ولم يعرفها الأصمعيُّ.



ا حدَّ ثنا عليّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، قال: حدَّ ثني أبي، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه محمَّد بن خالد، عن يونس بن عبدالرحمان، عن عمرو بن جميع، قال: كنت عند أبي عبدالله علي مع نفر من أصحابه فسمعته وهو يقول: إنَّ رحم الأثمّة المي أبي من آل محمَّد عَلَي الله المتعلق بالعرش يوم القيامة وتتعلق بها أرحام المؤمنين تقول: يا ربّ صل من وصلنا واقطع من قطعنا. قال: ويقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمان وأنت الرحم شققت اسمك من اسمي فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، ولذلك قال رسول الله عَلَي الرحم شجنة من الله عزّ وجلّ.

أخبرنا أبو الحسين محمَّدبن هارون الزَّنجانيّ فيما كتب إليّ، قــال: حــدَّثنا عليّ بن عبدالعزيز، قال: سمعت القاسم بن سلام يقول في معنى قول النبيّ ﷺ «الرحم شُجنة من الله عزّ وجلّ»: يعنى أنـّه قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. وقول

<sup>(</sup>١) الملاحف \_ جمع الملحف والملحفة \_: ما يلبس فوق الالبسة ويتغطى بـه، والمفدمة: الحمراء المشبعة حمرة.

<sup>(</sup>Y) الشجن - بفتحتين - والشجنة - بتثليث الشين المعجمة -: الغصن الملتف المشتبك والشعبة من كل شيء.

القائل: «الحديث ذو شُجون» إنّما هو تمسّك بعضه ببعض. وقال بعض أهل العلم: يقال: «شجر مُتشجِّنٌ» إذا التفَّ بعضه ببعض. ويقال: شِجنة وشُجنة (١) والشَـجَن كالغصن يكون من الشجرة وقد قال النبي عَيَّنِيُّ أَنُهُ: إنّ فاطمة شجنة منّي يؤذيني ما آذاها ويسرُّنى ما يسرُّها صلوات الله عليها.

٢\_حدَّ ثنا بذلك أحمد بن الحسن القطّان: قال: حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد الكوفيّ مولى بني هاشم، قال: أخبرنا المنذر بن محمَّد قراءة، قال: حدَّ ثنا جعفر بن سليمان التيميّ قال: حدَّ ثنا إسماعيل بن مِهران، عن عَباية، عن ابن عباس، عن النبيّ عَيُّالِيُهُ [أته] قال: إنَّ فاطمة شجنة منّى يؤذيني ما آذاها ويسرُّني ما يسرُّها، وإنّ الله تبارك وتعالى ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها صلوات الله عليها.



ا حدَّتنا أبي على الله على الله عدَّتنا سعدبن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ، قال: حدَّتنا الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليَّكُ قال: قال رسول الله عَلَيَّاتُهُ: المَجماء جُبار، والبئر جُبار والمعدِن جبار، وفي الركاز الخمس. والجُبار الهدَر الذي لا دية فيه ولا قود (٣).

أخبرنا أبو الحسين محمَّد بن هارون الزنجانيّ، قال: حدَّثنا عليّ بن عبدالعزيز عن القاسم بن سلام أنّـد قال: العجماء هي البهيمة وإنّما سمّيت عجماء لأنسها لا تتكلّم وكلُّ من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم.ومنه قول الحسن ﷺ: «صلاة النهار عَجماء» يقول: لا تسمع فيها قراءة؛ وأمّا الجُبار فهو الهدر وإنّما جعل

(١) بالفتح والكسر.

<sup>(</sup>٢) الجُبار \_بضمّ الجيم والباء الموحّدة الخفيفة \_.

<sup>(</sup>٣) القود \_ بفتحتين \_: القصاص.

جرح العجماء هدراً إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب، فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن لأنّ الجناية حينئذ ليست للعجماء وإنّما هي جناية صاحبها الّذي أوطأها النّاس. وأمّا قوله: «والبئر جُبار» فإنَّ فيها غير قول (١١) يقال: إنّها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلاً يحفرها في ملكه فينهار (٢) على الحافر فليس على صاحبها ضمان. ويقال: إنّها البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابّة فلا ضمان عليه لأنتها في ملكه.

وقال القاسم بن سلام: هي عندي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا مالك تكون بالوادي فيقع فيها الإنسان أو الدابّة فذلك هندر بمنزلة الرجل يوجد قتيلاً بفلاة من الأرض لا يعلم له قاتل فليس فيه قسامة ولا دية. وأمّا قوله: «المعدن جبار» فإنّها هذه المعادن الّتي يستخرج منها الذَّهب والفضّة، فيجيئ قوم يحتفرونها لهم بشيء مسمّى فربّما انهار المعدن عليهم فيقتلهم فدماؤهم هدر لأنتهم إنّما عملوا بأجرة. وأمّا قوله: «وفي الركاز الخمس» فإنّ أهل العراق وأهل الحجاز اختلفوا في الركاز فقال أهل العراق: الركاز المعادن كلّها، وقال أهل الحجاز الحجاز الركاز المال المدفون خاصّة ممّا كنزه بنو آدم قبل الإسلام.

# راب (معنى الاسجاح)

ا \_أخبرنا الحاكم أبو حامد أحمد بن الحسين بن عليّ ببلخ، قال: حدَّ ثنا أبو عبدالله البخاريّ، قال: حدَّ ثنا سهل بن المتوكّل، قال: حدَّ ثنا سليمان بن أبي شيخ، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحكم، عن عُوانة، قال: قال عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه يوم الجمل لعائشة: كيف رأيت صنع الله بك يا حميراء؟ فقالت له: ملكت فأسجح (٣) يعني تكرَّم.

<sup>(</sup>١) أي ليس في معنى هذه الجملة قول واحد بل أقوال ثلاثة. (م)

<sup>(</sup>٢) انهار البناء أو البئر:انهدم وسقط. ﴿ ٣) أسجح الوالي: أحسن العفو.



#### معنى الحوأب والجمل الأدبب

ا \_أخبرنا الحاكم أبو حامد أحمد بن الحسين بن عليّ ببلخ، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن العبّاس، قال: حدَّ ثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدَّ ثني إبراهيم بن سعيد، قال: حدَّ ثني أبو نعيم قال: حدَّ ثنا عصام بن قدامة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن النبيّ عَيَيْكُ أَنه قال لنسائه: ليت شعري أيّتكنَّ صاحبة الجمل الأدبب (١١) الّـتي تنبحها كلاب الحوأب (٢) فيقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثيرة ثمَّ تنجو بعد ما كادت.

الحوأب: ماء لبني عامر، «والجمل الأذيب» (٣) يـقال: إنَّ الذَّـبة داء يأخـذ الدوابّ يقال: «برذون مذوّوب» وأظنّ الجمل الأذيب مأخوذ من ذلك. وقـوله: «تنجو بعد ما كادت تهلك.



ا حدَّ ثنا أبو نصر محمَّد بن أحمد بن تميم السرخسيّ الفقيه بسرخس، قال: حدَّ ثنا أبو لبيد محمَّد بن إدريس الشاميّ، قال: حدَّ ثنا هاشم بن عبدالعزيز المحرميّ (٤) قال: حدَّ ثنا عبدالرزّاق، عن معمر، عن الجريريّ، عن أبي العلاء بن الشخّير، عن نعيم بن قعنب، قال: أتيت الربذة ألتمس أباذرّ، فقالت لى امرأته: ذهب

<sup>(</sup>١) الادب \_بادغام الباء وفكه \_: الجمل الكثير الشعر أو الذي كثر وبروجهه وفي بعض النسخ [الأذيب]. (٢) نبح الكلب: صات. والحوأب فسّره المؤلف.

<sup>(</sup>٣) الظاهر أن المؤلف الله قرأ: «الأذيب» بالذال المعجمة والياء أو الهمزة فاحتمل أن يكون مأخوذاً من الذئبة وهي داء يكون في حلوق الدواب والاولى بل المتعين كما في اكثر النسخ التي عندنا قراءته بالدال المهملة والباء الموحدة ليكون مأخوذاً من الدبب وهو كثرة شعر الجمل أو كثرة وبر وجهه. (م) (٤) في بعض النسخ المخرمي 1.

يمتهن (١). قال: فإذا أبو ذرّ قد أقبل يقود بعيرين قد قطر (١) أحدهما بذنب الآخر قد علق في عنق كلِّ واحد منهما قربة، قال: فقمت فسلّمت عليه ثمَّ جلست فدخل منزله وكلّم امرأته بشيء فقال: أفّ أما تزيدين على ما قال رسول الله عَلَيْلِللهُ: «إنّما المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وفيها بلغة» ثمَّ جاء بصحفة فيها مثل القطاة فقال: كل فإنّي صائم، ثمَّ قام فصلّى ركعتين ثمَّ جاء فأكل. قال: فقلت: سبحان الله من (١) ظننت أن يكذبني من الناس فلم أظن أنتك تكذبني. قال: وماذاك؟ قلت: إنّك قلت لي إنّك صائم ثمَّ جئت فأكلت! قال: وأنا الآن أقوله، إنّي صمت من هذا الشهر ثلاتاً فوجب لى صومه وحلَّ لى فطره (١٤).



معنى القميص والرداء والتاج والسراويل والتكة والنعل والعصا التي أكرم الله عزّ وجلّ بها نبيّه محمَّداً على المطلب التا أخرجه من صلب عبد المطلب

١ ـحدَّتنا الحاكم أحمد بن محمَّد بن عبدالرحمان المروزيّ، قال: حدَّتنا أبو بكر محمَّد بن إبراهيم الجرجانيّ، قال: حدَّتنا أبو بكر عبدالصمد بن يحيى الواسطيّ، قال: حدَّتنا الحسن بن عليّ المدنيّ، عن عبدالله بن المبارك، عن سفيان الثوريّ، عن جعفر بن محمَّد الصادق، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبيه، عن عليّ بن

<sup>(</sup>١) امتهن الرجل: استعمل للخدمة.

<sup>(</sup>٢) قطر وقطر وأقطر الابل: قرب بعضها إلى بعض على نسق.

<sup>(</sup>٣) «من» شرطية وفي بعض النسخ «ماظننت» والمعنى: ان ظننت ان يكذب أحد من الناس لم اظن أنك تكذب. (م)

<sup>(</sup>٤) أي لما صمت من هذا الشهر ثلاثة أيام فقد ثبت لي صوم الشهر كله لقول رسول الله عَلَيْمِوْلُهُ فأنا في هذا الشهر صائم مع انه يحل لي الافطار ولعلّه ﴿ أَرَاد بِهذا العمل تعليم الراوي سنة النبَّ ﷺ (م)

أبى طالب المَنْكِلِيُّ أنَّه قال: إنَّ الله تبارك وتعالى خلق نور محمَّد ﷺ قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجئة والنار وقبل أن يخلق(١) آدم ونوحاً وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وينعقوب ومنوسي وعنيسي وداود وسليمان وكلُّ من قال الله عزّ وجلّ في قوله: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب\_ إلى قوله \_وهدينا هم إلى صراط مستقيم»(٢) وقبل أن خلق الأنبياء كلّهم بأربعمائة ألف سنة وأربع وعشرين ألف سنة(٣) وخلق عزّ وجلّ معه اثـني عشــر حــجاباً: حجاب القدرة، وحجاب العظمة، وحجاب المنّة، وحبجاب الرحمة، وحبجاب السعادة، وحجاب الكرامة، وحجاب المنزلة، وحجاب الهداية، وحجاب النبوّة، وحجاب الرفعة، وحجاب الهيبة، وحجاب الشفاعة، ثمَّ حبس نور محمَّد عَلِّيَّاللَّهُ في حجاب القدرة اثني عشر ألف سنة وهو يقول: «سبحان ربّي الأعلى [وبحمده]». وفي حجاب العظمة إحدى عشر ألف سنة وهو يقول:«سبحان عالم السرّ». وفي حجاب المنّة عشرة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان من هو قائم لا يلهو». وفسى حجاب الرحمة تسعة آلاف سنه وهو يـقول: «سـبحان الرفـيع الأعـلى». وفـي حجاب السعادة ثمانية آلاف سنة وهو يقول: «سبحان من هو دائم لا يسهو». وفي حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان من هو غني لا يفتقر».وفي حجاب المنزلة ستّة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان العليم الكريم».وفي حجاب الهداية خمسة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان ذي العرش العظيم». وفي حجاب النبوّة أربعة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان ربّ العزّة عمّا يصفون» وفي حجاب الرفعة ثلاثة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان ذي الملك والملكوت». وفي حجاب

(١) في بعض النسخ [قبل أن خلق ] في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٨٤ إلى ٨٧.

<sup>(</sup>٣) من المعلوم انه لم يكن قبل خلق ما ذكره الله من العرش والكرسي والسعاوات والأرض زمان ولا زماني البتة فتلك السنون التي ذكرها ليست ممّا نوقتها ونقدرها بايامنا وساعاتنا التي هي كلها مقدار الحركة كيف ولم يكن حركة ولا متحرك بعد، فهي من الأيام والسنين الربوبية قال تعالى: «وإن يوماً عند ربك كألف سنة ممّا تُعدُّونَ» فافهم. (م)

الهيبة ألفي سنة وهو يقول: «سبحان الله وبحمده». وفي حجاب الشفاعة ألف سنة وهو يقول: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» (١) ثمّ أظهر اسمه على اللّوح فكان على اللّوح منوّراً أربعة آلاف سنة، ثمّ أظهره على العرش فكان على ساق العرش مثبتاً سبعة آلاف سنة إلى أن وضعه الله عزّ وجلّ في صلب آدم اللله ثمّ نقله من صلب آدم إلى صلب نوح الله ثمّ من صلب إلى صلب حتّى أخرجه الله تعالى من صلب عبدالله بن عبد المطلب فأكرمه بست كرامات: ألبسه قميص الرضا، وردّا، برداء الهيبة، وتوجه بتاج الهداية، وألبسه سراويل المعرفة. وجعل تكته تكة المحبّة يشدُّ بها سراويله، وجعل نعله نعل الخوف، وناوله عصا المنزلة، ثمّ قال له: يما محمَّد الهيب إلى النّاس فقل لهم: قولوا: لا إله إلاّ الله، محمَّد رسول الله. وكان أصل ذلك القميص من ستة أشياء: قامته من الياقوت، وكمّاه (١) من اللّولؤ، ودِخريصه (١) من البلّور الأصفر، وإيطاه من الزَّبرجد، وجربانه (٤) من المرجان الأحمر، وجيبه من نور الربّ – جلّ جلاله – فقبل الله توبة آدم الله بذلك القميص، وردَّ خاتم سليمان نور الربّ – جلّ جلاله – فقبل الله توبة آدم الله بنك العرص، وردَّ خاتم سليمان الموت به، ونجى يونس من بطن الحوت به، وكذلك سائر به، وردَّ يوسف إلى يعقوب به، ونجى يونس من بطن الحوت به، وكذلك سائر الأنبياء طبيًا أنجاهم من المحن به ولم يكن ذلك القميص إلاّ قميص محمَّد عَلَيْكُونُ أنجاهم من المحن به ولم يكن ذلك القميص إلاّ قميص محمَّد عَلَيْكُونُ أنجاهم من المحن به ولم يكن ذلك القميص إلاّ قميص محمَّد عَلَيْكُونُ أنجاهم من المحن به ولم يكن ذلك القميص إلاّ قميص محمَّد عَلَيْكُونُ أنبياء طبي المحن به ولم يكن ذلك القميص إلاّ قميص محمَّد عَلَيْكُونُ أنبياء طبية أنه المحن به ولم يكن ذلك القميص إلاّ قميص محمَّد عَلَيْكُونُ أنبياء المحمَّد عَلَيْكُونُ المحرّ المحرّ المحرّ به ولم يكن ذلك القميص إلاّ قميص من المحرّ من المحرّ به ولم يكن ذلك القميص والاً قميص من المحرّ به ولم يكن ذلك القميص إلاّ قميص من المحرّ المح

# رباب معنى قول أميرالمؤمنين ﷺ لعثمان

إن قلت لم أقل إلَّا ما تكره وليس لك عندي إلَّا ما تحب ۗ

١ \_حدَّتنا أحمد بن يحيى المكتب، قال: حدَّتنا أحمد بن محمَّد الورَّاق، قال:

 <sup>(</sup>١) قال العلامة المجلسي ( : ليس الغرض ذكر جميع احواله ﷺ في الذر لعدم موافقة العدد.
 بل قد جرى على نوره احوال قبل تلك الاحوال أو بعدها أو بينها لم تذكر في الخبر.

<sup>(</sup>٢) الكم - بضم الكاف -: مدخل اليد ومخرجه من الثوب.

<sup>(</sup>٣) الدخريص - بالكسر -: لبنة القميص.

<sup>(</sup>٤) الجربان \_بكسرتين أو ضمتين \_: طوق القميص.

حدَّ ثنا محمَّد بن إسماعيل بن أبان بن مهران، قال: حدَّ ثنا عبدالله بن أبي سعيد الورَّاق، قال: حدَّ ثنا يونس بن أبي يعقوب<sup>(۱)</sup> الورَّاق، قال: حدَّ ثنا يونس بن أبي يعقوب<sup>(۱)</sup> العبديّ، عن أبيه، عن قنبر مولى عليِّ للثَّلِاِ قال: دخلت مع عليّ بن أبي طالب الثَّلِا على عثمان بن عفّان فأحبّا الخلوة فأوما إليَّ عليّ الثَّلِا بالتنحّي فتّنحّيثُ غير بعيد فجعل عثمان يعاتب علياً المثلِّلِة وعليّ مطرق<sup>(۲)</sup> فأقبل عليه عثمان فقال: مالك لاتقول؟ فقال: إن قلتُ لم أقل إلاّ ما تكرّه وليس لك عندي إلاّ ما تحبّ.



ا حدَّتنا أبو العبّاس محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني الله قال: حدَّتنا عبد عليّ؛ ومحمَّد بن زكريّا عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ، قال: حدَّتنا هشام بن عليّ؛ ومحمَّد بن زكريّا الجوهريّ، قالا: حدَّتنا ابن عائشة بإسناد ذكره أنَّ عليّاً عليّاً انتهى إليه (٣) أنَّ خيلاً لمعاوية وردت الأنبار فقتلوا عاملاً له يقال له: «حسّان بن حسّان» فخرج منضباً يجرُّ ثوبه حتى أتى النخيلة وأتبعه النّاس فرقى رباوة (٤) من الأرض فحمد الله وأتنى عليه وصلّى على النبيّ عَلَيْاً ثمّ قال:

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [أبي يعفور ].

<sup>(</sup>٢) اطِّرق الرجل: سكت وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض.

<sup>(</sup>٣) انتهى إليه الخبر: بلغه.

<sup>(</sup>٤) الرباوة \_بتثليث الراء المهملة \_ما ارتفع من الأرض.

أمّا بعد فإنَّ الجهاد باب من أبواب الجنَّةِ [فتحه الله لخاصّة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجُنّته الوثيقة ] فمن تركه رَغبة عنه ألبسه الله ثوب الذلّ وسيما<sup>(١)</sup> الخسف ودُيّثَ الصِّغار<sup>(٢)</sup> وقد دعوتكم إلى حرب هـؤلاء القـوم ليـلاً ونهاراً وسرًّا وإعلاناً وقلت لكم: اغزوهم من قبل أن يغزوكم فوالَّذي نفسي بيده ما ُغزيَ قومٌ قطٌّ في عُقْر ديارهم إلَّا ذلُّوا، فتواكلتم وتخاذلتم وثقل عــليكم قــولني واتّخذتموه وراءكم ظِهريّاً حتّى شنّت عليكم الغارات، هذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار وقتلوا حسّان بن حسّان ورجالاً منهم كثيراً ونساء، والّذي نفسي بيده لقد بلغني أنته كان يدخل على المرأة المسلمة والمعاهدة فتنتزع أحجالهما ورُعُتَهما، ثمَّ انصرفوا موفورين، لم يُكلم أحد منهم كَلماً، فلو أنَّ امرءاً مسلماً مات من دون هذا أسفاً ما كان عندى فيه ملوماً بل كان عندى به جَديراً! يا عَجَباً كلَّ العجب من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم وفَشَلِكم عن حقَّكم! إذا قبلت لكم: اغزوهم في الشتاء قلتم: هذا أوان قُرٌّ وصرٌّ! وإذا قلتُ لكم: اغزوهم في الصيف قلتم: هذه حَمارًة القَيظ أنظِرنا ينصرمُ الحرُّ عنّا! فإذا كنتم مِن الحرِّ والبرد تفرُّون فأنتم والله من السيّف أفرّ.

يا أشباه الرجال ولا رجال ويا طَغام الأحلام (٣) ويا عقول ربّات الحِجال (٤) والله لقد أفسدتم عليَّ رأيي بالعصيان، ولقد ملأتم جوفي غيظاً حتى قالت قريش: إنَّ ابن أبي طالب شجاع ولكن لا رأي له في الحرب. لله درُّهم! ومن ذا يكون أعلم بها وأشد لها مراساً منّي؟ فوالله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين ولقد نيّقت اليوم على الستّين ولكن لا رأي لمن لا يطاع \_ يقولها ثلاثاً \_ فقام إليه رجلٌ ومعه أخوه فقال: يا أمير المؤمنين أنا وأخي هذا كما قال الله عزّ وجلّ حكاية عن موسى:

<sup>(</sup>١) السيما \_مقصوراً وممدوداً \_: الهيئة والعلامة.

<sup>(</sup>٢) الخسف والصغار: الذل، وفي أكثر النسخ «بالصغار» وسيجىء تفسير الخطبة من المؤلف ﷺ. (٣) أي ضعاف العقول.

«ربّ إنّي لا أملك إلّا نفسي وأخي» (١) فمرنا بأمرك فوالله لننتهينَّ إليه ولو حال بيننا وبينه جمر الغضا (٢) وشوك القتاد. فدعا له بخير، ثمَّ قال: وأين تـقعان مـمّا أريد؟! ثمَّ نزل للبَّلِاً.

تفسيره: قال العبرّد: «سيما الخسف» تأويله علامة، قال الله عزّ وجلّ: «يعرف المجرمون «سيماهم» في وجوههم من أثر السجود» (٣) وقال الله عزّ وجلّ: «يعرف المجرمون بسيماهم» (٤) وقال الله عزّ وجلّ: «يمددكم ربّكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» (٥) أي معلمين. قوله: «وديث الصغار» تأويل ذلك يقال للبعير. إذا ذلّلته الدمامة (٢): «بعير مديّث» أي مذلّل وقوله: «في عقر ديارهم» أي في أصل ديارهم، والعقر الأصل ومن ثمَّ قيل: «لفلان عقار» أي أصل مال. وقوله: «تواكلتم» هو مشتق من وكلت الأمر إليك ووكلته إليّ إذا لم يتولّه أحد دون صاحبه ولكن أحال به كلُّ واحد إلى الآخر ومن ذلك قول الحطيئة

#### «أمونٍ إذا واكلتها لا تُواكِل»

وقوله: «واتّخذتموه وراءكم ظِهريّاً» (٧) أي لم تلتفتوا إليه. يقال في المثل «لا تجعل حاجتي منك بظهرٍ» أي لا تطرحها غير ناظر إليها. وقوله: «حـتّى شـنّت عليكم الغارات» يقول: صبّت. يقال: «شننت الماء على رأسه» أي صببته. ومـن كلام العرب «فلمّا لقي فلان فلاناً شنّه بالسيف» أي صبّه عليه صبّاً. وقوله: «هذا أخو غامد» فهو رجل مشهور من أصحاب معاوية من بني غامدبن نضر من الأزد. ووله: «فتنتزع أحجالهما» يعني الخلاخيل واحـدها «حِـجل» ومـن ذلك قـيل

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢٥.

 <sup>(</sup>٢) الجمر: النار المتقدة؛ والغضا: شجر من الاثل خشبه صلب جداً ويبقى جمره زماناً طويلاً لا بنطفئ.

<sup>(</sup>٤) الرحين: ٤١. (٥) آل عبران: ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) الدمامة \_بالفتح \_قبح المنظر. وفي بعض النسخ [الرياضة ].

<sup>(</sup>۷) هود: ۹۲.

للدابّة: «محجّلة» ويقال للقيد: «حِجل» لأنته يقع في ذلك الموضع. وقوله: «ورُعثهما» فهي الشنوف<sup>(۱)</sup> واحدها «رعثة» وجمعها «رِعاث» وجمع الجمع «رُعُث». وقوله: «ثمّ انصرفوا موفورين» من الوفر أي لم ينل أحد منهم بأن يرزأ في بدنٍ ولا مال يقال: «فلان موفورٌ وفلان ذو وفر» أي ذو مال ويكون موفوراً في بدنه. وقوله: «لم يكلّم أحد منهم كَلماً» أي لم يُخدش أحد منهم خدشاً وكلُّ جرح صغير أو كبير فهو كُلْم. وقوله: «مات من دون هذا أسفاً» يقول: تحسّراً وقد يكون الأسف الغضب، قال الله عزّ وجلّ: «فلمّا آسفونا انتقمنا منهم» (٢) والأسيف يكون [بمعنى] الأسير. وقوله: «من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم» أي من تعاونهم وتظاهرهم [فيه]. وقوله: «وفشَلِكم عن حقّكم» يقل: فشل فلان عن كذا إذا هابه فنكل عنه وامتنع من المضيّ فيه. وقوله: «قلتم: يقال: فشل فلان عن كذا إذا هابه فنكل عنه وامتنع من المضيّ فيه. وقوله: «قلتم: هذا أوان قرّ وصرّ» فالصرُّ: شدَّة البرد، قال الله عزّ وجلّ: «كمثل ربح فيها صِرِّ» (٣).



ا حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن عبدالرحمن المروزيّ المقريّ، قال: حدَّتنا أبو عمرو محمَّد بن جعفر المقري الجرجانيّ، قال: حدَّتنا أبو بكر محمَّد بن الحسن الموصليّ ببغداد قال: حدَّتنا أبو زيد عبّاس الموصليّ ببغداد قال: حدَّتنا محمَّد بن عاصم الطريفيّ، قال: حدَّتنا أبو زيد عبّاس ابن يزيد بن الحسين (٤) بن عليّ الكحّال مولى زيد بن عليّ، قال: أخبرنى أبى

<sup>(</sup>١) جمع الشنف وهو ما يعلق في الاذن من الحلي.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١١٧، واطلاق الصر للريح الباردة كالصرصر شائع وهو في الأصل مصدر نعت به.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [عيّاش بن يزيد بن الحسن ].

الحسين قال: حدَّثني موسى بن جعفر قال: قال الصادق للمَّلِة فسي قسول الله عسرِّ وجلّ: «يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا»(١) قال: يقولون لا علم لنا بسواك. قال: قال الصادق للشَّلِة: القرآن كلّه تقريع وباطنه تقريب.

قال مصنّف هذا الكتاب: يعني بذلك أنّ من وراء آيات التّوبيخ والوعيد آيات الر. عمة والغفران.



ا حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن عبدالرحمان المروزيّ المقريّ، قال: حدَّتنا أبو عمرو محمَّد بن جعفر المقريّ الجرجانيّ، قال: حدَّتنا أبو بكر محمَّد بن الحسن الموصليّ ببغداد، قال: حدَّتنا محمَّد بن عاصم الطّريفيّ قال: حدَّتنا أبو زيد عبّس بن يزيد بن الحسين الكحّال، عن أبيه قال: حدَّتني موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب المَهْمِيُّ قال: قال رسول الله عليه أنه تبارك و تعالى خلق العقل من نور مخزون مكنون في سابق علمه الذي لم يطّلع عليه نبيّ مرسل و لا ملك مقرّب فجعل العلم نفسه والفهم روحه وازهد رأسه والحياء عينيه والحكمة لسانه والرأفة فمه والرحمة قلبه، ثمَّ حساه وقوّاه بعشرة أشياء: باليقين، والإيمان، والصدق والسكينة، والإخلاص، والرفق، والعطيّة، والقنوع، والتسليم، والشكر. ثمَّ قال له: أدبر فأدبر ثمَّ قال له: أقبل فأقبل والمعليّة ولا شبية ولا كفو ولا عديلٌ ولا مثلٌ ولا مثال، الذي كلُّ شيء لعظمته خاضع ذليل. فقال الرب تبارك وتعالى: وعزَّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك ولا أطوع لي منك ولا أرفع

(١) المائدة: ١٠٩.

منك ولا أشرف منك ولا أعزّ منك بك أوحّد وبك أعبد وبك أدعى وبك أرتبجى وبك أبتغى وبك أرتبجى وبك أبتغى وبك أخذر وبك التّواب وبك العقاب. فخرّ العقل عند ذلك ساجداً وكان في سجوده ألف عام، فقال الرب تبارك و تعالى بعد ذلك: ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفّع، فرفع العقل رأسه فقال: إلهي أسألك أن تشفّعني فيمن خلقتنى فيه. فقال الله جلَّ جلاله لملائكته: أشهدكم أنّى قد شفّعته فيمن خلقته فيه.



#### معنى ما جاء في لعن الذهب والفضة ﴿

ا حدَّثنا أبو محمَّد الحسن بن حمزة العلويّ الحسينيِّ ﴿ فَنُ قَالَ:حدَّثنا محمَّد أُميدوار، عن محمَّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد الأنباريّ، عن ابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله الثَّلِا قال: لعن الله الذَّهب والفضّة لا يحبّهما إلاّ من كان من جنسهما. قلت: جعلت فداك الذَّهب والفضّة التي أفاض الكفر. ليس حيث تذهب إليه، إنّما الذَّهب الذي ذهب بالدِّين والفضّة التي أفاض الكفر.

قال مصنّف هذا الكتاب على الحديث لم أسمعه إلا من الحسن بن حمزة العلوي ولم أروه عن شيخنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ولكنّه صحيح عندي يؤيّده الخبر المنقول عن أميرالمؤمنين علي أنته قال: أنا يَعسوب المؤمنين علي أنته قال: أنا يَعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة والمال لا يروس إنّما يراس به (١١) فهو كناية عمن ذهب بالدين وأفاض الكفر، وإنّما وقعت الكناية بهما لأنتهما أثمان كلّ شيء كما أنَّ الذين كنّى عنهم أصول كلّ كفر وظلم.



### معنى الدرجات والكقارات والموبقات والمنجيات

١ ـ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عليُّ قال: حدَّثنا محمَّد بـ ن

<sup>(</sup>۱) رأس يروس روساً: مشي متبختراً.

الحسن الصفّار، قال: حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن محمَّد بن خالد البرقيّ، عن هارون بن الجهم، عن المفضّل بن صالح، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليًا قال: ثلاث درجات، وثلاث كفّارات، وثلاث موبقات (١) وثلاث منجيات. فأمّا الدَّرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام، والصلاة باللّيل والنّاس نيام. وأمّا الكفّارات فإسباغ الوضوء في السبرات، والمشي باللّيل والنّهار إلى الجماعات، والمحافظة على الصلوات. وأمّا الموبقات فشعّ مطاع، وهوى متّبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأمّا المنجيات فخوف الله في السرِّ والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة العدل في الرضا والسخط.

قال مصنّف هذا الكتاب على روي عن الصادق طلي أنته قال: الشعُّ المطاع سوء الظنّ بالله عزّ وجلّ وأمّا السبرات فجمع «سبرة» وهو شدَّة البرد وبها سمّي الرجل سبرة.



ا حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، قال: حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هشام بن سالم، عن سعد، عن أبي جعفر المُثلِة قال: كنّا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان، فقال: لاتقولوا: هذا رمضان، ولا ذهب رمضان، ولا جاء رمضان. فإنَّ رمضان اسم من أسماء الله عزّ وجلّ لا يجيء ولا يذهب وإنّما يجيىء ويذهب الزائل ولكن قولوا: شهر رمضان فالشهر المضاف إلى الاسم والاسم اسم الله وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن جعله الله تعالى مثلاً وعيد ألاً).

<sup>(</sup>١) الموبق: المهلك، والموبقات: المهالك والمعاصي.

<sup>(</sup>٢) أي الشهر أو القرآن مثلاً أي حجّة وعيداً أي محل سرور لاوليائه والمثل بالثاني أنسب كما أن العيد بالاول أنسب. (قاله المجلسي (أله)

٢ \_ أبي ﷺ قال: حدَّثنا محمَّد بن يحيى، عن أحمد بن محمَّد؛ ومحمَّد بن الحسين، عن محمَّد بن يحيى الخشعميّ، عن غياث بن إسراهيم، عن أبي عبدالله عليًّة عن أبيه، عن جدّه علية قال: قال عليّ صلوات الله عليه: لا تقولوا: رمضان ولكن قولوا شهر رمضان فإنّكم لا تدرون ما رمضان.



الحدَّثنا عليّ بن أحمد بن موسى عَلَيْ قال: حدَّثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، قال: حدَّثنا محمَّد بن أبي السري قال: حدَّثنا محمَّد بن أبي السري قال: حدَّثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، عن سعد بن طريف الكنانيّ، عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ بن أبي طالب عليّ قال: قال لي رسول الله عَلَيْ الله عليّ أتدري ما معنى ليلة القدر؟ فقلت: لا يا رسول الله، فقال عَلَيْ الله تبارك وتعالى قدَّر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة فكان فيما قدَّر عزّ وجلّ ولايتك وولاية الأثمّة من ولك إلى يوم القيامة.

٢ ـ حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمَّد بن عبيد بن مهران، عن صالح بن عقبة، عن المفضّل بن عمر، قال: ذكر عند أبي عبدالله الله النزلناه في ليلة القدر» قال: ما أبين فضلها على السور. قال: قـلت: وأيّ شيء فـضلها؟ قـال: نزلت ولاية أمير المؤمنين المُنْلِا فيها. قلت: في ليلة القدر الّتي نر تجيها في شهر رمضان. قال: نعم، هي ليلة قدّرت فيها السماوات والأرض وقدّرت ولاية أمير المؤمنين المُنْلِا



١ \_ حدَّثنا محمَّد بن أحمد الشيبانيّ (١) قال: حدَّثني محمَّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، قال: حدَّثنا سهل بن زياد، قال: حدَّثني أحمد بن بشير البرقي (٢) عـن يحيى بن المثنّى، قال: حدَّثنا محمَّد بن أبي طلحة الصير فيّ، قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمَّد اللَّيكِ يقول: سمعت أبي يحدِّث، عن أبيه، عن جدِّه المُتَلِيمُ أنَّ رسول الله عَلَيْكِاللَّهُ قال للنَّاس: إيَّاكم وخضراء الدِّمَن قيل: يا رسول الله وما خَضراء الدِّمَن؟ قال: المرأة الحَسناء في منبت سوء.

قال مصنّف هذا الكتاب على قال أبو عبيد: نراه أراد فساد النّسب إذا خيف أن يكون لغير رَشِدة. وإنّما جعلها خضراء الدِّمَن تشبيهاً بالشجرة الناضرة في دِمنة البقرة، وأصل الدمن ما تدمنه الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها فربّما ينبت فيها(٣) النّبات الحسن وأصله في <sup>(٤)</sup> دمنة، يقول: فمنظرها حسن أنيق ومنبتها فاسد، قال الشاعر:

وتَبْقئ حَـزازاتُ النـفوس كـما هِـيا وقد يَنبتُ المَرعىٰ على دِمَن الشرىٰ ضربه مثلاً للرجل الّذي يُظهر المودّة وفي قلبه العداوة.

# معنى جامع مجمع وربيع مربع وكرب مقمع وغُلٌ قَمِل ۗ

١ \_حدَّثنا أبي إلله قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، عن عبدالله بن محمَّد بن

<sup>(</sup>١) مر الكلام فيه في ص ٢٣١ من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [أحمد بن بشر الرقّي] والظاهر أنَّه أحمد بن بشير البـرقي كـما عـنونه العلّامة في القسم الثاني من الخلاصة ويؤيده رواية سهل بن زياد عنه وفي الكافي «سهل بن زياد عن أحمد بن بشر البرقي» في باب الصفة بغير ما وصف به نفسه ج ١ ص١٠٢. (٤) في بعض النسخ [من ].

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [فيه ].

عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه المُمَّلِيُّ عن رسول الله عَلَيْقُلُهُ قال: النّساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع (١) وغلّ قمل.

قال أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ: «جامع مجمع» أي كثيرة الخير مخصبة، و «ربيع مربع» الّتي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، و «كرب مقمع» أي سيّة الخلق مع زوجها، و «غُلّ قَمِل» أي هي عند زوجها كالفُلّ القمل، وهو غلّ من جلد يقع فيه القمل فيأكله ولا يتهيّأ أن يحلّ منه شيء وهو مثل للعرب.

#### (باب

#### معنى الغنيمة والغرام والودود والولود والعقيم والصخابة والولاجة والهمازة

ا ـ حدَّتنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل ﷺ قال: حدَّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال: قلت لأبي عبدالله ﷺ: إنَّ صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة وقد هممت أن أتزوّج فقال: انظر أين تضع نفسك، ومن تشركه في مالك، وتطلعه على دينك وسرِّك وأمانتك فإن كنت لابدٌ فاعلاً فبكراً تنسب إلى الخير وإلى حُسن الخلق (٢).

فمنهن الغنيمة والغرام لصاحبه ومنهن الظّلام ومن يغبن فليس له انتقام ألا إنَّ النساء خُلقن شــتّى ومـنهنَّ الهــلال إذا تــجلّى فمن يظفر بصالحهنَّ يسعد

<sup>(</sup>١) رواه الكليني هي بسند آخر في الكافي ج ٥ ص ٣٧٤ وفيه «وخرقاء مقمع» بدل «كرب مقمع» وامرأة خرقاء أي قليلة العقل.

<sup>(</sup>٢) رواه الكليني ﷺ في الكافي ج ٥ ص ٣٢٣ وزاد بعد قوله: «وإلى حُسن الخلق» وأعــلم أنهن كما قال.

وهنَّ ثلاث فامرأة ولودٌ ودودٌ تعين زوجها على دهره لدنياه ولآخــرته ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لاذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخّابّة ولاّجة هَمّازة<sup>(١)</sup> تستقلّ الكثير ولا تقبل اليسير.

### (معنى الشهبرة واللهبرة والنهبرة والهيدرة واللفوت )

الحدين البو الحسن محمّد بن عمرو بن عليّ بن عبدالله البصريّ، قال: حدَّننا أبو الحسن بندار التميميّ الطبريّ بأسفرايين (٢) في مسجد الجامع، قال: حدَّننا أبو نصر (٢) محمَّد بن يوسف الطوسيّ بطبران، قال: حدَّننا أبي، قال: حدَّننا عليّ بن خشرم المروزيّ، قال: حدَّننا الفضل بن موسى السيناني المروزيّ، قال: قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت: أفيدك حديثاً طريفاً لم تسمع أطرف منه؟ قال: فقلت: نعم، فقال أبو حنيفة: أخبرني حمّاد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النّخعيّ؛ عن عبدالله بن بحينة (٤) عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: يا زيد تزوّجت؟ قلت: لا قال: تزوّج تستعف مع عفّتك، ولا تزوّجنَّ شهبرة خساً. قال زيد: من هنَّ يا رسول الله؟ فقال رسول الله عَلَيْلُهُ: لا تزوّجنَّ شهبرة ولا نهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتاً. قال زيد: يا رسول الله ما عرفت ممّا قلت شيئاً وإنّي بآخرهنَّ لجاهل. فقال رسول الله عَلَيْلُهُ: ألستم عرباً؟ أمّا الشهبرة فالزرقاء البذيّة، وأمّا اللّهبرة فالطويلة المهزولة، وأمّا النّهبرة فالقصيرة الدميمة، وأمّا اللهورة فالمعبوز المدبرة، وأمّا اللّفوت فذات الولد من غيرك.

<sup>(</sup>١) الصخابة: شديدة الصياح. والولاجة: كثيرة الدخول والخروج، والهمازة هي العيابة الطعانة.

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطه في المراصد. وفي القاموس إسفراين.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [أبو منصور ].

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [عبدالله بن نجينة ].

# (باب

# معنى قول رسول الله ﷺ حين رأى من يحتجم

# في شهر رمضان: «أفطر الحاجم والمحجوم»

الحدَّتنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّتنا أحمد بن يحيى بسن زكريّا القطّان، قال: حدَّتنا تميم بن بهلول، قال: حدَّتنا تميم بن بهلول، قال: حدَّتنا أبو معاوية، عن سليمان بن مهران، عن عَباية بن ربعي، قال: سألت ابن عبّاس عن الصائم يجوز له أن يحتجم؟ قال: نعم، ما لم يخش ضعفاً على نفسه. قلت: فهل تنقض الحجامة صومه؟ فقال: لا، فقلت: فما معنى قول النبيّ عَلَيْنَ حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ فقال: إنّما أفطرا لأنتهما تسابًا وكذبا في سبّهما على رسول الله عَلَيْنَ لا للحجامة.

قال مصنف هذا الكتاب: وللحديث معنى آخر وهو أنته من احتجم فقد عرض نفسه للاحتياج إلى الإفطار لضعف لا يؤمن أن يعرض له فيحوجه إلى ذلك وقد سمعت بعض المشايخ بنيسابور يذكر في معنى قول الصادق الميلا: «أفطر الحاجم والمحجوم» أي دخلا بذلك في فطرتي وسنتي لأن الحجامة ممّا أمر عليلا به فاستعمله.



١ حدَّتنا الحاكم أبو الحسن عبدالحميد بن عبدالرحمان بن الحسين النيسابوريّ الفقيه، قال: حدَّتنا أبو سعيد قال: حدَّتنا عبيدالله بن محمَّد بن سليمان الهاشميّ (١) قال: حدَّتنا عبّاد بن عبّاد المهلّبيّ، عن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ «عبدالله بن محمَّد بن سليمان» وفي آخر «عبيدالله بن سليمان».

وحدَّتنا الحاكم، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني أبو عليّ الريّاحيّ، عن أبي عمرو الضّرير بهذا الحديث.

أخبرني محمَّد بن هارون الزنجانيّ، قال: حدَّثنا عليّ بن عبدالعزيز، عن أبي عبيد قال: القواعد هي أصولها المعترضة في آفاق السماء، وأحسبها تشبه بقواعد البيت وهي حيطانه والواحدة «قاعدة» قال الله عزّ وجلّ: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» (٣) وأمّا البواسِق ففروعها المستطيلة إلى وسط السماء إلى الأفق الآخر، وكذلك كلُّ طويل فهو باسِق، قال الله عزّ وجلّ: «والنخل باسِقات لها طلعٌ نضيد» (٤) والجَون هو الأسود اليَحموميّ وجمعه «جُون»، وأمّا قوله: «فكيف ترون رحاها» فإنَّ رحاها استدارة السحابة في السماء ولهذا قيل: «رحا الحرب» وهو الموضع الذي يستدار فيه لها، والخفو الاعتراض من البرق في نواحي الغيم، وفيه لغتان: ويقال: خفا البرق يخفو خفواً، ويخفى خفياً.

<sup>(</sup>١) أي ارتفعت. (٢) الحيا مقصوراً ـ: العطر والخصب.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٢٧ وقوله تعالى «القواعد» أي الأسس والجدر.

<sup>(</sup>٤) ق: ١٠ \_ قوله: «والنخل باسقات» أي طوالا \_ حال مقدرة \_ وقوله: «لها طلع نضيد» أي متراكب بعضها على بعض.

والوميض أن يلمع قليلاً ثمَّ يسكن وليس له اعــتراض وأمّــا الّــذي يشــقُّ شــقًا فاستطالته في الجوّ إلى وسط السماء من غير أن يأخذ يميناً ولا شمالاً. قال مصنّف هذا الكتاب: والحيا: المطر.



ا حدَّتنا محمَّد بن بكران النقاش على بالكوفة، قال: حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن سعيد الكوفيّ مولى بني هاشم، قال: حدَّتنا المنذر بن محمَّد، قال: حدَّتنا أبي، قال: حدَّتني محمَّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليكِ قال: حدَّتني أبي، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليك قال: قال رسول الله عَيَّلُولُهُ: بادروا إلى رياض الجنّة. فقالوا: وما رياض الجنّة؟ قال: حَلَق الذَّكْر.

# رباب معنى ما جاء في الإبل أنها أعنان الشياطين وأنّها لا يجيء خيرها إلّا من جانبها الأشأم

ا حدَّثنا عليّ بن أحمد بن موسى الله قال: حدَّثنا محمَّد بن أبي عبدالله السكونيّ، عن صالح بن أبي حمّاد، قال: حدَّثنا إسماعيل بن مهران، عن أبيه، عن عمرو بن أبي المِقدام، عن أبي عبدالله جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليِّ المَيْكُلُ قال: قال رسول الله عَيْكُلُهُ: الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت، والبقر إذا أقبلت أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أدبرت، والإبل أعنان الشياطين إذا أقبلت

أدبرت وإذا أدبرت أدبرت، ولا يجيء خيرها إلّا من جانبها الأشأم<sup>(١)</sup>. قيل: يا رسول الله فمن يتّخذها بعد ذا؟ قال: فأين الأشقياء الفّجَرة (<sup>٢)</sup> قال صالح: وأنشد إسماعيل بن مهران:

هي المال لولا قلَّة الخفض حولها فمن شاء داراها ومن شاء بـاعها أخبرني محمَّدبن هارون الزُّنجانيّ قال: حدَّثنا عليّ بن عبدالعزيز، عن أبي عبيد أنَّه قال: قوله: «أعنان الشياطين» أعنان كلِّ شيء نواحيه وأمَّا الَّذي يحكيه أبو عمرو فأعنان الشيء نواحيه قالها أبو عمرو وغيره فإن كانت الأعنان محفوظة فأراد أنَّ الإبل من نواحي الشيطان أي أنتها على أخلاقها وطبائعها وقـوله: «لا تقبل إلّا مولّية ولا تدبر إلّا مولّية» فهذا عندى كالمثل الّذي يقال فيها: «إنّـها إذا أقبلت أدبرت وإذا أدبرت أدبرت» وذلك لكثرة آفاتها وسرعة فنائها وقوله: «لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشأم» يعني الشمال، يقال لليد الشمال: «الشؤم» ومنه قول الله عزّ وجلّ: وأصحاب المشأمة يريد أصحاب الشمال ومعنى قوله لا يأتي نفعها إلّا من هناك يعني أنسّها لا تحلب ولا تركب إلّا من شمالها وهو الجانب الّذي يقال له: الوحشيّ في قول الأصمعيّ لأنـّه الشمال. قال: والأيمن هو الانســــنّ (٣) وقال بعضهم: لا، ولكن الانسيّ <sup>(٤)</sup> هو الّذي يأتيه النّاس في الاحتلاب والركوّب، والوحشيّ هو الأيمن لأنَّ الدابّة لا تؤتى من جانبها الأيمن إنّما تؤتى من الأيسر. قال أبو عبيد: فهذا هو القول عندي وإنّما الجانب الوحشى الأيمن لأنّ الخائف إنّما يفرّ من موضع المخافة إلى موضع الأمن(٥).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [من الجانب الأشأم]. (٢) كذا.

<sup>(</sup>٣ و ٤) في أكثر النسخ «الايسر» وهو تصحيف. (م)

<sup>(</sup>٥) قال الجزري في أنهايته: «في صفة الابل» ولا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم يعني الشمال ومنه قولهم لليد الشمال: الشؤمى تأنيث الاشأم، يريد بخيرها لبنها لانها تحلب وتركب من الجانب الايسر ومنه حديث عدي «فينظر أيمن منه وأشأم منه فلا يرى إلا ما قدم» انتهى.



## (معنى عاجل بشرى المؤمن

١ حدَّثنا أبو الحسن محمَّد بن أحمد بن عليّ الأسديّ، قال: حدَّثنا عبدالله بن محمَّد بن المرزبان، قال: حدَّثنا عليّ بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي عمران الجونيّ، عن عبدالله بن الصامت، قال: قال أبوذر الله قلت: يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه ويحبّه الناس. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.



ا ـ حدَّتنا أبو الحسن محمَّد بن أحمد بن عليّ الأسديّ، قال: حـدَّتنا أبي؛ وعليّ بن العباس البجليّ؛ والحسن بن عليّ بـن النـصر الطـوسيّ قـالوا: حـدَّتنا محمَّد بن عبدالرحمان بن غزوان قال: حدَّتنا أبو سـنان العـابديّ قـال: حـدَّتنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن بشّار، عن أبي سعيد الخدريّ قـال: قـال رسـول الله عَيَا اللهُ عَمَالًا اللهُ المجنّة.



# (معنى الفرقة الواحدة الناجية)

ا حداً ثنا أبو نصر محمَّد بن أحمد بن تميم السرخسيّ قال: حدَّ ثنا أبو لبيد محمَّد بن إدريس الشاميّ قال: حدَّ ثنا إسحاق بن إسرائيل قال: حدَّ ثنا عبدالرحمان بن محمَّد المحاربيّ قال: حدَّ ثنا الإفريقيّ، عن عبدالله بن يزيد، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْكُ اللهُ: سيأتي على اُمّتي ما أتى على بني إسرائيل مثل بمثل وإنهم تفرّقوا على اثنين وسبعين ملّة وستفرّق أمّتي على ثلاث وسبعين ملّة تزيد عليهم واحدة كلّها في النّار غير واحدة. قال: قيل: يا رسول الله

وما تلك الواحدة؟ قال: هو ما نحن عليه اليوم أنا وأصحابي.



ا حدَّتنا أبو أحمد (١) بن الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكريّ قال: حدَّتنا أبو القاسم بدر بن الهيثم القاضي قال: حدَّتنا عليّ بن المنذر الكوفيّ قال: حدَّتنا محمَّد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: قال جعفر بن محمَّد اللَّهِيَّةِ : من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. ومن أعطي الاستغفار لم يحرم التوبة. ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة. ومن اعطي الصبر لم يحرم الأجر.

# معنى شيء أصله في الأرض وقرعه في السماء

الحميريّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل على قال: حدَّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، قال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عمّن ذكره: عن أبي عبدالله علي قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ لأصحابه ذات يوم: أترون لو جمعتم ما عندكم من الآنية (٢) والمتاع أكنتم ترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أفلا أدلكم على شيء أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قالوا: بعلى يارسول الله. قال: يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته الفريضة: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ثلاثين مرّة. فإنّ أصلهنّ في الأرض وفرعهنّ في

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ التي بأيدينا والظاهر أن لفظة «ابن» ذائدة والصحيح «أبو أحمد الحسن» كما سيأتي بعد روايتين وجميع النسخ هناك خالية عنها. (م)

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [الابنية ].

السماء وهنّ يدفعن الحرق والغرق والهدم والتردّي في البئر وميتة السوء: وهــنَّ الباقيات الصالحات.



ا حدَّتنا أبي الله على الله على المدالة بن الحسن المؤدِّب، عن أحمد بن علي الإصبهانيّ، عن إبراهيم بن محمَّد التقفيّ قال: حدَّننا أبوالحسن عليّ بن محمَّد شيخ من أهل الريّ، قال: حدَّننا منصور بن العبّاس؛ والحسن بن عليّ بن النهر، عن سعيد بن النضر، عن جعفر بن محمَّد الله على قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وثمان ركعات من آخر اللّيل والوتر زينة الآخرة وقد يجمعهما الله عزّ وجلً لأقوام.



# (معنى النصيب من الدنيا

ا حدَّتنا أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكريّ، قال: حدَّننا محمَّد بن أحمد القشيريّ (١) قال: حدَّننا أبو الحويش أحمد بن عيسى الكوفيّ (٢) قال: حدَّننا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، قال: حدَّنني أبي، عن أبيه، عن جدِّه جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليّ بن أبي طالب علمَيَّكُ في قول الله عزّ وجلّ: «ولا تنس نصيبك من الدنيا» (٣) قال: لا تنس صحّتك وقوّتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [محمَّد بن أحمد النسيري].

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [أبو الحريش أحمد بن عيسى الكوفي ].

<sup>(</sup>٣) القصص: ٧٧.



ا حدَّ ثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّ ثنا أحمد بن يحيى بن زكريًا القطّان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن يهلول، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه المَثِيَّةُ قال: قال رسول الله عَلِيَّةُ أَنَّهُ عَلَى الناس زمان يكون أسعد الناس بالدنيا لُكَع بن لُكَع خير الناس يومئذٍ مؤمن بين كريمين.

اللّكم: العبد اللّنيم، وقد قيل: إنّ اللّكم الصغير، وقد قيل: إنّه الردي. و «مؤمن بين كريمين» أي بين أبوين مؤمنين كريمين، وقد قيل: بين الخرج والجهاد، وقد قيل: بين الفرسين يغزو عليهما؟ وقيل: بين بعيرين [ل] ـيستقي عليهما ويعتزل النّاس (١١)

# راب معنى الأثواء

أخبرني محمَّد بن هارون الزنجانيّ قال: حدَّثنا عليّ بن عبدالعزيز، عن أبي عبيد أنّه قال: سمعت عدَّة من أهل العلم يقولون: إنّ الأنواء ثـمانية وعشـرون نجماً (٣) معروفة المطالع في أزمنة السـنة، كـلّها مـن الصـيف والشـتاء والربـيع

<sup>(</sup>١) قال الجزري: اللكع عند العرب العبد ثم استعمل في الحمق والذم يـقال للـرجــل: لكـع وللمرأة لكاع \_بفتح اللام \_وقد لكع الرجل \_من باب علم \_يلكع لكماً فهو ألكع وأكثر مايقع في النداء وهو اللئيم وقيل: الوسخ وقد يطلق على الصغير.

<sup>(</sup>٢) يأتي معناه من المؤلّف.

 <sup>(</sup>٣) الشرطان: البطين، النجم، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النشرة، الطرف، الجبهة،

والخريف، يسقط منها في كلّ ثلاث عشر ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته وكلاهما معلوم مسمّى وانقضاء هذه الثمانية والعشرين كلها مع انقضاء السنة ثمَّ يرجع الأمر إلى النجم الأوَّل مع استئناف السنة المقبلة وكانت العرب في الجاهليّة إذا سقط منها نجم وطلع نجم الحر قالوا: لابدَّ أن يكون عند ذلك رياح ومطر فينسبون كلَّ غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم الذي يسقط حينئذ فيقولون: مطرنا بنوء الثريّا والدبران والسماك وما كان من هذه النجوم. فعلى هذا فهذه هي الأنواء، واحدها «نوء» وإنّما ستي نوءاً لأنته إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق بالطلوع وهو ينوء نوءاً وذلك النهوض هو النوء فسمّي النّجم به وكذلك كلُّ ناهض ينتقل بإبطاء فإنّه ينوء عند نهوضه، قال تبارك وتعالى: «لتنوء بالعصبة أولى القوّة» (١٠).



## معنى أسنان الابل التي تؤخذ في الزكاة

ا حدَّتنا أبي ﷺ قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة؛ ومحمَّد بن مسلم؛ وأبسي بصير؛ وبريد العجليّ؛ والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله المُلِكِظ قالاً: في صدقة الإبـل في كلِّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسة وعشرين، فإذا (٢) بـلغت ذلك ففيها ابـنة

<sup>◄</sup> الخراتان، الصرفة، العوّاء، السعاك، الغفر، الزباني، الاكليل، القلب، الشولة، النعائم البلدة، سعد الذابح. سعد الذابح. سعد المعدد، سعد الاخبية، فرغ الدلو المقدم، فرغ الدلو المؤخر، الحوت. وقال: ولا تستنبئ العرب بها كلها إنما تذكر بالأنواء. بعضها وهبي معروفة فبي المعارهم وكلامهم (لسان العرب). (١) القصص: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) المشهور بين الأصحاب أن في خمسة وعشرين خمس شياه فإذا زاد عليها فابنة مخاض. ويعتبر في سائر النصب زيادة واحدة باجماع علماء الإسلام على ما نقل فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «فإذا بلغت» إذا زادت عليه ويمكن تأييده بذكر الحقتين تارة لتسعين واخرى لعشرين ومائة ولا معنى لجعل نصابين متّحدين ولعلّم ترك التصريح باعتبار الزيادة كان

مخاض (١) ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسة و ثلاثين، فإذا بلغت خمسة و و ثلاثين ففيها ابنة لبون ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسة وأربعين فإذا بلغت خمسة وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسة وسبعين، فإذا بلغت خمسة وسبعين ففيها بنتا لبون، ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حِقتان طَروقتا الفَحل، ثمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقّتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون، ثمَّ ترجع الإبل على أسنانها(١)

 <sup>◄</sup> للعلم بفهم الراوي وحكى أن في بعض نسخ الكتاب الصحيحة مكان فإذا بلغت «فإذا زادت واحدة» ولكن لم نظفر بها وفي الكافي ج٣ص ٥٣١ مثل ما في المتن وكيف كان فسائر الروايات تصرح باعتبار الزيادة وعليه فتوى الأصحاب. (م)

<sup>(</sup>١) قال الفيض هُ أَ: في التهذيبين قوله عُلِلهُ: «فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض» أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب قال: ولو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلي بقوله هذا فرق بيننا وبين الناس. أقول: الأوّل بعيد والثاني سديد.

<sup>(</sup>٣) نقل الفيض في عن استاذه في العلوم النقلية السيد ماجد بن هاشم البحراني ـطاب شراه ـ أنه قال: المراد برجوع الابل على أسنانها استيناف النصاب الكلي واسقاط اعتبار الاسنان واستؤنف النصاب الكلي تركت الابل على اسنانها ولم تعتبر كما يقال: رجعت الشيء على حاله أي تركته عليه ولم اغيره وهو وإن كان بعيداً بحسب اللفظ إلا أن السياق يقتضيه وتعقيب ذكر انصبة الغنم لقوله وسقط الامر الأوّل ثم تعقيبه بمثل ما عقب به نصب الابل والبقر من نفي الوجوب عن النيف يرشد إليه لانه جعل اسقاط الاعتبار بالاسنان السابقة في الغنم مقابلاً لرجوع الابل على اسنانها واقعاً موقعه وهو يقتضي اتحادهما في المؤدى وربما امكن حمله على استيناف النصب السابقة فيما تجدد ملكه في اثناء الحول كما أول به المرتضى في مارواه من استيناف الفريضة بعد المائة والعشرين وقد يقال: أراد برجوعها على استيناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة والعشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة والعشرين شاة وللعشر شاتان وهكذا إلى

وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء وليس على العوامل شيء، إنّما ذلك على السائمة الراعية؛ قال: منا ما في الإبـل العربيّة (١).

قال مصنّف هذا الكتاب ﴿ فَيْ وجدت مثبتاً بخطّ سعد بن عبدالله بن أبي خلف ﴿ في أسنان الإبل من أوّل ما تطرحه أُمّه إلى تمام السنة «حُوار» (٢) فإذا دخل في الثالثة سمّي ابن مَخاض لأنّ أُمّه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمّي ابن لبون وذلك أنَّ أُمّه قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمّي حِقّاً للذّكر والأنثى حقّة لأنّه قد استحق أن يُحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمّي جَذَعاً، فإذا دخل في السادسة سمّي ثَنِيّاً لأنّه قد ألقى تَنيّته، فإذا دخل في السابع ألقى رَباعيّته وسمّي رَباعاً، فإذا دخل في التامنة ألقى السنّ الّذي بعد الرباعيّة وسمّي سَدِيساً، فإذا دخل في التاسعة فطرنابُه وسمّي بازلاً، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس لها بعد هذا اسم، فالأسنان الّذي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجَذَع.



١ ـ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّتنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن

 <sup>♦</sup> التقية والوجه هو الأوّل لما ذكرنا انتهى كلام استاذنا ﷺ.

<sup>(</sup>١) البخت ـ بالضم ـ: نوع من الإبل غير العربية واحدها: بختي.

<sup>(</sup>٢) الحوار \_بضم الحاء المهملة وكسرها \_: ولد الناقة قبل أن يُقصل عنها.

زرارة، عن أبي عبدالله عليه الله قال: في الموضِحة خمس من الإبل، وفي السّمحاق أربع من الإبل، وفي الباضعة ثلاث من الإبل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل. وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل.

قال مصنّف هذا الكتاب المنتاب الشخاء وجدت بغطّ سعدبن عبدالله المنتج مثبتاً في الشجام (٢) وأسمائها: قال الأصعميّ: أوّل الشّجاج الحارصة وهي الّتي تحرص الجلد أي تشقّه ومنه قيل: «حرص القصار الثوب» إذا شَقّه. ثمَّ الباضعة وهي التي تشقُّ اللّحم بعد الجلد، ثمَّ المتلاحِمة وهي الّتي أخذت في اللّحم ولم تبلغ السّمحاق، ثمّ السمحاق وهي الّتي بينها وبين العظم قشيرة رقيقة فهي السمحاق، ومنه قيل: «في السماء سماحيق من غيم؛ وعلى الشاة سماحيق من شحم» ثمّ الموضِحة وهي الّتي تبدي وضَحَ العظم، ثمَّ الهاشِمة وهي الّتي تهشم العظم، ثمَّ المنقّلة وهي الّتي تخرج منها فَراش العظام، و «فَراش» قشرة تكون على العظم دون اللّحم ومنه قول النابغة:

#### \* ويتبعها منه فَراش الحواجب \*

ثمَّ الآمّة وهي الّتي تبلغ أمُّ الرأس وهي الجلدة الّتي تكون على الدماغ ومعنى العثم أن يجبر على غير استواء.



١ حدَّ ثنا أبو العبّاس محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ، قال: حدَّ ثنا أبو محمَّد بن صاعد بمدينة السلام، قال: حدَّ ثنا أزهر بن كميل، قال: حدَّ ثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على فضيل بن ميسرة، عن أبي جرير أنَّ أبا

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [اربع وثلاثون]. (٢) الشجاج: جمع الشجة وهي الجراحة.

بردة حدّثه، عن أبي موسى الأشعريّ، قال: قال رسول الله عَلَيْقَالَهُ: ثلاثة لا يدخلون المِهَ عَدْ مُدُمِن خمر سقاه الله عزّ الجنّة: مُدْمِن خمر سقاه الله عزّ وجلّ من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر ينجري من فروج المومِسات(١) يؤذي أهل النار ريحهنّ.

# (پاپ

#### (معنى الحيوف والزنوق والجؤاض والجَعْظَرِيّ

ا حدَّننا أبي الله على النه عن عمرو بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عبدالله، عن أبيه بعفر الله عن أميه بعن أبي جعفر الله عن أبي جعفر الله عن أبي جعفر الله عن أبي مسيرة ألف قال رسول الله عَلَيْلُهُ: أخبرني جبرئيل الله الله أنَّ ربح الجنّة يوجد من مسيرة ألف عام ما يجدها (٢) عاقَّ، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جازٌ إزاره خُيلاء (٢) ولا فتّان (٤) ولا منّان ولا جَعْظَرِيّ. قال: قلت: فما الجَعْظَري؟ قال: الّذي لا يشبع من الدنيا.

وفي حديث آخر: ولا حيّوف وهو النبّاش، ولا زنوق<sup>(٥)</sup> وهو المخنّث، ولا جوّاض<sup>(١)</sup> [وهو الجِلْف الجافي]<sup>(٧)</sup> ولا جَعْظَرِيّ وهو الّذي لا يشبع من الدنيا.

<sup>(</sup>١) أومست المرأة فهي مومسة: جاهرت بالفجور.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [ولا يجدها].

<sup>(</sup>٣) كانت العرب في الجاهلية تجعل أذيال الثياب طويلة تجرها على الارض تبختراً واختيالاً فلما بعث النبي ﷺ أمر بتطهير الثياب وتقصيرها، وفي كلامه هذا يهدد من يجرازاره وثوبه على الأرض من الخيلاء وهو العجب والكبر، ويوعده بعدم وجدان ربح الجنّة ويعده في عداد العاق وقاطع الرحم وأمثالهما. (م)

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [قتات ] والظاهر أنيّه تصحيف. (م)

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ [زنوف [ولعل الصحيح «رنوف» بالراء المهملة والفاء. (م)

 <sup>(</sup>٦) كذا في النسخ التي بأيدينا لكن المضبوط في اللغة «جواظ» بالظاء وهو الجافي الغليظ. (م)
 (٧) الجلف \_ بكسر الجيم \_: الجافى الغليظ.



ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن يعقوببن يـزيد، عـن محمَّدبن أبي عمير، عن أبي بصير، قال: محمَّد بن أبي عمير، عن أبي المغرا حميدبن المثنّى العجليّ، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله عليّه يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أوَّل صلاة أنزل الله على نبيّه عَيْدُ الله .

٢ ـ حدَّتنا عليّ بن عبدالله الورَّاق؛ وعليّ بن محمَّد بن الحسن المعروف بابن مقبرة القزوينيّ، قالا: حدَّتنا سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعريّ، قال: حدَّتنا أحمد بن [أبي] الصباح، قال: حدَّتنا محمَّد بن عاصم الرازيّ، قال: أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي يونس، قال: كتبت لعائشة مصحفاً فقالت: إذا مررت بآية الصلاة فلا تكتبها حتى أمليها عليك، فلمّا مررت بها أملتها عليّ «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (١) وصلاة العصر ».

٣\_حدَّ ثنا عليّ بن عبدالله الورَّاق؛ وعليّ بن محمَّد بن الحسن القزوينيّ، قالا: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله [قال: حدَّ ثنا أحمد] بن أبي خلف الأشعريّ، قال: حدَّ ثنا سعد بن داود، عن أبي دهر (٢) عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن نافع، قال: كنت أكتب مصحف الحفصة زوجة النبيّ ﷺ فقالت: إذا بلغت هذه الآية فاكتب «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر».

٤ حدَّ ثنا عليّ بن عبدالله الورَّاق وعليّ بن محمَّد بن الحسن القزوينيّ، قالا: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله بن أبي خلف، قال: حدَّ ثنا أحمد بن أبي خلف الأشعريّ، قال: حدَّ ثنا سعد بن داود، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [أبي دمن].

حكيم، عن أبي يونس مولى عائشة زوجة النبيّ عَلَيْكُ قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فاكتب «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (وصلاة العصر) وقوموا لله قانتين» ثمّ قالت عائشة: سمعتها والله من رسول الله عَلَيْكُ .

قال مصنّف هذا الكتاب: فهذه الأخبار حُجة لنا عـلى المـخالفين، وصـلاة الوسطى(١) صلاة الظّهر.

0 ـ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن عبدالرحمان بن أبي نجران، والحسين بن سعيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى الجُهَنِيِّ، عن حريز بن عبدالله السجستانيّ، عن زرارة بن أعين قال: سألته ـ يعني أبا جعفر عليًّ \_ عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة فقال: خمس صلوات في اللّيل والنهار. قلت: هل سمّاهن الله تعالى وبيّنهن في كتابه؟ فقال: نعم، قال الله تعالى لنبيّه عَيَّلُهُ: «أقِمِ الصلاة لِدُلُوك الشمس إلى غسق الشمسِ إلى غَسق اللّيل أربع صلوات سمّاهن وبيّنهن ووقّهن، وغَسَقُ اللّيل انتصافه، ثمّ قال: «وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً» فهذه الخامسة؛ وقال تبارك و تعالى في ذلك: «أقم الصلوة المخر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً» فهذه الخامسة؛ وقال تبارك و تعالى اللّيلِ» فهي صلاة العشاء الآخرة. وقال عزّ وجلّ: «حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى» (عن وهي ملاة الفهر وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله عَيَّلُهُ والله وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الفلاء وصلاة العصر «وقوموا لله قانتين» في وسلاة الوسطى.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [فصلاة الوسطى ].

 <sup>(</sup>۲) الاسراء: ۷۸. و «دلوكها» زوالها وميلها. دلكت الشمس من باب «قعد» إذا زالت. والغسق:
 أوَّل ظلمة الليل. وقيل: غسقه شدة ظلمته وذلك انما يكون في النصف منه (مجمع البحرين).
 (۳) هود: ۱۲۵.



## ومعني الصلاة وما يتّصل بذلك من تمام الحديث

١ ـ حدَّثنا أبو الحسن عليّ بن عبدالله بن أحمد الأسواريّ. قال: حدَّثنا أبــو يوسف أحمد بن محمَّد بن القيس السِجزيِّ المذكِّر، قال: حدَّثنا أبو الحسر، عمروبن حفص قال: حدَّثني أبو محمَّد عبيدالله بن محمَّد بن أسد (١) ببغداد، قال: حدَّثنا الحسين بن إبراهيم أبو عليّ (٢) قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد البصريّ، قال: حدَّثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير اللَّيثيّ، عن أبي ذرّ اللهُ قال: دخلت على رسول الله عَلِينا وهو في المسجد جالساً وحده، فاغتنمت خلوته، فقال لي: يا أبا ذرّ إنَّ للمسجد تحيّة قلت: وما تحيّته؟ قال: ركعتان تركعهما، ثمّ التـفتُّ إليـه فقلت: يا رسول الله إنَّك أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ قال: خير موضوع فمن شاء أقلَّ ومن شاء أكثر، قال: قلت: أيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله عزّ وجلِّ؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله [قلت: فأيّ المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: أحسنهم خُلقاً. قلت: وأيُّ المؤمنين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده ] قلت: فأيُّ اللَّيل أفضل؟ قال: جوف اللَّيل الغابر، قلت: فأيُّ الصلاة أفضل؟ قال: طــول القـنوت. قلت: فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقلِّ إلى فقير في سرّ، قلت: فما الصوم؟ قال: فرض مجزى وعندالله أضعاف كثيرة، قلت: فأيُّ الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها، قلت: فأيّ الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده واهـريق دمه. قلت: فأيُّ آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسيّ.

ثمَّ قال: يَا أَباذرٌ مَا السماوات السبع في الكرسيِّ إلاَّ كَحَلَقَة مَلَقَاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسيِّ كفضل الفلاة على تلك الحلقة.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [أسعد].

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [الحسن بن إبراهيم ] وفي بعضها [أبويعلي ].

قلت: يا رسول الله كم النبيّون؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبيّ. قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاث مائة وثلاثة عشر جمّاً غفيراً. قلت: من كان أوّل الأنبياء؟ قال: آدم، قلت: وكان من الأنبياء مرسلاً؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، ثمَّ قال: يا أباذرّ، أربعة من الأنبياء سريانيّون: آدم، وشيث، وأخنوخ وهو إدريس المنيّلا وهو أوّل من خطّ بالقلم، ونوح. وأربعة من العرب: هود، وصالح، وشعيب، ونبيّك محمّد، وأوّل نبيّ من بني إسرائيل موسى و آخرهم عيسى وستمائة نبيّ.

قلت: يا رسول الله كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب: أنزل الله تعالى على شيث للريلا خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشرين صحيفة، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان.

قلت: يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً كـلّها: أيّـها المئلك المبتلى المغرور إنّي لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكنّي بعثتك لتردَّ عنّى دعوة المظلوم فإنّى لا أردُّها وإن كانت من كافر.

وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه عزّ وجلّ وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكّر فيما صنع الله تعالى وساعة يخلو فيها بحظّ نفسه من الحلال، وإنَّ هذه الساعة عون لتلك الساعات واستجمام للقلوب(١) وتفريغ لها.

وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، فإنّه من حَسَب كلامه من عمله قلَّ كلامه إلّا فيما يعنيه.

وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث[ـة]: مرمّة لمعاش، وتزوُّد لمعاد، وتلذُّذ في غير محرَّم.

<sup>(</sup>١) أي نفريح لها يقال: اني لاستجم قلبي بشيء من اللهو أي: إنّي لاجعل قلبي يتفكه بشيء من اللهو.

قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبراً كلّها: عجبت لمن أيقن بالموت لِمَ يفرح؟! ولمن أيقن بالنار لِمَ يضحك؟! ولمن يرى الدنيا وتقلّبها بأهلها لِمَ يطمئنَّ إليها؟! ولمن أيقن بالقدر لمَ ينصب(١)؟! ولمن أيقن بالحساب لِمَ لا يعمل؟!

قلت: يا رسول الله هل في أيدينا ممّا أنزل الله تعالى عليك ممّا كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: يا أباذر اقرأ: «قد أفلح من تزكّى ، وذكر اسم ربّه فصلّى ، بل تؤثرون الحيوة الدنيا ، والآخرة خيرٌ وأبقى ، إنَّ هذا لفي الصحف الأولى ، صحف إبراهيم وموسى» (٢).

قلت: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله فإنّه رأس الأمر كلّه؛ قلت: زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيراً فإنّه ذكرٌ لك في السماء ونورٌ لك في الأرض؛ قلت: زدني، قال: عليك بطول الصمت فإنّه مطردة للشياطين وعون لك على أمر دينك؛ قلت: زدني، قال: إيّاك وكثرة الضّحك ف إنّه يميت القلب لك على أمر دينك؛ قلت: يا رسول الله زدني، قال: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك فانّه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك، قلت: يا رسول الله زدني، قال: عليك بحبّ المساكين زدني، قال: صل قرابتك وإن قطعوك] قلت: زدني، قال: عليك بحبّ المساكين ومجالستهم؛ قلت: زدني قال: قل الحقّ وإن كان مرّاً؛ قلت: زدني، قال: لا تخف في الله لومة لائم؛ قلت: زدني، قال: ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك ولا تجد عليهم فيما تأتى مثله.

ثمَّ قال: كفي بالمرء عيباً أن يكون فيه ثلاث خصال: يعرف من الناس ما يجهل من نفسه؛ ويستحيي لهم ممّا هو فيه؛ ويؤذي جليسه فيما لا يعنيه.

ثمَّ قال: يا أباذرٌ لا عقل كالتُّدبير، ولا ورع كالكفّ، ولا حسب كحسن الخلق.

<sup>(</sup>١) أي يتعب نفسه بالجد والجهد. وفي بعض النسخ [لم يغضب] ولعلُّه الأصح.

<sup>(</sup>٢) الاعلى: ١٤ إلى ١٩.



#### معنى القاع القرقر والشجاع الأقرع

١ ـ حدَّثنا أبي ﷺ قال: حدَّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عــن أبــيه، عــن محمَّد بن خالد البرقيّ، عن خلف بن حمّاد، عن حريز، قال: قال أبو عبدالله عليُّلا: ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلّا حبسه الله عزّ وجلّ يوم القيامة يتخلُّص منه أمكنه من يده فيقضمها (١١)كما يقضم الفجل، ثمَّ يصير طوقاً في عنقه وذلك قوله عزّ وجلّ: «سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمة» (٢) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلّا حبسه الله عزّ وجلّ يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كلّ ذات ظلف(٢١) بظلفها وينهشه كلِّ ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كَرم(٤) أو زرع يمنع زكاتها إلّا طوّقه الله ربقة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة.

قال الأصمعيّ: القاع المكان المستوي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض. قال أبو عبيد: وهو القِيعة أيضاً قال الله تبارك وتعالى:«كسراب بِقيعة»(٥) وجمع قِيعة قاع قال الله عزّ وجلّ: «فيذرها قاعاً صفصفاً» (٦) والقرقر المستوي أيضاً ويروى «بقاع قفر» ويروى «بقاع قرق» وهو مثل القرقر في المعنى، قال الشاعر:

كأنَّ أيدي عذاري يتعاطين الورق والشجّاع الأقرع(٧).

<sup>(</sup>١) حاد يحيد حيداً وحيداناً عن الطريق مال وعدل. وقضم الشيء: كسره بأطراف أسنانه • أكله.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) الظلف من البقرة ونحوها بمنزلة الحافر من الفرس والقدم من الإنسان.

<sup>(</sup>٤) الكرم - بفتح الكاف وسكون الراء -: العنب.

<sup>(</sup>٥) النور: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) طه: ١٠٦. (٧) كذا في النسخ التي بأيدينا والظاهر أنه سقط تفسير اللفظين، والشجاع ضرب من الحيات والأقرع ما سقط شعر رأسه منها لكثرة سمه. (م)



قال سيف بن عميرة: وحدَّثني عمرو بن شمر، قال: أخبرني جابر بــن يــزيد الجعفيّ عن أبى جعفر ﷺ مثله.

قال الأصمعيّ: أصل العرق السفيفة المنسوجة من الخوص (٢) قبل أن يجعل منها زبيل، وسميّ الزبيل عرقاً لذلك ويقال له: «العرقة» أيضاً وكذلك كلُّ شيء، مصطف مثل الطير إذا صفّت في السماء فهي «عرقة».

٢ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﴿ قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، قال: حدَّ ثنا الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، قال: قال أبو عبدالله عليُه كنت عند زياد بن عبيدالله وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد: يا ربيعة ما الذي حرّم رسول الله عَيَّالِ أَهُمُ من المدينة ؟ فقال له: بريد في بريد،

<sup>(</sup>١) المكتل: زنبيل من خوص أي ورق النخل والنسيج منه قـبل أن يـجعل زنـبيلاً «عـرق» لأنه مصطف. (٢) الخوص: ورق النخل.

فقلت لربيعة: فكانت على عهد<sup>(١)</sup> رسولالله عَلَيْكُلُهُ بريد؟ فسكت ولم يُجبني، قال: فأقبل عليَّ زياد فقال: يا أبا عبدالله فما تقول أنت؟ فقلت: حرَّم رسول الله عَلَيْمُكُلُهُ من المدينة من الصيد مابين لابتيها، قال: وما لابتاها؟ قلت: ما أحاط به الحرار، قال: وقال لى: ما حرَّم رسول الله عَلَيْكُلُهُ من الشجر؟ قلت: من عير إلى وعير<sup>(١)</sup>.

قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله إنسان وأنا جالس فقال له: وما لابتاها؟ فقال: مابين الصورين إلى الفنيّة (٣).

٣ - وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمَّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليُّة قال: حرَّم رسول الله عَيَّلِيُّ من المدينة من ذباب إلى واقم والعريض والنقب من قبل مكّة (٤).

وقال ابن مسكان في حديثه: وفي حديث آخر من الصورين إلى الثنيّة.

2 حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمَّاد بن عيسى؛ وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله علي يقول: مابين لابتي المدينة ظلّ عائر إلى ظلّ وعير حرم، قلت: طائره كطائر مكّة؟ قال: لا، ولا يعضد شجرها (٥). وروي أنت يحرم من صيد المدينة ماصيد بين الحرّتين.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [وكانت في عهد ].

 <sup>(</sup>۲) لابتا المدينة حرتاها اللتان تكتنفان بها من الشرق والغرب. والحرار جمع حرة: أرض
 ذات حجارة سوداء والحرتان موضعان ادخل منها نحو المدينة وهما حرة واقم \_ بكسر
 القاف \_ وحرة ليلى. و «عير» و «وعير» جبلان بالمدينة (المراصد).

<sup>(</sup>٣) الثنية - بتشديد الياء - هو اسم موضع ثنية مشرفة على المدينة (المراصد).

 <sup>(</sup>٤) قال الفيض ﷺ الذباب بضم المعجمة: جبل بالمدينة. والصورين كأنه تثنية الصور وهـو جماعة النخل. والثنية: الطريق العالي والجبل، وقيل: كالعقبة فـيه. والعـريض ـكـزبير ـ: وادبها. والنقب ـبالنون ـ: الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>٥) عضد الشجرة: قطعها بالمعضد وهو آلة قطع الشجر. والمراد بالظل في هـذا الخـبر أصـل الجبل الذي يحصل منه الظل.



ا حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله عُلَيُهُ قال: حدَّثنا الحسين بـن الحسن بن أبان (١) عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عـن ربـعيّ، عـن محمَّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليُه في قول الله عزّ وجلّ: «ثمّ ليقضوا تفَتَهم» (٢) قال: قصّ الشارب والأظفار.

٢ \_ حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله عليّه في قول الله عزّ وجلّ: «ثمّ ليقضوا تفتَهم» قال: هو الحلق وما في جلد الإنسان.

٣ \_ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﴿ قَالَ: حدَّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن حُمران، عن أبي جعفر المُثِلِّةِ في قول الله عزّ وجلّ: «ثمّ ليقضوا تفثهم» قال: التَّفَت حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب.

٤ حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر البزنطيّ قال: قال أبوالحسن الله في قول الله عزّ وجلّ: «ثمّ ليقضوا تَفَتَهم وليوفوا نذورهم» قال: التّفث تقليم الأظفار وطرح الوسَخ وطرح الإحرام عنه.

٥ حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمَّد، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ هكذا: [حدثنا أبي إلى قال: حدَّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ].

 <sup>(</sup>٢) الحج: ٢٩. والتفث في اللغة الوسم، وقضى تفثه أي ازال الوسم عن بدنه. أي ليزيلوا وسخهم بقص الاظفار والشارب وحلق الرأس.

قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول الله عزّ وجلّ: «ثمّ ليقضوا تفثهم» فقال: ما يكون من الرجل في حال إحرامه فإذا دخل مكّة طاف وتكلّم بكلام طيّب فـإنّ ذلك كفّارة لذلك الّذي كان منه.

٦ حدَّتنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي ﷺ قال: حدَّتنا جعفر بن محمَّد بن مسعود، عن أبيه، عن حمدويه، قال: حدَّتنا محمَّد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن عمرو بن حنظلة، عن أبي عبدالله المثلِّة قال: سألته عن التفث. قال: هو حفوف الرأس.

٧ ـ حدَّتنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي ﷺ قال: حدَّتنا جعفر بن محمَّد بن مسعود، عن أبيه، قال: حدَّتنا محمَّد بن نصير (١١) قال: حدَّتنا محمَّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله عليُّلاً قال: سألته عن التفث فقال: هو الحلق وما في جلد الإنسان.

٨ ـ حدَّتنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ، قال: حدَّتنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، قال: حدَّتنا إبراهيم بن عليّ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنيّ، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله المثير في قول الله عزّ وجلّ: «ثمّ ليقضوا تفئهم» قال: هو الحفوف والشعث، قال: ومن التّفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكّة فطفت بالبيت وتكلّمت بكلام طيّب كان ذلك كفّارته.

9 حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا أحمد بن إدريس، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمَّد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عـ مَن يرويه، عن أبي عبدالله الله قال: إذا دخلت مكّة فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به لما كان منك في إحرامك للعمرة، فإذا فرغت من حجّك فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [محمَّد بن أبي بصير ].

١٠ \_أبي ﷺ قال: حدَّثنا محمَّد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد الأدميّ، عن عليّ بن سليمان، عن زياد القنديّ، عن عبدالله بن سنان، عن ذَريح المحاربيّ قال: قلت لأبي عبدالله عليُّلِا: إنَّ الله أمرني في كتابه بأمر فاحبّ أن أعلمه. قال: وما ذاك؟ قلت: قول الله عزّ وجلّ: «ثمَّ ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم» قال: «ليقضوا تفتهم» لقاء الإمام «وليوفوا نذورهم» تلك المناسك.

قال عبدالله بن سنان فأتيت أبا عبدالله المثلِلا فقلت: جعلني الله فداك قول الله عزّ وجلّ: «ثمَّ ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم» قال: أخذ الشارب وقصّ الأظفار وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك فإنَّ ذَريح المحاربيّ حدّثني عنك أنتك قلت له: «ثمَّ ليقضوا تفئهم» لقاء الإمام «وليوفوا نذورهم» تلك المناسك؟ فقال: صدق ذريح وصدقت أنت إن للقرآن ظاهراً وباطناً ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟(١).



ا حدَّ ثنا أبي ﷺ قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله قال: حدَّ ثنا إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه عليكُ قال: قال رسول الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

<sup>(</sup>١) جهة الاشتراك بين التفسير والتأويل هي الطهارة فظاهر الآية يقتضي تطهير البدن عن الأوساخ الظاهرة وباطنها يقتضي تطهير القلب والسر عن الأوساخ الباطنة التي هي الجهل والضلال والعمي كما قاله الفيض \



# معنى مخادعة الله عزّ وجلّ ﴾

الحسن الصقّار، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمَّد، الحسن الصفّار، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه المُنكِّظِة قال: إنَّ رسول الله عَنَّ الله النجاة غداً؟ فقال: إنَّما النّجاة في ألا تخادعوا الله فيخدعكم فانّه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان، ونفسه يخدع لو يشعر! فقيل له: فكيف يخادع الله؟ فقال: يعمل بما أمره الله عزّ وجلّ به ثمَّ يريد به غيره؛ فاتقوا الرياء فإنّه شرك بالله عزّ وجلّ إنَّ المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر حبط عملك وبطل أجرك ولا خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممّن كنت تَعمل له.



ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا محمَّد بن يحيى العطَّار، قال: حدَّتنا يعقوب بن يزيد، عن محمَّد بن عمرو، عن صالح بن سعيد، عن أخيه سهل الحلوانيّ، عن أبي عبدالله عليُّلِه قال: بينا عيسى بن مريم عليُّله في سياحته إذ مرّ بقرية فوجد أهلها موتى في الطّريق والدور؛ قال: فقال: إنَّ هؤلاء ماتوا بسخطة ولو ماتوا بغيرها لتدافنوا. قال: فقال أصحابه: وددنا أنتا عرفنا قصّتهم. فقيل له: نادهم يا روح الله قال: فقال: فقال: عا أهل القرية، قال: فأجابه مُجيب منهم: لبيّك يا روح الله، قال: ما حالكم وما قصّتكم؟ قالوا: أصبحنا في عافية وبتنا في الهاوية، قال: فقال: وما الهاوية؛ فقال: بحار من نار، فيها جبال من النّار. قال: وما بلغ بكم ما أرى؟ قال: حبُّ الدنيا وعبادة الطّاغوت. قال: وما بلغ من حبّكم الدنيا؟ فقال: كحبّ الصبيّ

لائمة إذا أقبلت فرح، وإذا أدبرت حزن، قال: وما بلغ من عبادتكم الطّواغيت؟ قال: كانوا إذا أمرونا أطعناهم. قال: فكيف أنت أجبتني من بينهم؟ قال: لأنتهم ملجمون بلجم من نار، عليهم ملائكة غلاظ شداد وإنّي كنت فيهم ولم أكن منهم، فلمّا أصابهم العذاب أصابني معهم فأنا متعلّق بشعرة على شفير جهنّم أخاف أن أكبكب في النّار (١١). قال: فقال عيسى لأصحابه: النّوم على المزابل وأكل خبز الشعير خير كثير مع سلامة الدين.



١ حدَّثنا أبي ﷺ قال: حدَّثنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن محمَّد بن أحمد،
 عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمَّد بن سليمان الديلميّ، عن أبيه قال: قال أبو
 عبدالله ﷺ: لا تدع قيامَ اللّيل فإنّ المغبونَ من غَبَن قيامَ اللّيل.

٢ \_ أبي ﷺ قال: حدَّثنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن محمَّد بـن أحـمد بـن يحيى بن عمران الأشعريّ بإسناده المذكور في جامعه يرفعه إلى أبي عبدالله ﷺ أنّه قال: المغبون مَن غَبَن عمرَه ساعةً بعد ساعةٍ.

٣\_حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن أبيه، عن محمَّد بن أبي عسمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه أنه قال: من استوى يوماه فهو مَغبون؛ ومن كان آخر يوميه شرّهما فهو مغبوط؛ ومن كان آخر يوميه شرّهما فهو ملعون؛ ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النّقصان؛ ومن كان إلى النّقصان فالموت خير له من الحياة.

\_

<sup>(</sup>١) كبكب الشيء: صرعه وغلبه، أي أسقط فيها.



ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن القاسم بن محمَّد الإصبهاني، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله الله الله الله الله المقابر فقال: يا حمّاد هذه كِفاتُ الأموات (١)ونظر إلى البيوت فقال: هذه كِفات الأحياء ثمَّ تلا [هذه الآية] «ألم نجعل الأرض كِفاتاً . أحياءً وأمواتاً» (٢).

وروي أنته دفن الشعر والظّفر.



ا ـ حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن القاسم بن محمَّد الإصبهانيّ، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن غياث النخعيّ قال: سمعت موسى بن جعفر الله عند قبر وهو يقول: إنَّ شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوَّله وإنَّ شيئاً هذا أوَّله لَحَقيق أن يُخاف آخِرُه.



١ ـ حدَّثنا أبي اللهُ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن محمَّد بن عبدالحميد، عن

<sup>(</sup>١) الكفات: الموضع الذي يجمع فيه. (٢) المرسلات: ٢٥ و ٢٦.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [في آخره].

عامر بن رباح، عن عمرو بن الوليد، عن سعد الإسكاف، عن جعفر بن محمَّد اللَّمِيَّةِ قَالَ: ثلاث هنَّ قاصمات الظهر (١) رجل استكثر عمله ونسمي ذنوبه وأعجب برأيه.



السعد آباديّ، عن أحمد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدَّثنا عليّ بن الحسين السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن عبدالملك بن عبدالله القميّ قال: سأل أبا عبدالله المثلّ الكاهليُّ وأنا عنده وأكان عليّ المثلّة يتعود من بوار الأيّم (٢)؟ فقال: نعم، وليس حيث تذهب؛ إنّما كان يتعود من العاهات، والعامّة يقولون: بوار الأيّم، وليس كما يقولون.

# معنى الحصال التي فيها الخير كلُّه

ا حد تنا أبي الله قال: حد تنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن عبسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالله، عن أبي جعفر الله عن يونس بن عبدالرحمان، عن أبي أيّوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الله قال: قال أمير المؤمنين الله الله: جُمع الخير كلّه في ثلاث خصال: النّظر والسكوت والكلام. وكلّ نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو؛ وكلّ سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة؛ وكلّ ملام ليس فيه ذكر فهو لغو، فطوبى لمن كان نظره عبرة وسكوته فكرة وكلامه ذكراً، وبكى على خطيئته، وأمِنَ النّاس شرَّه.

<sup>(</sup>١) قصم الشيء: كسره.

<sup>(</sup>٢) البوار: الهلاك، والايم: المرأة التي فقدت زوجها والرجل الذي فقد زوجه.



الحسن الصفّار، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، الحسن الصفّار، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه قال: قال النبيّ عَيَّلِيَّهُ: إنَّ الله تبارك وتعالى ليبغض المومن الضّعيف الّذي لا زَبْرَ لَهُ. وقال: هو الّذي لا ينهى عن المنكر. وجدت بخطّ البرقي الله أز الزبر هو العقل فمعنى الخبر: أنَّ الله عزّ وجلّ يبغض الذي لا عقل له. وقد قال قوم: إنّه عزّ وجلّ يبغض المؤمن الضعيف الّذي لا دبر له وهو الّذي لا يستنع من إرسال الربح في كلّ موضع، والأوّل أصحّ.



ا حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفار، قال: حدَّتنا أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه عليكِ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ تعلموا القرآن بعربيّته وإيّاكم والنَّبر فيه. يعني الهمز. وقال الصادق علي الهمز زيادة في القرآن إلا الهمز الأصلي مثل قوله عزّ وجلّ: «ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض» (١) ومثل قوله عزّ وجلّ: «وإذا قتلتم نفساً فادّارء تم» (١)

# راب معنى حقيقة السعادة والشّقاء

١ ـ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﴿ قُلْ قَالَ: حــدَّثنا مـحمَّد بــن

<sup>(</sup>١) النمل: ٢٥. الخبء مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٧٧.

الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب بن وهب القرشيّ، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه الليَّكِ أنَّ عليًا المُلِّلِةِ قال: إنَّ حقيقة السعادة أن يختم للمرء عمله بالسّعادة، وإنَّ حقيقة الشَّقاء أن يختم للمرء عمله بالسَّقاء.



ا حدَّثنا الحسن بن إبراهيم بن أحمد بن المؤدّب على قال: حدَّثنا أحمد بن يحيى، عن بكر بن عبدالله، عن نصر بن عبيد [الله]، عن نصر بن مُزاحم قال: حدَّثني عبدالغفّار بن القاسم، عن الأعمش، عن عديّ بن ثابت، عن البُراء بن عازب. قال: أقبل أبو سفيان ومعاوية يتبعه فقال رسول الله عَلَيْلَا اللهم العن التّابع والمتبوع اللهم عليك بالاتيعس. قال ابن البراء لأبيه: من الاتيعس؟قال: معاوية.

قال مصنّف هذا الكتاب: الأقيعس تصغير الأقعس وهو الملتوي العنق والقعاس التواء يأخذ في العنق من ريح كأنتما يكسره إلى ما وراءه؛ والأقعَسُ العزيز الممتنع؛ ويقال: «عزّ أقمّس» والقوعس: الغليظ العنق، الشديد الظهر من كلّ شيء والقَعْوسُ: الشيخ الكبير؛ والقَعَس نقيضُ الحَدَب، والفعل: قَعِسَ يقعَس فَعَسا والجمع قعساوات وقعس. والقعساء مِن النّمل الرافعة صدرها وذنبها والإقعنساس شدَّة والتّفاعُس هو من «تقاعَسَ فلان» إذا لم ينفذ (١) ولم يعض لما كلف، ومُقاعِسٌ حيٌّ من تميم.

#### رباب معنى قول الصادق للطلا

﴿إِنَّا وَآلَ أَبِّي سَفِيانَ أَهُلَ بَيْنَيْنَ تَعَادِينَا فَي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

١ \_ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حدَّثنا محمَّد بن

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ التي بأيدينا والأصوب «لم ينقد» من الانقياد. (م)

يحيى العطّار؛ وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ، عن السيّاريّ، عن الحكم بن سالم، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله للمُثلِلا قال: إنّا وآل أبي سفيان أهل بيتين تَعادَينا في الله، قلنا: صدق الله، وقالوا: كذب الله. قاتل أبو سفيان رسول الله عَيَّلِللهُ وقاتل معاوية عليّ بـن أبـيطالب، وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن على للمُثلِلا ؛ والسفيانيّ يقاتل القائم المُثلِلا .



الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ: قال: سمعت أبا جعفر الله يقول: قال رسول الله عَلَيْلَلُهُ ومعاوية يكتب بين يديه، وأهوى بيده إلى خاصِر ته بالسيف ــ: من أدرك هذا يـوماً أمـيراً فـليبقر خاصرته بالسيف، فرآه رجل ممّن سمع ذلك من رسول الله عَلَيْلُهُ يوماً وهو يخطب بالشام على النّاس فاخترط (١١) سيفه ثمّ مشى إليه فحال النّاس بينه وبينه فقالوا: ياعبدالله مالك؟ فقال: سمعت رسول الله عَلَيْلُهُ يقول: من أدرك هـذا يـوماً أمـيراً فليبقر خاصرته بالسيف؛ قـال: فقال: أتـدري من استعمله؟ قـال: لا، قـالوا: أميرالمؤمنين عمر. فقال الرجل: سمعاً وطاعةً لأميرالمؤمنين.

قال الشيخ أبو جعفر محمَّد بن عليّ مصنّف هذا الكتاب ﷺ: إنَّ النَّاس يُشبه عليهم أمر معاوية بأن يقولوا كان كاتب الوحي وليس ذلك بموجبٍ له فسفيلة، وذلك أنته قرن في ذلك إلى عبدالله بن سعد بن أبي سرح فكانا يكتبان له الوحي وهو الذي قال: «سانزل مثل ما أنزل الله» وكان النبي ﷺ يملى عليه «والله غفور

<sup>(</sup>١) اخترط سيفه: استلّه.

رحيم» فيكتب «والله عزيزٌ حكيم» ويملي عليه «والله عزيز حكيم» فيكتب «والله عليمٌ حكيم» فيقول له النبيُّ عَلِيْتِهُا: هو واحد هو واحد، فقال عبدالله بن سعد: إنَّ محمَّداً لا يدري ما يقول! إنّه يقول وأنا أقول غير ما يقول، فيقول لي: هو واحد هو واحد. وإن جاز هذا فإنّى سأنزل مثل ما أنزل الله فأنزل الله تبارك وتعالى فسيه «ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله»(١١) فهرب وهجا النبئَّ عَلَيْمَالُهُ فقال النبتيُّ عَلَيْمَالُهُ: من وجد عبدالله بن سعدبن أبي سرح ولوكان متعلَّقاً بأستار الكعبة فليقتله. وإنَّما كان النبيّ ﷺ يقول له فيما يغيّره: «هو واحد هو واحد» لأنَّه لاينكتب ما يريده عبدالله إنَّما كان ينكتب ما كان يمليه التِّللِّ فقال: هو واحد غيّرت أم لم تـغيّر لم ينكتب ما تكتبه بل ينكتب ما امليه عن الوحى وجبرئيل النِّلا يصلحه. وفي ذلك دلالة للنبيِّ ﷺ ووجــه الحكــمة فــي اســتكتاب النــبيِّ ﷺ الوحــي مــعاوية وعبدالله بن سعد وهما عدوّان هو أنّ المشركين قالوا: إنَّ محمَّداً يقول هذا القرآن من تِلقاء نفسه ويأتي في كلّ حادثة بآية يزعم أنتها أنزلت عليه، وسبيل من يضع الكلام في حوادث تحدث في الأوقات أن يغيّر الألفاظ إذا استعيد ذلك الكلام ولا يأتي به في ثاني الأمر وبعد مرور الأوقات عليه إلّا مغيّراً عن حاله الأولى لفظاً ومعنى أو لفظاً دون معنى، فاستعان في كتب ما ينزل عليه في الحوادث الواقـعة بعدوّين له في دينه، عدلين عند أعدائه ليعلم الكفّار والمشركون أنّ كلامه في ثاني الأمر كلامه في الأوّل غير مغيّر ولا مزال عن جهته فيكون أبلغ للحجّة عليهم، ولو استعان في ذلك بوليّين مثل سلمان وأبي ذرّ وأشباههما لكان الأمر عند أعدائه غير واقع هذا الموقع وكان يتخيّل فيه التّواطـؤ والتّـطابق فـهذا وجــه الحكــمة فــى استكتابهما واضح بيّن والحمد لله(٢).

(١) الأنعام: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) قال بعض المتتبعين أن معاوية لم يكن كاتب الوحيي أصلاً إنما كان يكتب بعض الرسائل.



ا حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبدالله الله الله أنه سمعه يقول: إنّ رجلاً مات من الأنصار فشهده رسول الله عَمَيْ فقال: خضروه. فما أقل المتخضّرين يوم القيامة، قال: قلت لأبي عبدالله الله الله عنه وأيّ شيء التخضير؟ قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع هنا وأشار بيده إلى عند ترقوته تلف مع ثيابه.

قال مصنّف هذا الكتاب الشخية: جاء هذا الخبر هكذا والّذي يجب استعماله أن يجعل للميّت جريدتان من النّخل خضراوين رطبتين طول كلّ واحدة قدر عظم الذّراع، تجعل أحدهما من عند التّرقوة تلصق بجلده وعليه القميص والأخرى عند وركه ما بين القميص والإزار فإن لم يقدر على جريدة من نخل فلا بأس أن تكون من غيره بعد أن تكون رطباً.

# راپ (معنى قول المسيح ﷺ («أن آخر حَجَر يضعه العامل هو الأساس»

ا حدَّننا أبي الله قال: حدَّننا محمَّد بن يحيى العطّار، قال: حدَّننا محمَّد بن الحسين، قال: حدَّننا محمَّد بن الحسين، قال: حدَّنني أحمد بن سهل الأزديّ العابد، قال: سمعت أبا فروة الأنصاريّ وكان من السائحين \_يقول: قال عيسى بن مريم: يا معشر الحواريّين بحق أقول لكم إنّ الناس يقولون إنَّ البناء بأساسه وأنا لا أقول لكم كذلك. قالوا: فماذا تقول ياروح الله؟ قال: بحق أقول لكم إنَّ آخر حجر يضعه العامل هو الأساس. قال أبو فروة: إنّما أراد خاتمة الأمر.



ا حدَّننا أبي اللهُ قال: حدَّننا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن أحمد، قال: حدَّنني عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد، عن الحسين بـن قــارن (١١) رفـعه إلى أبــي عبدالله المُثِلِةِ قال: إنَّ تفسير قولك: «آمين» ربَّ افعل. وروي في حــديث آخــر آمين اسم من أسماء الله عزّ وجلّ.

# راب معنى «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» وقول الزور ولهو الحديث

ا حدَّ ثنا العظفّر بن جعفر بن العظفّر العلوي الله قال: حدَّ ثنا جعفر بن محمَّد بن مسعود، عن أبيه، قال: حدَّ ثنا الحسين بن إشكيب، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن السريِّ، عن الحسين بن سعيد، عن أبي أحمد محمَّد بن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن عبدالأعلى قال: سألت جعفر بن محمَّد اللهيُ الله عن قول الله عزّ وجلّ: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» (٣) قال: الرجس من الأوثان الشطرنج؛ وقول الزور الغناء؛ قلت: قوله عزّ وجلّ «ومن النّاس من يشتري لهو الحديث» (٤) قال: منه الغناء.

٢ حدَّثنا أبي الله الله عد الله عن أحمد بن محمَّد بن عيسى،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [قارون].

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبدالله على ... }. (٣) الحج: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) لقمان: ٦.

عن محمَّد بن يحيى الخرَّاز، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليُّلِا قال: سألته عن قول الزور، قال: منه قول الرجل للّذي يغنّى «أحسنت».



١ حدَّتنا أبي ﷺ قال: حدَّتنا عليّ بن إبراهيم بن هـاشم، عـن أبـيه، عـن محمَّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أباجعفر ﷺ عـن قول الله عزّ وجلّ:«حنفاء لله غير مشركين به» (١) وقلت: ما الحنفيّة؟ قـال: هـي الفطرة.



ا حدَّثنا أحمد بن عيسى المكتّب، قال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد الورّاق، قال: حدَّثني بِشر بن سعيد بن قيلويه (٢) المعدّل بالمرافقة (٣) قال: حدَّثنا عبدالجبّار بن كثير التميميّ اليمانيّ قال: سمعت محمَّد بن حرب الهلاليّ أمير المدينة يقول: سألت

<sup>(</sup>١) الحج: ٣١.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [قليويه]. وفي بعضها [قبلويه].

<sup>(</sup>٣) النسخ في ضبط «المرافقة» مختلفة ففي بعضها «المرافعة» وفي بعضها «الواقفة» ولم يكن لأحد منها ذكر في معاجم أسماء الأمكنة والبقاع ويمكن أن يكون «المراقية» وهي بالفتح والقاف المكسورة والياء المخففة. اول بلد يلقاه قاصد الافريقية من طريق الاسكندرية. أو تكون «واقصة» منزل في طريق مكة بعد تكون «واقصة» منزل في طريق مكة بعد القرعاء نحو مكة أو «واعقة» اسم موضع \_ويمكن أن تقرأ الرافعة وهي بلد على قرب الفرات.

جعفر بن محمَّد طَلِيَتِهِ فقلت له: ياابن رسول الله في نفسي مسألة أريد أن أسألك عنها. فقال: إن شئت أخبر تك بمسألتك قبل أن تسألني وإن شئت فَسَل، قال: فقلت له: ياابن رسول الله وبأيِّ شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي عنه؟ قال: بالتوسّم والتفرُّس: أما سمعت قول الله عزّ وجلّ: «إنّ في ذلك لآيات للمتوسّمين»(١) وقول رسول الله مَلِيُتِيلُهُ: «اتَّقُوا فراسة المؤمن فإنَّه ينظر بنور الله عزَّ وجلَّ»؟ قال: قلت له: ياابن رسول الله فأخبرني بمسألتي. قال: أردت أن تسألني عن رسول الله عَيْمَالِللَّهُ لِمَ لم يُطِق حمله علىّ لِمُثْلِلًا عند حَطَّه الأصنام من سطح الكعبة مع قوَّته وشدّته وما ظهر منه في قلع باب القموص بخيبر والرمى بها وراءه أربعين ذراعاً وكان لا يُطيق حمله أربعون رجلاً وقد كان رسول الله عَلَيْكُاللهُ يركب الناقة والفرس والبغلة والحمار وركب البراق ليلة المعراج وكلُّ ذلك دون عليّ النِّيلاِّ في القوّة والشدّة. قال: فقلت له: عن هذا والله أردت أن أسألك ياابن رسول الله فأخبرني. فقال: إنَّ عليًّا لِمُثْلِلًا برسول الله شرّف، وبه ارتفع، وبه وصل إلى إطفاء نار الشرك وإيطال كلّ مـعبود دون الله عزّ وجلّ. ولو علا النّبيُّ عَلَيْظُهُ لحطِّ الأصنام لكــان بــعلـىٌ عَلَيْلِهِ مــر تفعاً وشريفاً وواصلاً إلى حطِّ الأصنام، ولو كان ذلك كذلك لكان أفضل منه، ألا ترى أنَّ عليّاً عليَّلًا قال: لمّا عَلَوتُ ظهر رسول الله تَتَكِيُّلُّهُ شرّفت وارتفعت حتّى لو شئت أن أنال السماء لنلتها، أما علمت أنَّ المصباح هو الَّذي يهتدي به في الظُّلمة وانبعاث فرعه من أصله، وقد قال عليّ للنُّلاِ: «أنا من أحمد كالضوء من الضوء»، أما علمت أنّ محمَّداً وعليّاً صلوات الله عليهما كانا نوراً بين يدى الله جلّ جلاله قبل خلق الخلق بألفي عام<sup>(٢)</sup> وإنّ الملائكة لمّا رأت ذلك النّور رأت له أصلاً قد انشعب فيه

<sup>(</sup>١) الحجر: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) قد تقدّم منا أن هذا النحو من التحديد بالايام والاعوام ليس على حد ما نحدّد معاشر الناس الامور بالشهور والسنين التي ليست إلا مقدار الحركة لان من البديهي أنه لم يكن قبل خلق الخلق زمان ولاحركة ولا يوم ولا سنة فهذا النحو من التقدم نوع آخر غير التقدم الزماني الذي نعرفه فتذكر. اللهم إلا أن يراد بالخلق بنو آدم لكن هذا التأويل ممّا لا تحتمله

شعاع لامع، فقالت: إلهنا وسيّدنا، ما هذا النّور! فأوحى الله عزّ وجلّ إليهم: هذا نور من نوري أصله نبوَّة وفرعه إمامة، أمّا النبوَّة فلمحمّد عبدي ورسولي، وأمّا الإمامة فلعليّ حجّتي ووليّي ولو لا هما ما خلقت خلقي، أما علمت أنَّ رسول الله عَلَيْكُ وفع يدي عليّ عَلَيْكُ بغدير خمّ حتّى نظر النّاس إلى بياض إبطيهما فجعله مولى المسلمين وإمامهم، وقد احتمل عَلَيْكُ الحسن والحسين النَّكِ يوم حظيرة بني النجّار، فلمّا قال له بعض أصحابه: ناولني أحدهما يا رسول الله. قال: نعم الحاملان ونعم الراكبان وأبوهما خيرٌ منهما، وروي في خبر آخر أنَّ رسول الله عَلَيْكُ كان يصلي ونعم الراكبان وأبوهما خيرٌ منهما، وروي في خبر آخر أنَّ رسول الله لقد أطلت هذه الحسن وحمل جبر ئيل الحسين فلهذا قال: نعم الحاملان. وإنّه عليُّكُ كان يصلي بأصحابه فأطال سجدة من سجداته، فلمّا سلّم قيل له: يا رسول الله لقد أطلت هذه السجدة. فقال عَلَيْكُ بذلك رفعهم وتشريفهم، فالنبيُّ عَلَيْكُ وسول بني آدم وعلي عليُّكُ إمام أرداد عليُّكُ بذلك رفعهم وتشريفهم، فالنبيُّ عَلَيْكُ رسول بني آدم وعلي عليُّكُ إمام ليس بنبي ولا رسول فهو غير مطيق لحمل أثقال النبوَّة.

قال محمَّد بن حرب الهلاليُّ: فقلت له: زدني ياابن رسول الله. فقال: إنّك لأهل للزيادة، إنَّ رسول الله عَلَيْظُ حمل علياً على ظهره يريد بذلك أنته أبو ولده وإمام الأثمّة من صلبه، كما حوّل رداءه في صلاة الاستسقاء وأراد أن يعلم أصحابه بذلك أنته قد تحوّل الجدب خصباً ٢٠).

قال: فقلت له: زدني ياابن رسول الله، فقال: احتمل رسول الله عَلِيَّالِلهُ عَلَيَّا يريد بذلك أن يعلم قومه أنته هو الذي يخفّف عن ظهر رسول الله عَلَيْلِلهُ مَا عليه من الدين والعدات والأداء عنه (٣) من بعده.

.

 <sup>◄</sup> تلك الرواية فان فيها إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمَّد قبل أن يخلق السماوات والأرض
 والعرش والكرسى الخ. (م)

<sup>(</sup>٢) الجدب: الأرض اليابسة التي لا نبت فيها لانقطاع المطر عنها والخصب هي التي كثر فيها العشب والخير .

<sup>(</sup>٣) كذا ولعلَّه سقط قبل لفظة «الاداء» فعل يدل على التصدِّي والتحمل. (م)

قال: فقلت له: ياابن رسول الله زدني، فقال: إنّه احتمله ليعلم بذلك أنته قد احتمله وما حمل، لأنته معصوم لا يحتمل وزراً فتكون أفعاله عند الناس حكمة وصواباً، وقد قال النبيُّ عَلَيْلُهُ لعلي النبيِّ عَلَيْلُهُ: يا عليّ إنَّ الله تبارك و تعالى حمّلني ذنوب شيعتك ثمَّ غفرها لي، وذلك قوله عزّ وجلّ: «ليغفر لك الله ما تقدَّم من ذنبك وما تأخّر»(١) ولمّا أنزل الله تبارك و تعالى عليه «يا أيّها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم الله ينشرُّكم مَن صَلّ إذا اهتديتم»(١) قال النبيّ عَلَيْلُهُ: «يا أيّها النّاس عليكم أنفسكم لا يضرُّكم مَن صَلّ إذا اهتديتم» (١) وعليَّ نفسي وأخي، اطبعوا عليًا فإنه مطهر معصوم لا يضلّ ولا يشقى، ثمّ تلاهذه الآية: «قل أطبعوا الله وأطبعوا الرسول فإن تولّوا فإنّما عليه ما حُمِّل وعليكم ما حُمِّلتم وإن تطبعوه تهندوا وما على الرسول إلّا البلاغ المبين» (٤) قال محمَّد ما حُمَّلتم وإن تطبعوه تهندوا وما على الرسول إلّا البلاغ المبين» (٤) قال محمَّد بن حرب الهلاليّ: ثمّ قال لي جعفر بن محمَّد طيئيًا الأمير لو أخبرتك بما في حمل النبيّ عَلَيْكُ عليًا عَلَيْهُ عند حطِّ الأصنام من سطح الكمبة من المعاني الّتي أرادها به لقلت: إنّ جعفر بن محمَّد لمجنون، فحسبك من ذلك ما قد سمعتَه. فقمت إليه وقبّلت رأسه وقلت: الله أعلم حيث يجعل رسالته.

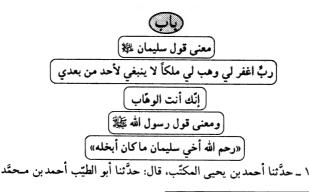

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢. (٢) المائدة: ١٠٥.

 <sup>(</sup>٣) مأخوذ من الآية لا لفظها.
 (٤) النور: ٥٤.

الورّاق، قال: حدَّتنا عليّ بن هارون الحميريّ، قال: حدَّتنا عليّ بن محمَّد بن سليمان النوفليّ، قال: حدَّتني أبي، عن عليّ بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جَعفر طليّهِ: أيجوز أن يكون نبيُّ الله عزّ وجلّ بخيلاً؟ فقال: لا؛ فقلت له: فقول سليمان عليه الله المغز لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي "(۱) ما وجهه؟ وما معناه؟ فقال: الملك ملكان ملك مأخوذ بالغلبة والجور واختيار النّاس، وملك مأخوذ من قبل الله تبارك وتعالى كملك آل إبراهيم وملك طالوت وذي القرنين، فقال سليمان عليه الله تبارك وتعالى كملك آل ينبغي لأحد من بعدي أن يقول إنّه مأخوذ بالغلبة والجور واختيار الناس، فسخر الله تبارك وتعالى له الربح تجري بأمره ورخاء حيث أصاب وجعل عُدوها شهراً ورواحها شهراً، وسخر الله له الشياطين كلّ بنّاء وغرّاص، وعلّم منطق الطير ومكّن في الأرض فعلم الناس في وقته وبعده أنّ مُلكه لا يشبه ملك العلوك المختارين من قبل الناس والمالكين بالغلبة والجور.

قال: فقلت له: فقول رسول الله ﷺ: «رحم الله أخي سليمان ما كان أبخله»؟ فقال: لقوله وجهان: أحدهما ما كان أبخله بعرضه وسوء القول فيه، والوجه الآخر يقول: ما كان أبخله إن كانٍ أراد ما يذهب إليه الجهّال.

ثمَّ قال للَّلِلَا: قد والله أوتينا ما أوتي سليمان وما لم يؤت سليمان وما لم يؤت أحد من العالمين، قال الله عزَّ وجلَّ في قصّة سليمان: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب»(٢) وقال في قصّة محمَّد عَلِيَّاللهُ: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»(٣).



١ ـ حدَّثنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد العلويّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن همّام،

<sup>(</sup>۱) ص: ۳۵.

<sup>(</sup>٣) الحشر : ٧.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ أُخَّرَ هذا الباب عن الباب الآتي.

عن عليّ بن الحسين، قال: حدَّنني جعفر بن يحيى الخزاعيّ، عـن ابـي إسـحاق الخزاعيّ، عن أبيه، قال: دخلت مع أبي عبدالله عليّ على بعض مـواليـه يـعوده فرأيت الرجل يكثر من قول: «آه» فقلت له: يا أخي اذكر ربّك واستغث به، فقال أبو عبدالله: إنّ «آه» اسم من أسماء الله عزّ وجلّ، فمن قال: «آه» فقد استغاث بالله تبارك و تعالى.



الحسينيّ قال: حدَّ ثنا أبو الطيّب محمَّد بن الحسين بن حميد اللّخميّ قال: حدَّ ثنا أبو الطيّب محمَّد بن الحسين بن حميد اللّخميّ قال: حدَّ ثنا أبو عبدالله محمَّد بن عبدالله محمَّد بن زكريّا، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن عبدالله معمَّد بن أمّه فاطمة بنت عبدالله بن محمَّد بن سليمان، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسن، عن أمّه فاطمة بنت الحسين طَلِيَكِظُ قال: لمّا استدّت عِلّة فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها اجتمع عندها نساء المهاجرين والأنصار فقلنَ لها: يا بنت رسول الله كيف أصبحت، مِن علّتكِ؟ فقالت: أصبحتُ والله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم (١) لَفَظْتُهم قَبْلَ أن عَبْمئتُهم، وشَنَاتُهم بَعْدَ أن سَبَرتُهم، فَقُبحاً لِفُلولِ الحدِّ وخَوْر القَناة (١) وخَطَلِ الرأي، وَبئسَ ما قَدَّمَتْ لهم أنفسُهم أن سَخِطَ الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لا جَرَمَ لَقد قَلَّد تُهم رَبْقَتَها وشَنَنْتُ عليهم عارَها (٣) فَجَدْعاً وعَقراً وسُحقاً للقوم الظالمين، وَيْحَهُم أنتي زَحزَحُوها عن رَواسي الرسالةِ وقواعِد النبوَّةِ ومَهْبِطِ الظالمين، وَيْحَهُم أنتي رَحزَحُوها عن رَواسي الرسالةِ وقواعِد النبوَّة ومَهْبِطِ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ «عايفة لدنياكن، قالية لرجالكن» وسيأتي تفسير كلامها عليه في المتن.

<sup>(</sup>٢) الخور \_بفتحتين والراء المهملة \_: الضعف والانكسار، والقناة: الرمح.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [وشنت عليهم غارها].

الوحى الأمين والطّبين بأمر الدنيا والدِّينِ. ألا ذلك هو الخسرانُ المبينُ. وما نَقَموا من أبي حسن، نَقَموا واللهِمنه نَكيرَ سَيفِه، وشِدَّةَ وَطُأْتِهِ، ونَكالَ وَقُمَتِه، وتَنَكُّره في ذاتِ اللهِ عزَّ وجلِّ، وَاللهِ لَو تَكَافُوا عَـن زَمـام نَـبذَه رسـول الله عَيَّيُؤَلُّهُ لاعــتَلَقَهُ. وَلَسَارَبِهِم سَيراً سُجُحاً لا يكْلِم خِشاشُه ولا يُتَعتَعُ راكِبُه، وَلأُورَدَهم مَنهَلاً نَـمِيراً فَضفاضاً تَطْفَعُ ضِفّتاه، ولأصدرَهم بطاناً، قد تخيّر لهم الريّ(١) غيرَ مُـتَحَلِّ مـنه بطائِل إلّا بغمر الماء ورَدعِه سَورَة(٢) الساغِب ولَفتحت عـليهم بـركاتُ السـماء والأرَض وَسَيأخذُهم اللهُ بما كانوا يَكسِبونَ، ٱلأهَلُمَّ فَاسْمَع (٣) وما عِشْتَ أراكَ الدَّهرُ العجبَ وإن تَعْجَب وقد أعجَبَك الحادِث، إلى أيِّ سِناد استندوا؟ وبِأيَّةٍ عُروةٍ تَمَسَّكُوا؟ استبدلوا الذنابي واللهِ بالقَوادِم، والعَجُزَ بالكاهِل، فرَغْماً لِمَعاطِس قَـوم يَحْسَبُونَ أَنَّهِم يُحسِنونَ صُنعاً، ألا إنَّهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أفَـمَنَ يَهدى إلى الحقِّ أحقُّ أن يُتَّبَع أمَّن لا يَهدِّي إلَّا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون؟ أما لَعَمرُ الِهك لَقَدْ لَقِحَت فَنَظِرَةٌ رَيْتَما تنتجوا، ثُمَّ احْتَلِبوا طِلاعَ القَعْب دَماً عَـبيطاً وزُعافاً مُثقِراً، هنا لك يخسر المبطلون ويعرف التّالون غِبّ ما أُسّسَ الأوّلونَ، ثمَّ طِيبوا عن أنفسِكم [أ]نفساً، واطمأنُّوا لِلفِتنَةِ جَأْشاً<sup>(٤)</sup> وأبشروا بِسَيفٍ صارِمٍ وهرج شامِل واستبدادٍ مِنَ الظالمين، يدع فيئكم زهيداً وزَرعكم حصيداً. فـيـاحُـسرتميًّ لكم وَّأنتي بكم وقد عَمِيَتْ عليكم ٱنَّلزِمُكموها وأنتم لها كارهون.

وحدَّ ثنا بهذا الحديث أبو الحسن عليّ بن محمَّد بن الحسن المعروف بابن مقبرة القزوينيّ، قال: أخبرنا أبو عبدالله جعفر بن محمَّد بن حسن بن جعفر بن حسن بن حليّ الهاشميّ، حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب المُلِيَّكِ قال: حدَّ ثنا عيسى بن عبدالله بن محمَّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب المُلِيَّةِ قال: حدْ ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّ، عن عليّ بن أبي طالب المُلِيَّةِ قال: لمّا حضرت

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [قد تخير لهم الذي ]. (٢) في بعض النسخ [شرر ].

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [فاستمع ].

<sup>(</sup>٤) في الاحتجاج وأمالي الشيخ [ ثم طيبوا عن دنياكم أنفساً واطمأنتوا للفتنة جأشاً ].

فاطمة عَلَيْكُ الوفاة دعتني فقالت: أمنفذ أنت وصيّتي وعهدي؟ قال: قـلت: بـلى، أنفذها. فأوصت إليّ وقالت: إذا أنا متُّ فادفنيّ ليلاً ولا تؤذننَّ رجلين ذكر تهما. قال: فلمّا اشتدّت علّتها اجتمع إليها نساء المهاجرين والأنصار فقلن: كيف أصبحت يا بنت رسول الله من علّتك؟ فقالت: أصبحت والله عائِقةً لدنياكم وذكر الحديث نحوه.

قال مصنّف هذا الكتاب الله: سألت أبا أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكريّ عن معنى هذا الحديث فقال: أمّا قولها صلوات الله عليها: «عائفة» فالعائفة الكارهة يقال: «عفت الشيء» إذا كرهته «أعافه». و «القالية» المبغضة، يقال: «قليت فلاناً» إذا أبغضته كما قال الله تبارك وتعالى: «ما ودّعك ربّك ومـا قلى»(١) وقولها غَلِيَهُكُا: «لفظتهم» هو طرح الشيء من الفيم كراهية له، تيقول: «عَضَضت على الطعام ثمَّ لفظته» إذا رميت به من فمك. وقولها: «قبل أن عجمتُهم» يقال: «عجمت الشيء» إذا عضضت عليه، و«عودٌ معجوم» إذا عضّ. و«شنآ تهم» أبغضتهم، والاسم منه «الشنآن». وقولها: «سَبَرَتَهُم» أي امتحنتهم، يقال: «سَبَرتُ الرجل» اختبر ته وخبر ته. وقولها: «فقبحاً لفُلول الحدّ» يقال: «سيفٌ مفلول» إذا انثلم حدُّه. و«الخَوَر» الضعف. و«الخَطَل» الاضطراب. وقولها: «لقد قلّدتهم ربقتها» الربقة ما يكون في عنق الغنم وغيرها من الخيوط والجمع الربق، و «شَنَنت» صببت، يقال: «شننت الماء وشنّنته» إذا صببته. «وجدعاً» شتم من جدع الأنف. و«عقراً» من قولك: «عقرت الشيء». و«سُحقاً» أي بُعداً. و«زحزحوها» أي نحّوها. و«الرواسي» الأُصول الثابتة وكذلك «القواعد». و«الطبين» العالمين، و«ما نقموا من أبي حسن» أي ما الّذي أنكروا عليه. و«تَنَمّره» أي تغضّبه يقال: «تَنَمَّر الرجل» إذا غضب وتشبّه بالنمِر. وقولها: «تكافّوا» أي كفّوا أيـديهم عـنه. «والزمام» مَثَلٌ في هذا. «لاعتلقه» لأخذه بيده. و«السجُح» السير السهل.

<sup>(</sup>١) الضحى: ٣.

«لايكلِمُ» لا يجرح ولا يدمى (١١). و «الخِشاش» ما يكون في أنف البعير من الخشب. و «لا يتعتع» أي لا يكره ولا يقلق و «المنهل» مورد الماء. و «النمير» (٢) الماء النامي في الحُشد (٢). و «الفضفاض» الكثير. و «الضفّتان» جانبا النهر. و «البِطان» جمع «بطين» و هو الريّان. «غير متحلّ منه بطائل» أي كان لا يأخذ من مالهم قليلاً ولا كثيراً (٤): «إلّا بغمر الماء» كان يشرب بالغمر، و «الفعر» القدح الصغير. «وردعه سَورة الساغب» أي كان يأكل من ذلك قدر ما يردع ثوران الجوع. و «الذّنابي» ما يلي الذنب من الجناح. و «القوادم» ما تقدّم منه. و «العجز» معروف. و «المعاطس»: الأنوف. وقولها: «فنظرة» أي انتظروا «ريشما تنتجوا» معروف. و «المعاطس» الطريّ. و «الزعاف» (١) السمّ. و «الممقر» المرّ و «الهرج» الخشب. و «الدم العبيط» الطريّ. و «الزعاف» (١) السمّ. و «الممقر» المرّ و «الهرج» القتل. و «الزهيد» القليل.

<sup>(</sup>١) دمي الجرح: خرج منه الدم.

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري: ماء نمير أي ناجع، عذباً كان أو غير عذب.

 <sup>(</sup>٣) عين حشد ـ بالحاء المهملة والشين المعجمة المضمومتين ـ : ما لا ينقطع ماؤها. وفي بعض النسخ [الجسد ] والظاهر أنه تصحيف. (م)

<sup>(</sup>٤) هذا تفسير لقولها على «قد تخير لهم الري غير متحل منه بطائل إلا بغير الماء وردعه سورة الساغب» والذي اختلج بالخلد في توجيهه إن يقال: «تخير» بالخاء المعجمة بمعنى اختار والموصول مفعول له والري ضد العطش و«غير متحل منه» أي غير مستفيد منه بكثير كما قاله الجوهري فالمعنى انه قد اختار لهم الطيبات من كل شيء وخضرة الحياة ورغدة الميش ولا يختار لنفسه الاشبعة الكافل أو ما يردع به سورة الجائع فيكون ذلك كناية عن عدم الأخذ من مالهم إلا الصدقة المفروضة وفي بعض النسخ إغير متحلى إفيحتمل أن يكون من التحكي بمعنى التزين أي اختار لهم ما لا يأخذ منه للزينة بل للضرورة فليتأكل. (م)

<sup>(</sup>٥) العس \_بضم العين وتشديد السين المهملتين \_: القدح أو الاناء الكبير.

<sup>(</sup>٦) الزعاف - بالزاي أو الذال المعجمتين -: السم الذي يقتل سريعاً. ويحتمل أن يكون «الزعاق» بالزاي والقاف بمعنى الماء المر الذي لا يطاق شربه وهو أنسب بقولها: «ممقراً» أي مراً. (م)



#### (معنى الزبى والطبيين

القطّان، قال: حدَّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّثنا أحمد بن يحيى بـن زكـريّا القطّان، قال: حدَّثنا حسّان بن عليّ المدائني قال: حدَّثنا العبّاس بن مكرم، عن سعد الخفّاف (١) عن الأصبغ بن نباتة قال: كتب عثمان بن عفّان حين أحيط به إلى عليّ بن أبي طالب ﷺ: أمّا بعد، فقد جاوز الماء الزُبى، وبلغ الحِزام الطُبييَنِ، وتجاوز الأمر بي قدره، وطمِع فيَّ من لا يدفع عـن نفسه.

فإنْ كنتَ مَأْكُولاً فَكُن خَيرَ آكلِ وإلاّ فأدركني وَلَمَّا أُمنَّق قال المبرَّد: قوله: «قد جاوز الماء الزُبي» فالزُبيّة مَصيدة الأسد<sup>(۱)</sup> ولاتُتّخذ إلاّ في قُلّة جبل، وتقول العرب: «قد بلغ الماء الزُبيّ» وذلك أشدُّ ما يكون من السيل، ويقال في العظيم من الأمر: «قد علا الماء الزُبي، وبلغ السكّين العظم، وبلغ الجِزام الطبيين، وقد انقطع السَّلي في البطن» (١). قال العجّاج: فقد علا الماء الزبي إلى غير، أي قد جَلَّ الأمر عن أن يُغيّر، أو يُصلح، وقوله: «بلغ الحزام الطبيين» (١) في السبّاع والطّير يقال لموضع الأخلاف منها (٥) «أطباء» واحدها «طُبيء» كما يقال في الخُفّ والظّيف: خلفٌ، هذا مكان هذا، فإذا بلغ الجزام الطبيين فقد انتهى في في الخُفّ والظّيف: خلفٌ، هذا مكان هذا، فإذا بلغ الجزام الطبيين فقد انتهى في

<sup>(</sup>١) هو سعد بن طريف وفي نقد الرجال قال حمدويه: سعد الاسكاف وسعد الخفاف وسعد بن طريف واحد وقال: كان ناووسياً وقف على الصادق علي وضعفه ابن الغضائري، وروى عن الأصبغ بن نباتة وروى عنه أبو جميلة وروى عن الباقر والصادق علي وله كتاب رسالة الباقر علي والناووسية اتباع رجل يقال له ناووس قالوا: ان الصادق علي علي حي يظهر وهو القائم المهدى.

(٢) في بعض النسخ إموضع الأسد ].

<sup>(</sup>٣) السلى: جلدة يكون ضمنها الولد في بطن امه إذا انقطع في البطن هلكت الام والولد.

 <sup>(</sup>٤) الحزام \_ بكسر الجاء المهملة والزاتى \_: ما يشد به وسط الدابة. والطبيين تثنية الطبى بكسر
 الطاء وضمها: حلمات الضرع التي من خف وظلف.

<sup>(</sup>٥) الاخلاف \_ جمع «الخلف» بكسر الخاء \_: مكان مص الحليب من الضرع.

المكروه، ومثل هذا من أمثالهم «التقت حلقتا البطان» (١) ويقال: «التـقت حـلقة البطان والحَقّب» (٢) ويقال: «حَقِب البعير» إذا صار الحزام في الحَقّب منه.



المحدّثنا أبو العبّاس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني الله بالري في رجب سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، قال: حدَّثنا أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباريُّ، قال: حدَّثنا محمّد بن يونس، قال: حدَّثنا عبدالرحمان بن عبدالله أبو صالح الطويل التمّار البصريّ جليس سليمان بن حرب، قال: حدَّثنا إسماعيل بن قيس، عن مخرمة بن بكير، عن أبي حازم، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: لمّاكان يوم أحد بعثني رسول الله عَلَيْ الله في طلب سعد بن الربيع وقال لي: إذا رأيته فأقر ثه مني السلام وقل له: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطلبه بين القتلى حتى وجدته بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم فقلت له: إنَّ رسول الله عَلَيْ الله وقبل لقومي السلام وهو يقول: كيف تجدك؟ فقال: سلّم على رسول الله عَلَيْ وفيكم شَفْرٌ يطرف، الأنصار: لا عذر لكم عندالله إن وصل إلى رسول الله عَلَيْ الله وفيكم شَفْرٌ يطرف، وفاضت نفسه.

قال مصنّف هذا الكتاب الله: سمعت أبا العبّاس يقول: قال أبو بكر محمَّد بن القاسم الأنباريّ: قوله: «وفيكم شفر يطرف» الشفر واحد أشفار العين وهي حروف الأجفان الّتي تلتقي عند التغميض، والأجفان أغطية العينين من فوق ومن تحت، والهدب الشعر النابت في الأشفار، وشُفر العين مضموم الشين. ويقال: «ما في الدار شَفر» بفتح الشين يراد به أحد، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) البطان: الحزام الذي يجعل تحت بطن الدابة.

<sup>(</sup>٢) الحقب \_بفتحين \_الحزام الذي يلي حقو البعير وهو فوق وركه.

فوالله ما تَـنْفَكَ مِـنّا عـداوة ولا منهم مادامَ مِن نَسلِنا شَفْر

وقوله: «فاضت نفسه» معناه: مات. قال أبو العبّاس: قال أبو بكر ابن الأنباريّ: حدَّننا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدَّننا نصر بن عليّ قال: أخبرنا الأصمعيّ، عن ابن عمرو بن العلاء. قال: يقال «فاظ الرجل» إذا مات ولا يقال: «فاظت نفسه» ولا «فاضت نفسه». وحدَّننا أبو العبّاس، قال: حدَّننا ابن الأنباريّ، قال: حدَّننا عبدالله بن خلف، قال: حدَّننا صالح بن محمَّد بن درّاج، قال: سمعت أبا عمرو الشيبانيّ يقول: يقال: «فاظ الميّت» ولا يقال: «فاظت نفسه». ولا «فاضت نفسه».

وحدَّتنا أبو العبّاس، قال: حدَّتنا أبو بكر، قال: أخبرنا أبو العبّاس أحمد بـن يحيى، عن سلمة بن عاصم، عن الفراء، قال: أهل الحجاز وطيّ يقولون: «فاظت نفس الرجل» وعكْلٌ وقيس وتميم يقولون: «فاضت نفسه» بالضاد، وأنشد:

يريد رجالٌ ينادونها وأنفسهُمْ دونها فائضة

وحد تنا أبو العباس، قال: حد تنا أبو بكر ابن الانباري، قال: حدَّ تنا أبي قال: أخبرنا أبو الحسن الطوسيُّ، عن أبي عبيد، عن الكسائيّ قال: يقال: «فاضت نفسه» و «فاض الميّت نفسه» و «أفاض الله نفسه».

وحدَّ ثنا أبو العبّاس، قال: حدَّ ثنا أبو بكر ابن الأنباريّ، قال: حدَّ ثنا أبي، قال: أخبرنا أبوالحسن الطوسيّ، عن أبي عبيد، عن الكسائيّ؛ وأبو جعفر محمَّد بن الحكم، عن الحسن اللّحيانيّ قال: يقال: «فاظ الميّت» بالظاء و«فاض الميّت» بالظاء.

وحدَّ ثنا أبو العبّاس، قال: حدَّ ثنا أبو بكر، قال: حدَّ ثني أبي، قال: حدَّ ثنا أبو محمَّد عبدالله بن محمَّد القمّيّ (١) قال: حدَّ ثنا يعقوب بن السكّيت، قال: يقال: «فاظ الميّت يفوظ، وفاظ يفيظ».

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [أبو محمَّد عبدالله بن محمَّد الرستمي ].

وحدَّتنا أبو العبّاس، قال: حدَّتنا أبو بكر، قال: حدَّتنا أبي، قال: حدَّتنا محمَّد بن الجهم عن الفرّاء، قال: يقال: «فاظ الميّت نفسه» بالظّاء ونصب النفس. وحدَّتنا أبو العبّاس قال: أنشدنا أبو بكر، قال: أنشدني أبي، قال: أنشدنا أبو عِكْرُ مَة الضّبي:

يُمارِس قِدًّا في ذراعَيْدِ مُصحَباً

وفاظَ ابنُ حِصْنٍ عَائياً في بيوتنا



#### معاني خطبة لأميرالمؤمنين ﷺ

ا حدَّتنا محمَّدبن إبراهيمبن إسحاق الطالقاني ﷺ قال: حدَّتنا عبدالعزيز بن يحيى الجلودي، قال: حدَّتنا أبو عبدالله أحمد بن عمّار بن خالد، قال: حدَّتنا عبسى بن راشد، عن عليّ بن خال: حدَّتنا عبسى بن راشد، عن عليّ بن خزيمة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس؛ وحدَّتنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبان ابن تغلب، عن عِكرمة، عن ابن عبّاس، قال: ذكرت الخلافة عند أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ فقال:

والله لقد تقتصها أخو تيم وإنه ليعلم أن محلّي منها محلُّ القطب من الرحى ينحدر عنه السيل، ولا يرتقي إليه الطّير، فسَدَلت دونها ثَوباً، وطويتُ عنها كَشْحاً، وطُفِقت أَرْتَثِي [ما] بين أن أصولَ بيدٍ جذَّاء أو أصبرَ على طَخْية عَمياء؛ يَشيبُ فيها الصغير، ويَهرَم فيها الكبير، ويكدح فيها مؤمنٌ حتّى يلقى الله [ربّه].

فرأيت أنَّ الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذيً، وفي الحَلقِ شجيً، أرى تراثي نَهباً، حتّى إذا مضى الأوّل لسبيله عَقَدها لأخي عديّ بعدّه، فيا عجباً بينا هو يستقبلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته، فَصيّرها والله في حَوزَةٍ خَشناء، يَخشُنُ مَسُّها، ويَغلُظ كَلْمُها، ويكثر العِثار والاعتذار [منها]، فـصاحبها كراكبِ الصعبة إن عنف بها حَرَن<sup>(١)</sup> وإن سَلِسَ بها غَسـق فـمُنِيَ النّــاس بــتلوُّنٍ واعتراض وبلواً مع هن وهنيّ.

فصبرت على طول المُدَّة وشدَّة البِحنة حتّى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أنّى منهم، فيالله لَهم وللشّورى، متى اعتَرَضَ الريبُ فيَّ مع الأوّل منهم حتّى صرت أقرَنُ بهذه النظائر؟ فمالَ رجلٌ بضبعه (٢) وأصغى آخر لصِهره، منهم حتّى صرت أقرَنُ بهذه النظائر؟ فمالَ رجلٌ بضبعه بنو أميّة يهضمون مال الله وقام ثالث القوم نافِجاً حِضينَه بين نَتيلِهِ ومُعْتَلَفِه وقام معه بنو أميّة يهضمون مال الله هضمَ الإبل نبّتة الربيع، حتّى أجهز عليه عمله، فما راعني إلاّ والناس إليَّ كَمُرفِ الضَبْع، قد انثالوا عَلَيَّ من كلِّ جانب، حتّى لقد وُطِىء الحَسنانِ وشُقَّ عِطافي، حتّى إذا نهضت بالأمر نكثت طائفة وفسقت أخرى ومَرَق آخرون، كأنتهم لم يسمعوا أذا نهضت بالأمر نكثت طائفة وفسقت أخرى ومَرَق آخرون، كأنتهم لم يسمعوا الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين» (٣) بلى والله لقد سمعوا ولكن احلولت الدنيا في أعينهم، وراقهُم زِبرِجها، والذي فلق الحبّة وبرأ النَّسَمَة لولا حضورُ الناصر وقيامُ الحجّة (٤) وما أخذ الله تعالى على العلماء أن لا يقرُّوا [على ] كِظَّة ظالم ولا سَعَبِ مظلوم لألقيت حبلها على غارِبِها، ولسقيتُ آخرها بِكاسِ أوَّلها، ولألفيتم منظوم لألقيت حبلها على غارِبِها، ولسقيتُ آخرها بِكاسِ أوَّلها، ولألفيتم دنياكم أزْهَدَ عندي مِن عَفْطَةِ (٥) عَنر.

قال: وناوله رجلٌ من أهل السواد كتاباً فقطع كلامه وتناول الكتاب فقلت: يا أمير المؤمنين لو اطّرَدَتْ مقالَتُك إلى حيث بلغت.

فقال: هيهات يا ابن عبّاس! تلك شِقشقة هدرت ثمَّ قرّت. فما أسفت على

<sup>(</sup>١) بفتح المهملتين أي وقف.

<sup>(</sup>٢) كذا وفي النهج والعلل «لضغنه» أي لحقده وحسده. وهذا اشارة إلى سعد بن أبي وقساص ولكن يأتي من المؤلف معنى الضبع وقال: في رواية بضلعه.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ [حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر ] وهكذا في النهج.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ [حبقة].

كلام قطّ كأسفي على كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذ لم يبلغ حيث أراد.

قال مصنّف هذا الكتاب: سألت الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكريّ عـن تفسير هذا الخبر ففسّره لي وقال:

تفسير الخبر قوله للنُّلاِ: «لقد تَقَمُّصها» أي لبسها مثل القميص، يقال: تقمُّص الرجل أو تدرَّع وتردَّى وتمندل.

وقوله: «محلَّ القُطب من الرحى» أي تدور عليٌ كما تدور الرحى على قطبها. وقوله: «ينحدر عنه السيل ولا يرتقي إليه الطّير» يريد أنّها ممتنعة على غيري لا يتمكّن منها ولا يصلح له.

وقوله: «فسدلت دونها ثَوباً» أي أعرضت عنها ولم أكشف وجوبها لي. و«الكشح» الجنب والخاصرة، فمعنى قوله: «طويت عنها» أي أعرضت عنها، و«الكاشح» الذي يولّيك كشحه أي جنبه.

وقوله: «طفقت» أي أقبلت وأخذت. «أرتئي» أي أفكّر وأستعمل الرأي وأنظر في «أن أصول بيدٍ جذًّاء» وهي المقطوعة. وأراد قلّة الناصر.

وقوله: «أو أصبر على طَخية» فللطخية موضعان أحدهما الظلمة والآخر الغمُّ والحزن، يقال: «أجد على قلبي طخياً» أي حزناً وغمّاً، وهو هاهنا يجمع الظلمة والغمّ والحزن.

وقوله: «يكدح مؤمن» أي يدأب ويكسب لنفسه ولا يعطى حقّه.

وقوله: «أحجى» أي أولى، يقال: هذا أحـجى مـن هـذا، وأخـلق وأحـرى وأوجب. كلّه قريب المعنى.

وقوله: «في حوزة» أي في ناحية، يقال: حزت الشــيء أحــوزه حــوزاً، إذا جمعته، والحوزة ناحية الدَّار وغيرها.

وقوله: «كراكب الصعبة» يعني النّاقة الّتي لم ترض إن عنف بها، و«العنف» ضدُّ الرفق.

وقوله: «حرن» وقف ولم يمش، وإنَّما يستعمل الحران في الدَّوابِّ، فأمَّا في

الإبل فيقال: «أخلت الناقة» و«بها خلا» وهو مثل حران الدَّوابِّ إلاَّ أنَّ العرب ربّما تستعيره في الإبل.

وقوله: «إن سلس غسق» أي أدخله في الظّلمة. وقوله: «مع هن وهنيّ» يعني الأدنياء من النّاس، تقول العرب: «فلان هنيّ» وهو تصغير «هن» أي هو دون من النّاس، ويريدون بذلك تصغير أمره.

وقوله: «فمال رجل بضبعه» ويروى «بضلعه» وهما قريب، وهو أن يميل بهواه ونفسه إلى رجل بعينه.

وقوله: «وأصغى آخر لصِهره» والصغو: الميل، يقال: «صَغوُك مع فــلان» أي ميلك معه.

وقوله: «نافِجاً حضينه» يقال في الطّعام والشراب وما أشبههما، «قـد انـتفج بطنه» بالجيم ويقال في كـلّ داء يـعتري الإنسـان: «قـد انـتفخ بـطنه» بـالخاء، و«الحضنان» جانبا الصدر.

وقوله: «بين نَثِيله ومعتلَفه» فالنثيل قضيب الجمل وإنّما استعاره الرجل هاهنا و«المعتلف» الموضع الّذي يعتلف فيه أي يأكل، ومعنى الكلام أنـّه بـين مـطعمه ومنكحه.

وقوله: «يهضمون» أي يكسرون وينقضون، ومنه قولهم: «هضمني الطّعام» أي نقضني.

وقوله: «حتّى أجهز» أي أتى عليه وقتله، يقال: «أجهزت على الجريح» إذا كانت به جراحة فقتلته.

وقوله: «كثرف الضبع» شبّههم به لكثر ته، والعُرْف الشعر الّذي يكون على عنق الفرس فاستعاره للضبع.

وقوله: «قد انثالوا» أي انصبّوا عليّ وكثروا: ويقال: «انثلت ما في كنانتي من السهام» إذا صببته.

وقوله: «وشُقَّ عطافي» يعني رداءه، والعرب تسمّي الرداء «العطاف».

وقوله: «وراقهم زِبرجها» أي أعجبهم حسنها، وأصل الزِّبرج التّقش وهو ههنا زهرة الدنيا وحسنها.

وقوله: «ألّا يقرّوا [على] كِظّة ظالم» فالكِظّة الإمتلاء يعني أنتهم لايصبرون على امتلاء الظالم من المال الحرام ولا يقارُّوه على ظلمه.

وقوله: «ولا سَغَب مظلوم» فالسغب الجوع ومعناه منعه من الحقّ الواجب له, وقوله: «لألقيت حبلها على غاربها» هذا مثل، تقول العرب ألقيت حبل البعير على غاربه ليرعى كيف شاء.

ومعنى قوله: «ولسقيت آخرها بكأس أوَّلها» أي لتركتهم في ضلالتهم وعماهم.

وقوله: «أزهد عندي» فالزهيد القليل.

وقوله: «من حِبقة عنز» فالحِبقة ما يخرج من دبر العنز من الريح، و«العفطة» ما يخرج من أنفها.

وقوله: «تلك شِقشقة» فالشقشقة ما يخرجه البعير من جانب فَـمِه إذا هـاج وسكر.



#### معنى التين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين

ا حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا محمَّد بن يحيى العطَّار، قال: حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن خالد، قال: حدَّتني أبو عبدالله الرازيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه علمَيَّا قال: قال رسول الله عَلَيْلِهُ : إنَّ الله تبارك وتعالى اختار من البلدان أربعة فقال عزّ وجلّ: «والتّين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين» التّين المدينة، والزيتون بيت المقدس، وطور سينين الكوفة، وهذا البلد الأمين مكة.



#### معنى أنواع السكر

ا حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، قال: حدَّثنا إبراهيم بن هاشم، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير؛ ومحمَّد بن مسلم، عن أبي عبدالله جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه المَهَالله قال: قال أمير المؤمنين علي : السكر أربع سكرات: سكر الشراب، وسكر المال، وسكر النوم، وسكر الملك.



المحدَّننا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﴿ فَانَ عَلَى المعلَّى بن حَمَّى محمَّد بن أبي القاسم، عن محمَّد بن علي الكوفيّ، عن ابن فضّال، عن المعلّى بن خنيس، قال: سمعتأبا عبدالله للثيلًا يقول: ليسالناصب من نصب لنا أهل البيت لأنتك لا تجد أحداً يقول: أنا ابغض محمَّداً وآل محمَّد، ولكنَّ النّاصب من نصب لكم وهو يعلم أنتكم تتولّونا أو تتبرً وون من أعدائنا، وقال للثللا: من أشبع عدواً لنا فقد قتل وليّاً لنا.

#### راپ معنی أیّام الله عزّ وجلّ ]

ا حدَّ ثنا أبي ﷺ قال: حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، قال: حدَّ ثنا إبراهيم ابن هاشم، عن محمَّد بن أبي عمير، عن مثنّى الحنّاط، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه اللهيك قال: أيّام الله عزّ وجلّ ثلاثة: يوم يقوم القائم،ويــوم الكـرَّة (١) ويــوم القامة.

(١) أي الرجعة.



الحسن الصفار، قال: حدَّننا العسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّنا محمَّد بن الحسن الصفار، قال: حدَّننا العبّاس بن معروف، قال: حدَّننا محمَّد بن يحيى الخزّاز، عن غيات بن إبراهيم، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جدَّه عليكُ قال: مرّ رسول الله عَيَّمَ اللهُ بقوم يرفعون حجراً، فقال: ما هذا؟ قالوا: نعرف بذاك أشدّنا وأقوانا فقال عَيَّمَ اللهُ أخبركم بأشدٌكم وأقواكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: أشدّكم وأقواكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحقّ، وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له بحق (١).



١ حدَّتنا أبي ﷺ قال: حدَّتنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه المبيّلين قال: قال رسول الله عَلَيْلِينَّ : العبادة سبعون جزءاً وأفضلها

(١) هكذا كان رسول الله على علم الناس بألين لسان، ويبيّن لهم المعارف بأحسن بيان، فقد بين في كلامه هذا أن على المرء المسلم أن يترك ما لا يعنيه في أمر دينه وآخرته ولا يحوم بين في كلامه هذا أن على المرء المسلم أن يترك ما لا يعنيه في أمر دينه وآخرته ولا يحوم ما لا يكون طريقاً إلى سعادته ولا دخل له في السير إلى مقصده من حياته وغاية خلقته بل يجب عليه أن يتعقب المعارف الدينية والكمالات الحقيقية والاخلاق الفاضلة ويطلبها بكل سعي واجتهاد واستقامة وسداد. ويطلب من الدنيا ما يتوسل به إلى سعادته وهنئ عيشه في المعاد. فاذا أراد أن يسبق الاقران ويبادر إلى نيل الكمال وأخذ السبقة فليرد في ميدان الإيمان والمعرفة ومضمار الممل والمجاهدة ويسابق رجال العلم والحكمة ويذر ما يقرعون الصبيان من لعب الدنيا ولهوها ويغرهم من بياضها وحمرتها والمغاخرة بزخارفها وأوهامها فأين طالب الحق ورجل الحقيقة من مجالسة الجهال ومفاخرة الصبيان؟! وما لجليس الملك ونديم السلطان واللعب بالصولجان؟! (م)

جزءاً (1) طلب الحلال.



#### معنى غريبتين يجب احتمالهما

ا حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله على قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفار، قال: حدَّ ثنا إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ المَهِيُّ قال: قال رسول الله عَلَيْ اللهُ عَريبتان فاحتملوهما كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها.

## (باب)

#### معنى داء الأمم الّذي دبَّ إلى هذه الأمّة )

ا حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عَلَيْ قال: حدَّتنا الحسن بن محمَّد [بن عيسى] عن الحسن محمَّد [بن عيسى] عن الحسن ابن عليِّ بن فضّال، عن أبي الحسن الرضا عليًّ قال: حدَّتني أبي، عن آبائه، عن علي عليً الله قال: هذا الأمم قبلكم: البغضاء والحسد.



#### معنى الصلاة من الله عزّ وجلّ ومن الملائكة ومن

المؤمنين على النبيُّ ﷺ ومعنى التسليم

١ \_حدَّثنا جعفر بن محمَّد بن مسرور قال: حدَّثنا الحسين بن محمَّد بن عامر،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [أفضلها جزءاً ].

قال: حدَّثنا المعلّى بن محمَّد البصريّ، عن محمَّد بن جمهور العميّ، عن أحمد بن حفص البرُّاز الكوفيّ، عن أبيه، عن ابن أبي حمزة، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله طلطٌ عن قول الله عزّ وجلّ: «إنَّ الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً» (١) فقال: الصلاة من الله عزّ وجلّ رحمة، ومن الملائكة تزكية، ومن النّاس دعاء. وأمّا قوله عزّ وجلّ: «وسلّموا تسليماً» فإنّه يعني التّسليم له فيما ورد عنه. قال: فقلت له: فكيف نصلّي على محمَّد وآله؟ قال تقولون: صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمَّدوآل محمَّد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته، قال: فقلت: فما ثواب من صلّى على النبيّ وآله بهذه الصلاة؟ قال: الخروج من الذّنوب والله كهيئته يوم ولدته أمّه.



الحدَّتنا محمَّد بن أحمد السناني ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النّخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النّوفلي، عن محمَّد بن حُمران، عن أبيه، عن أبي خالد الكابليّ، قال: قيل لعليِّ بن الحسين النَّظَاد، والطَّرق النّافذة، الحسين النَّظَاد، والطَّرق النّافذة، وتحت الأُشجار المثمرة، ومواضع اللّعن قيل له: وما مواضع اللّعن؟ فقال: أبواب الدور.

#### رباب معنى العروة الوثقى التي لا انفصام لها

١ ـ حدَّثنا محمَّد بن علي ماجيلويه، قال: حدَّثني عمّي محمَّد بن أبي القاسم،

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٦.

عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد الأسديّ، عن أبي الحسن العبديّ، عن الأعمش عن عَباية بن ربعيّ، عن عبدالله بن عبّاس، قال: قال رسول الله عَيَّمَ الله عَبُ أن يتمسّك (١) بالعروة الوثقى الّـتي لا انفصام لها فليتمسّك (٢) بولاية أخي ووصيّي عليّ بن أبي طالب، فإنّه لا يهلك من أحبّه وتولّاه ولا ينجو من أبغضه وعاداه.



#### معنى الصبر والمصابرة والمرابطة

ا حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد و قال: حدَّثنا محمَّد بن الوليد و قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الصفار، قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله عزّ وجلّ: «يا أيّها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» (٣) فقال: اصبروا على المصائب، وصابروهم على التقيّة، ورابطوا على من تقتدون به، واتّقوا الله لملّكم تفلحون.



# (معنى الرغبة والرهبة والتبتّل والابتهال

والتضرُّع والبصبصة في الدعاء)

١ \_ حدَّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقندي ﴿ قَالَ: حدَّثنا جعفر بن محمَّد بن مسعود، عن أبيه قال: حدَّثنا محمَّد بن نصير، قال: حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [فليستمسك].

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [يستمسك].

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٢٠٠.

الخزّاز، عن محمَّدبن مسلم، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه في قــول الله عــزّ وجلّ: «فما استكانوا لربّهم وما يتضرّعون»<sup>(۱)</sup>قال: التضرّع رفع اليدين.

٢ ـ حدَّتنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي ﷺ قال: حدَّتنا جعفر بن محمَّد بن مسعود، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد (٢) قال: حدَّتني العمركيّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر طليَّك قال: التَبَتُّل أن تقلّب كَفَّيْك في الدعاء إذا دعوتَ، والابتهال أن تبسطهما وتقدمهما، والرغبة أن تستقبل بِراحَتَيْك السماء وتستقبل بهما وجهَك، والرهبة أن تكفئ (٣) كفّيك فترفعهما إلى الوجه، والتضرّع أن تحرِّك إصبعيك وتشير بهما.

وفي حديث آخر: أنّ البَصْبَصَة؛ أن ترفع سَبّابتيك إلى السماء، وتـحرّكـهما وتدعو.

#### رياب معنى قول لا إله إلّا الله باخلاص

ا حدَّتنا أبي ﷺ قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن يعقوببن يـزيد، عـن محمَّدبن أبي عمير، عن محمَّدبن أبي عبدالله اللهِ قال: من قال: «لا إله إلاّ الله» مخلصاً دخل الجنّة وإخلاصه أن يحجزه «لاإله إلاّ الله» عمّا حرّم الله عزّ وجلّ.

٢ حدَّتنا أبي ﷺ قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى؛ والحسن بن علي الكوفي؛ وإبراهيم بن هاشم كلَّهم، عن الحسين بن سيف، عن سليمان بن عمرو، عن مهاجر بن الحسن، عن زيد بن أرقم، عن النبي عَلَيْظُ قال:

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) فِي بعض النسخ [جعفر بن محمَّد ] وقد مرَّ الكلام فيه.

<sup>(</sup>٣) أكفاء الاناء: قلبه ليصب ما فيه.

من قال: «لاإله إلا الله» مخلصاً دخل الجنّة وإخلاصه أن يحجزه «لاإله إلا الله الله الله عمّا حرّ م الله عز وجلّ.

#### (باب معنی حصن الله عزّ وجلّ

ا حداً ثنا محمد بن موسى بن المتوكّل الشخي قال: حداً ثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي، قال: حداً ثنا محمد بن حسين الصوفي، قال: حداً ثنا يوسف بين عقيل، عن إسحاق بن راهويه قال: لمّا وافى أبو الحسن الرضا عليه نيسابور وأراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا له: يا بن رسول الله ترحل عنّا ولا تُحدّ ثنا بحديث فنستفيده منك؟ وكان قد قعد في العُمارية فأطلع رأسه وقال: سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي محمد بن محمد يقول: سمعت أبي الحسين يقول: سمعت أبي طلب المينين عليّ بن الحسين عليّ بن أبي طالب يقول: سمعت أبي أميرالمؤ منين عليّ بن أبي طالب عليه الله عنه يقول: سمعت مول الله عنه الله يقول: سمعت أبي أميرالمؤ منين عليّ بن أبي طالب عليه يقول: سمعت جبر ثيل عليه يقول: عنول: عنول: سمعت جبر ثيل عليه يقول: سمعت الله عزّ وجلّ يقول: «لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن [من] عذابي» قال: فلمّا مرّ ت الراحلة نادانا: بشروطها وأنا من شروطها. وقد أخرجتُ مارويته في هذا المعنى من الأخبار في كتاب التوحيد (۱).

## راب معنى آخر لحصن الله عزّ وجلً

١ \_حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن القطَّان، قال: حدَّ ثنا عبدالرحمان بن محمَّد

<sup>(</sup>١) في التوحيد ص ٢٥ بعد ذكر الخبر «قال مصنف هذا الكتاب: من شروطها الاقرار للرضا عُلْمُثِلِّا بأنه امام من قبل الله عزّ وجلّ على العباد، مفترض الطاعة عليهم».

الحسيني، قال: حدَّثني محمَّد بن إبراهيم بن محمَّد الفزاريّ، قال: حدَّثني عبدالله بن بحر الأهوازيّ، قال: حدَّثنا أبوالحسن عليّ بن عمرو، قال: حدَّثنا الحسن بن محمَّد بن جمهور، قال: حدَّثنا عليّ بن بلال، عن عليّ بن موسى الرضا، عن موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمّد؛ عن محمَّد بن عليّ، عن عليّ بن الحسين، عن الحسين، عن عليّ بن أبي طالب علي عن النبيّ عَلَيْلُهُ عن النبيّ عَلَيْلُهُ عن جبر ثيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن اللّوح، عن القلم، قال: يقول الله تبارك وتعالى: «ولاية عليّ بن أبي طالب \_صلوات الله عليه \_ حِصني، فمن دخل حصني أمن نارى».



الحرد البي الله البي الله البي المحدد البي القاسم، عن محدد بن علي القرسيّ، قال: حدَّننا أبو الربيع الزهراني (١) قال: حدَّننا حريز، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَيَالِلله الله تبارك وتعالى: «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» (٢) والله لقد خرج آدم من الدنيا وقد عاهد [قومه] على الوفاء لولده شيث، فما وفي له، ولقد خرج نوح من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيّه سام، فما وَفَتْ أُمّته؛ ولقد خرج إبراهيم من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيّه إسماعيل، فما وفت أمّتُه؛ ولقد خرج موسى من الدنيا وعاهد وعاهد قومه على الوفاء لوصيّه يوشع بن نون فما وفت أمّته، ولقد رفع عيسى بن وعاهد مريم إلى السماء وقد عاهد قومه على الوفاء لوصيّه شمعون بن حمون الصفا فما

<sup>(</sup>١) هو أبوالربيع سليمان بن داود الزهراني. (٢) البقرة: ٤٠.

وفت أمّته، وإنّي مفارقكم عن قريب وخارج من بين أظهركم وقد عهدت إلى أمّتي في عليّ بن أبي طالب وإنّها [ا]لراكبة (١) سَنَنَ مِن قبلها مِنَ الأمم في مخالفة وصيّي وعصيانه، ألا وإنّي مجدّد عليكم عهدي في عليّ، فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً.

أيها الناس إنَّ عليّاً إمامكم من بعدي، وخليفتي عليكم، وهو وصيّي، ووزيري؛ وأخي؛ وناصري؛ وزوج ابنتي؛ وأبو ولدي؛ وصاحب شفاعتي وحوضي ولوائي، من أنكره فقد أنكرني؛ ومن أنكرني فقد أنكر الله عزّ وجلّ؛ ومن أقرّ بإمامته فقد أقرّ بنبوّتي، ومن أقرّ بوحدانيّة الله عزّ وجلّ.

أيّها النّاس من عصى عليّاً فقد عصاني؛ ومن عصاني فقد عصى الله عزّ وجلّ؛ ومن أطاع عليّاً فقد أطاعني؛ ومن أطاعني فقد أطاع الله.

أيّها النّاس من ردَّ على عليّ في قول أو فعل فقد ردَّ عليَّ؛ ومن ردَّ عليَّ فقد ردَّ على الله فوق عرشه.

أيّها النّاس من اختار منكم على عليٍّ إماماً فقد اختار عليّ نبيّاً ومن اختار علىً نبيّاً فقد اختار على الله عزّ وجلّ ربّاً.

ُ أيّها النّاس إنَّ عليّاً سيّد الوصيّين؛ وقائد الغرّ المحجّلين؛ ومولى الســوّمنين؛ وليّه وليّى؛ ووليّى وليُّ الله؛ وعدوّ، عدوّي؛ وعدوّي عدوُّ الله.

أيِّها النَّاس أوفوا بعهد الله في عليٌّ يوف لكم في الجنَّة يوم القيامة.



## (معنى الربوة والقرار والتعين)

١ \_حدَّثنا المظفّر بن جعفر المظفّر العلويّ السمرقندي ﴿ فَالَ: حـدُّثنا

<sup>(</sup>١) الضمير في «انها» راجع إلى الأُمّة. (م)

جعفر بن محمَّد بن مسعود، عن أبيه، عن الحسين بن إشكيب، عن عبدالرحمان بن حمَّاد، عن أحمد بن الحسن؛ عن صدقة بن حمَّان، عن مهران بن أبي نصر؛ عن يعقوب بن شعيب؛ عن سعد الإسكاف؛ عن أبي جعفر الثَّلِة قال: قال أمير المؤمنين الثَّلِة في قول الله عزَّ وجلِّ: «و آويناهما إلى رَبُوة ذات قرار ومَعين» (١) قال: الربوة: الكوفة؛ والقرار: المسجد، والمعين: الفرات.



ا حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ، قال: أخبرنا أحمد بن محمَّد ابن سعيد الهمدانيّ قال: حدَّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، قال: قال الرضا لِليُّلِةِ في قول الله عزّوجلّ: «فاصفح الصفح الجميل» (٢) قال: العفو من غير عتاب.



١ حدَّتنا محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق ﷺ قال: أخبرنا أحمد بن محمَّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدَّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أبيه قال: قال الرضا ﷺ في قول الله عزّ وجلّ: «هو الّذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً المقيم.



١ ـحدُّتنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﷺ قال: حدَّثنا عليّ بن إيـراهـيم.بـن

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٥٠. (٢) الحجر: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الرعد: ١٢.

هاشم، عن أبيه، عن داودبن سليمان، عن علميّ بن موسى الرضا، عن الصادق المَيْكِ قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى داود المَيْكِ : أنَّ العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأدخله الجنّة. قال: ياربّ وما تلك الحسنة قال: يفرّج عن المؤمن كربته ولو بتمرة؛ فقال داود للنَيْلا: حقّ على من عرفك أن لا يقطع رجاءه منك.



ا حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا عليُّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النّوفليّ، عن عليّ بن داود اليعقوبيّ، عن عيسى بن عبدالله بن محمَّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ [بن أبي طالب] المثلِلِة قال: قال رسول الله يَكَيُّولُهُ: اللّهمَّ ارحم خلفائي؛ اللّهمَّ ارحم خلفائي؛ اللّهمَّ ارحم خلفائي؛ اللّهمَّ ارحم خلفائي؛ اللّهمَّ ارحم علفائي؛ اللّهمَّ ارحم علفائي، قبل له: يارسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الّذين ياتون من بعدي يروون حديثي وسنّتي.



ا حدَّ ثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل ﴿ فَالَ: حدَّ ثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ المُهَلِيُّ قال: قال رسول الله عَلَيْكُاللهُ: الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تمَّ إذا كان من حلال، وكثرت الأيدي عليه، وسمّي الله تبارك وتعالى في أوَّله، وحمد في آخره.



## معنى ماكتبته أم سلمة إلى عائشة

#### (لمّا أرادت الخروج إلى البصرة )

المحدَّننا محمَّد بن عليّ ماجيلويه ﴿ فَالَ: حدَّنني عمَي [محمَّد بن أبي القاسم]، عن محمَّد بن عليّ الصيرفي القرشيّ الكوفي، قال: حدَّننا نصر بن مزاحم المنقريّ، عن عمر بن سعد، عن أبي مخنف لوط بن يحيى، عن عقبة الأزديّ، عن أبي أخنس الأرحبيّ (١) قال: لمّا أرادت عائشة الخروج إلى البصرة كتبت إليها أمُّ سلمة رضى الله عنها زوجة النبي عَلَيْها أُنُهُ

أمّا بعد فإنّك سدّة بين رسول الله عَيَّقِيلُهُ وبين أمّته وحجابه المضروب (٢) على حرمته وقد جمع القرآن ذيلك فلا تَندحيه، وسكّن عُقيراكِ فلا تُصحريها، [إنَّ] الله من وراء هذه الأمّة، قد علم رسول الله عَيَّقِلُهُ مكانكِ لو أراد أن يعهد إليكِ لفعل، من وراء هذه الأمّة، قد علم رسول الله عَيَّقُلُهُ مكانكِ لو أراد أن يعهد إليكِ لفعل، الكلاب (٣) بحوأب، وقوله: «ما للنساء والغزو؟» وقوله عَيَّقِلُهُ: «انظري ياحُميراء الكلاب (٣) بحوأب، وقوله: «ما للنساء والغزو؟» وقوله عَيَّقَلُهُ عالله وإنَّ عمود الإسلام لن يُناب بالنساء إن مال، ولن يرأب بهنَّ إن صَدع، حَماديات النساء غضُّ الأبصار، وخفر الأعراض، وقصر الوهازة، ما كنت قائلة لو أنَّ رسول الله عَيَّفُولُهُ عارضك بعض الفلوات، ناصّة قلوصاً من منهل إلى آخر؟! إن بعين الله مَهواك، وعلى رسول الله تَردين، قد وَجّهتِ سِدافَته، وتركتِ عهيداه، لو سرتِ مسيركِ هذا ثمَّ قيل لي: «أدخلي الفردوسَ» لاستحييتُ أن ألقى رسول الله عَيَّفِلُهُ هاتِكة حجاباً قد ضربه عليً، اجعلي حِصْنَكِ بَيتكِ ورباعَة الستر قبرَكِ، حتى تلقيه، وأنتِ على تلك الحال عليً، اجعلي حِصْنَكِ بَيتكِ ورباعَة الستر قبرَكِ، حتى تلقيه، وأنتِ على تلك الحال عليً، اجعلي ومنتكِ بَيتكِ ورباعَة الستر قبرَكِ، حتى تلقيه، وأنتِ على تلك الحال عليً المعلى ومنتكِ بَيتكِ ورباعَة الستر قبرَكِ، حتى تلقيه، وأنتِ على تلك الحال عليً المعلى عِصْنَكِ بَيتكِ ورباعَة الستر قبرَكِ، حتى تلقيه، وأنتِ على تلك الحال

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [أبي الحسن الازجي] وفي بعضها [أبي الحسن الأرجني].

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [حجابة مضروبة ].

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [كلاب الحوأب] وقد تقدم معنى الحوأب والجمل الأدبب. (م)

أطوع ما تكونين لله ما لزمته، وأنصر ما تكونين للدين ما جلستِ عنه، لو ذكّر تك بقول تَعرفينه لنَهشتِني نَهْشَ الرقشاء المُطرق. فقالت عائشة: ما أقبلني لوعـظكِ، وما أعرفني بنُصحكِ؛ وليس الأمر على ما تظنّين ولنعم المسير مسيراً فزعت إليَّ فيه فئتان متشاجرتان، إن أقعد ففي غير حرج، وإن أنهض فبالي ما لابدُّ من الأزدياد منه. فقالت أمّ سلمة:

كانت لعائشة العُتبىٰ على الناس وتلو آی من القرآن مُدراس قــد يــنزع اللهُ مِــن قَـوم عـقولَهم حتّى يكون الّذي يقضى على الرأس

لو كان مُعتصِماً من زَلَّة أحد كــــــم سُـــنَّة لِـــرسولِ اللهِ دارسَـــة

تَفْسَيْرِهُ: قُولُهَا رَحْمُهَا اللهُ: «إنَّكُ سَدَّة بِينَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكِاللَّهُ» أَى إنَّك باب بينه وبين آمّته في حريمه وحوزته فـاستبيح مـاحماه فـلا تكـوني أنت سـبب ذلك بالخروج الّذي لا يجب عليك لتحوّجي النّاس إلى أن يفعلوا مثل ذلك.

وقولها: «فلا تُندحيه» أي لا تـفتحيه فـتوسّعيه بـالحركة والخـروج، يـقال: «ندحت الشيء» إذا وسّعته ومنه يقال: «أنا في مندوحة عن كذا» أي في سعة.

وتريد بقولها: «قد جمع القرآن ذيلك» قول الله عزّ وجلّ: «وقرن في بيوتكنّ ولا تبرّجن تبرُّج الجاهليّة الأُولى»(١).

وقولها: «وسكّن عقيراك» من عقر الدار وهو أصلها وأهل الحجاز يـضمّون العين، وأهل نجد يفتحونها: فكانت «عقيرا» اسم مبنيٌّ من ذاك على التصغير، ومثله ما جاء مصغّراً «الثريّا» و «الحميّا» وهي سَورة الشراب، ولم يسمع بعقيرا إلّا في هذا الحديث.

وقولها: «فلا تُصحِريها» أي لا تبرزيها وتباعديها وتجعليها بالصحراء، يقال: «أصحرنا» إذا أتينا الصحراء كما يقال: «أنجدنا» إذا أتينا نجداً.

وقولها: «عُلتِ عُلتِ» أي مِلت إلى غير الحقّ، والعول الميل والجور؛ قال الله

(١) الأحزاب: ٣٣.

عزّ وجلّ: «ذلك أدنى ألّا تعولوا»(١) يقال: «عال يعول» إذا جاز.

وقولها: «بل قد نهاك عن الفرطة في البلاد» أي عن التقدَّم والسبُق في البلاد لأنَّ الفرطة اسم في الخروج والتقدّم مثل غرفة وغرفة (٢) يقال: «في فلان فُرطة» أي تقدّم وسبق، يقال: «فرّطته في المال» أي سبقته، وقولها: «إنَّ عمود الإسلام لن يُتاب بالنساء إن مال» أي لايرد بهنَّ إلى استوائه، «ثبتُ إلى كذا» (٢) أي عدت إليه. وقولها: «لن يرأب بهنَّ إن صدع» (٤) أي لايسدُّ بهنّ، يـقال: «رأيتُ الصـدع ولأمته فانضة».

وقولها: «حُماديات النَّساء» هي جمع حمادي، ويقال: «قـصاراك أن تـفعل ذلك وحماداك» كأنتها تقول: حمدك وغايتك.

وقولها: «غضُّ الأبصار» معروف.

وقولها: «وخفر الأعراض» الأعراض جماعة العرض وهو الجسد، و«الخفر» الحياء، أرادت أنَّ محمدة النساء في غضِّ الأبصار وفي التستَّر للخفر الذي هـو الحياء.

و«قصر الوِهازَة»<sup>(٥)</sup> وهو الخطو، تعني بها أن تقلَّ خطوهنَّ.

(١) النساء: ٣.

<sup>(</sup>٢) كذا في ما عندنا من النسخ ولعل احدهما بضم الغين والآخر بفتحها.

<sup>(</sup>٣) ثبت - بالمثلثة المضمومة ثم الموحدة الساكنة - صيغة المتكلم وحده من «ثاب» أي عاد. (م)

<sup>(</sup>٤) صدع الشيء: شقه ولم يفترق، ورأب الصدع: أصلحه. (م)

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ هنا وفي متن الحديث «قصر الوهادة» وهو تصحيف لأن الوهادة بمعنى الموضع المنخفض ولا مناسبة له بهذا الكلام.وفي (لسان العرب) مادة «حمد» حماديات النساء غض الطرف.وقصر الوهادة بالدال بدل الزاي والظاهر أنه تصحيف لأنه ذكره في مادة «وهز» حماديات النساء غض الاطراف وقصر الوهازة ،ويظهر من بيان المؤلف أنه بالزاي ونقل ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٧٩ من شرح النهج طبع مصر هذا الموضوع بصورة المصاحبة والمكالمة وقال في بيانها: قال ابن قتيبة: سألت عن الوهازة فقال لي من سألته: سألت عنه اعرابياً فصيحاً فقال: الوهازة الخطوة. يقال للرجل أنه لمتوهز ومتوهز إذا وطيء وطأ ثقيلاً.

وقولها: «ناصَّة قلوصاً من مَنْهَل إلى آخر» أي رافعة لها في السَّير، و «النصُّ» سير مرفوع ومنه يقال: «نصصت الحديث إلى فلان» إذا رفعته إليه، ومنه الحديث «كان رسول الله عَيَّلِيُّلُهُ يسير العَنق (١) فإذا وجد فجوة (٢) نصّ» تعني زاد في السير. وقولها: «إنَّ بعين الله مَهواك» تعني مرادك لا يخفي عليه.

وقولها: «وعلى رسول الله تردين» فتخجلي من فعلك «وقد وجّهت سِدافّته» أي هتكت الستر لأنّ السَّدافة الحجاب والستر وهو اسم مبنيٍّ من أسدف اللّيل إذا ستر بظلمته، ويجوز أن تكون أرادت «وجّهت سِدافته» تعني: أزلتها من مكانها الّذي أمرت أن تلزميه وجعلتها أمامك.

وقولها: «وتركت عُهَّيداه» تعني بالمُهّيدة الّتي تعاهده ويعاهدك، ويدلُّ على ذلك قولها: «لو قيل لي: ادخلي الفردوس لاستحييت أن ألقــى رســول الله عَيُّبَالِلُهُ هاتِكة حجاباً قد ضربه علـىّ».

وقولها: «اجعلي حِصنك بيتكِ ورِباعة الستر قبرك» فالربع المنزل، والرباعة الستر ما وراء الستر، تعني: اجعلي ماوراء الستر من المنزل قبرك. ومعنى ما يروى «ووقاعة السر قبرك» هكذا رواه القتيبيّ وذكر أنّ معناه ووقاعة الستر موقعه من الأرض إذا أرسلت. وفي رواية القتيبيّ: لو ذكرت قولاً تعرفينه نهشتني نهش الرقشاء المطرق. فذكر أنَّ الرقشاء سمّيت بذلك للرقش في ظهرها وهي النّقط؛ وقال غير القتيبيّ: الرقشاء من الأفاعي الّتي في لونها سواد وكدورة. قال: و «المطرق» المسترخى جفون العين.



١ \_حدَّثنا محمَّدبن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّثنا محمَّد بـن

<sup>(</sup>١) العنق \_ بفتحتين \_: اسم من «أعنق» أي سار سيراً واسعاً سريعاً. (م)

<sup>(</sup>٢) الفجوة: ما اتسع من الأرض.

الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمَّد بن أبي عمير، عن عبدالحميد بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله طَيِّلاً: إنَّ الشرك أخفى من دَبيب (١) النّمل. وقال: منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا.

٢ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن ﴿ قَالَ: حدَّ ثنا الحسين بن الحسن بن آبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عقبة، عن أبي خالد القمّاط، عن حمران، قال: قلت لأبي جعفر ﷺ: قول الله عزّ وجلّ: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنتما قتل النّاس جميعاً »(٢) وإنّما قتل واحداً؟ فقال: يوضع في موضع من جهنم إليه منتهى شدَّة عذاب أهلها لو قتل النّاس جميعاً كان إنّما يدخل ذلك المكان، ولو كان قتل واحداً كان إنّما يدخل ذلك المكان، ولو كان قتل واحداً كان إنّما يدخل ذلك المكان، قلت: فإن قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه.

٣ ـ وبهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل، قال: قال أبو عبدالله عليه الله على ذوابة (٣) سيف رسول الله عَلَيْهِ وصحيفة فإذا فيها [مكتوب]: بسم الله الرحمن الرحيم إنَّ أعتى (٤) النّاس على الله يوم القيامة من قتل غَيرَ قاتِله، ومن ضرب غيرَ ضارِبه، ومن تولّى غير مواليه، فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمَّد عَلَيْهِ أو من أحدث (٥) حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً، قال: ثمَّ قال: تدري ما يعني بقوله: «من تولّى غير مواليه»؟ قلت: ما يعنى به؟ قال: يعنى أهل الدين.

والصرف: التوبة في قول أبي جـعفر للنِّلاِّ، والعَـدل: الفـداء فــي قــول أبــي عبدالله للنِّلاِّ.

٤ - وبهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،

<sup>(</sup>١) الدبيب: مشى النمل والحية ونحوهما. (٢) المائدة: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) ذوابة كل شيء: أعلاه.

<sup>(</sup>٤) «أعتى» اسم تفضيل من عتا عتواً وعتياً أي استكبر وجاوز الحد. (م)

<sup>(</sup>٥) أحدث حدثاً أي ابدع بدعة.

قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: «ومن قتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم» (١) قال: من قتل مؤمناً على دينه فذاك المتعمّد الذي قال الله عزّ وجلّ في كتابه: «وأعدَّ له عذاباً عَظِيماً» قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: ليس ذلك المتعمّد الذي قال الله عزّ وجلّ.

٥ ـ وبهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبدالله عليه في قول الله عزّ وجلّ: «ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم» قال: جزاؤه جهنّم إن جازاه.

٣ ـ وبهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن بنت إلياس، قال: سمعت الرضا عليه يقول: قال رسول الله عَلَيْهِ أَنه الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً، قلت: وما الحدث؟ قال: من قتل.

ابي ﷺ قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن أبسي عبدالله، قال: حدَّثني العونيّ الجوهريّ، عن إبراهيم الكوفيّ، عن رجل من أصحابنا رفعه، قال: سئل الحسن بن علي طليّك (٢) عن العقل فقال: النجرُّع للغصّة، ومداهنة الأعداء (٣).

٨ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله عليه الله عليه نُومة (٤) عرف الناس فصاحبهم ببدنه، ولم يصاحبهم في أعمالهم بقلبه، فعرفوه في الظاهر، وعرفهم في الباطن.

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [سئل الحسين بن على المنط ].

<sup>(</sup>٣) قال العلامة المجلسي المنه الفصة: ما يعترض في الحلق وتعسر اساغته، ويطلق مجازاً على الشدائد التي يشق على الإنسان تحملها وهو المراد هنا وتجرعه كناية عن تحمله وعدم التيام بالانتقام به وتداركه حتى تنال الفرصة فان التدارك قبل ذلك لا ينفع سوى الفضيحة وشدة البلاء وكثرة الهم.

<sup>(</sup>٤) النومة \_ بضم النون وسكون الواو \_: الذي لا يؤبه له ولا يلتفت إليه و \_بفتح الواو ـ: الخامل والمغفل الذي يعتد غافلاً لا فطنة له. (م)

٩ \_أبي ﷺ قال: حدَّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله، عن آبائه طبيّ قال: إنَّ من التّواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون المجالس، وأن يسلّم على من يلقى، وأن يترك المراء وإن كان محقّاً، ولا يحبُّ أن يحمد على التّقوى.

١٠ \_أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن إيراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي جعفر عليه فقال له رجل: أصلحك الله، إنَّ بالكوفة قوماً يقولون مقالة ينسبونها إليك، قال: وما هي؟ قال: يقولون: إنّ الإيمان غير الإسلام. فقال أبو جعفر عليه نعم، فقال له الرجل: صفه لي، قال: من شهد أن لاإله إلا الله وأنّ محمَّداً رسول الله وأقرّ بما جاء من عندالله فهو مسلم، قال: فالإيمان؟ قال: من شهد أن لاإله إلا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله وأقرّ بما جاء من عندالله وأقرّ بما جاء من عندالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام شهر رمضان وحجّ البيت ولم يلق الله بذنب أوعد عليه النّار فهو مؤمن.

قال أبو بصير: (١) جعلت فداك وأيّنا لم يلق الله بذنب أوعد عليه النّار؟ فقال: ليس هو حيث تذهب، إنّما هو من لم يلق الله بذنب أوعد عليه النّار ولم يتب منه. ١١ - أبي ظليه قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن المفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبدالله ظليُّلا: إنَّ من قبلنا يقولون: إنَّ الله تبارك وتعالى إذا أحبَّ عبداً نَوَّه به مُنَوِّه (٢) من السماء أنَّ الله يحبُّ فلاناً فأحبّوه، فتلقى له المحبّة في قلوب العباد، فإذا أبغض الله المعبّة في قلوب العباد؛ قال: كان عليُّلا يبخض فلاناً فأبغضوه قال: فيلقي الله له البغضاء في قلوب العباد؛ قال: كان عليُّلا متركناً فاستوى جالساً فنفض يده ثلاث مرّات يقول: لا، ليس كما يقولون، ولكنَّ الله عزّ وجلّ إذا أحبّ عبداً أغرى به النّاس في الأرض ليقولوا فيؤثمهم ويأجره، وإذا أبغض الله عبداً مجداً الله الناس ليقولوا فيؤثمهم ويؤثمه، ويؤثمه ويأجره،

(١) كذا والظاهر أنه سقط لفظة «قلت». (م)

<sup>(</sup>٢) نوَّه تنويها الشيء: رفعه وبفلان: دعاه برفع الصوت، رفع ذكره، مدحه وعظمه.

كان أحبّ إلى الله من يحيى بن زكريًا لله أنج أغراهم به حتّى قتلوه، ومن كان أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من عليّ بن أبي طالب عليه المقلى من النّاس ما قد علمتم، ومن كان أحبّ إلى الله تعالى من الحسين بن عليّ صلوات الله عليه فأغراهم به حتّى قتلوه.

١٢ \_ أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعيى بن إبراهيم، عن أبي البلاد، عن أبيه، عن عبدالله بن عطاء، قال: قلت لأبي جعفر لله إن النّاس يقولون: إنَّ عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: إنَّ أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة أهلك. قال: فأنكر ذلك أبو جعفر لله فقال: إنَّ رسول الله عَلَيْ أَلُهُ كان من أهل المدينة ووقته من ذي الحليفة، وإنّما كان بينهما ستّة أميال ولو كان فضلاً لأحرم رسول الله عَلَيْ أَلُهُ من المدينة ولكنّ عليّاً صلوات الله عليه كان يقول: تمتّعوا من ثيابكم إلى وقتكم.

١٣ \_أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عليّ بن الصامت، عن أبي عبدالله ﷺ قال: كنّا معه في جنازة، فقال بعض القوم: بارك الله لي في الموت وفيما بعد الموت، فقال له أبو عبدالله ﷺ: فيما بعد الموت فضل، إذا بورك لك في الموت فقد بورك لك فيما بعده.

18 حدَّ ثنا أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمَّد بن المسين بن أبي الخطّاب، عن محمَّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه قال: قلت له: إنّ الناس يروون أنَّ رسول الله عَيَّلُهُ ما صام شهر رمضان تسعة وعشرين أكثر ممّا صام ثلاثين، قال: كذبوا، ما صام رسول الله عَيَّلُهُ إلاّ تامّا ولا تكون الفرائض ناقصة، إنَّ الله تبارك وتعالى خلق السنة ثلاثمائة وستّين يوماً وخلق السماوات والأرض في ستّة أيّام فحجزها من ثلاثمائة وستّين، فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وشهر رمضان ثلاثون يوماً لقول السعة وعشرون يوماً لقول تسعة وعشرون

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٥.

يوماً، وذو القعدة ثلاثون يوماً لقول الله عزّ وجلّ: «وواعدنا موسىٰ ثلاثين ليلة»<sup>(۱)</sup> فالشهر هكذا ثمَّ على هذا شهر تامّ وشهر ناقص وشهر رمـضان لا يـنقص أبـداً وشعبان لايتمُّ أبداً<sup>(۱)</sup>.

(١) الأعراف: ١٤٢.

(٢) عمل الصدوق في الفقيه بتلك الأخبار ومعظم الأصحاب على خلافه رردرا تلك الأخبار بضعف السند ومخالفة المحسوس والأخبار المستفيضة. وحملها جماعة على عدم النقص في الثواب وإن كان ناقصاً في العدد وقال المجلسي ( ينه: لا يبعد عندي حملها على التقية لموافقتها لأخبارهم وإن لم توافق أقوالهم وفي الخبر اشكالات من جهات أخرى الأولى: الثلاثمائة وستين لا يوافق السنة الشمسية ولا القمرية. الثانية: خلق الدنيا في ستة أيام كيف صار سبباً لنقص الشهور القمرية. الثالثة: الاستدلال بالآية كيف يتم. وأجيب عنها بوجوه راجع مرآة العقول ج ٣ ص ٢١٨٠.

قال السيد ابن طاووس في في كتاب الاقبال ص ٥: واعلم أن اختلاف اصحابنا في شهر رمضان هل يمكن أن يكون تسعة وعشرين يوماً على اليقين أو أنه ثلاثون لا ينقص أبد الآبدين فانهم كانوا قبل الآن مختلفين وأما الآن فلم أجد ممن شاهدته أو سمعت له في زماننا وإن كنت ما رأيته أنهم يذهبون إلى أن شهر رمضان لا يصح عليه النقصان بل هو كسائر الشهور في سائر الأزمان ولكنني أذكر بعض ما عرفته مما كان جماعة من علماء أصحابنا الشهور في سائر الأزمان ولكنني أن شهر رمضان لا ينقص أبداً عن الثلاثين يوماً فمن ذلك ماحكاه شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب لمح البرهان فقال عقيب الطعن على من أدّعى حدوث هذا القول وقلة القائلين به ما هذا لفظه المفيد: مما يدل على كذبه على من أدّعى حدوث هذا القول وقلة القائلين به ما هذا لفظه المفيد: مما يدل على كذبه اقل عدداً منهم في كل عصر مجمعون عليه ويتدينون به ويفتون بصحته وداعون الى صوابه الل عدداً منهم في كل عصر مجمعون عليه ويتدينون به ويفتون بصحته وداعون الى صوابه كسيدنا وشيخنا الشريف الزكي أبي محمد الحسيني أدام الله عزه وشيخنا الثقة أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه أيده الله وشيخنا الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن الحسين بن علي بن الحسين ايدهما الله وشيخنا أبي عبدالله الحسين بن علي بن الحسين ايدهما الله وشيخنا أبي محمد هارون بن موسى أيده الله.

أقول انا: ومن ابلغ ما رأيته ورويته في كتاب الخصال للشيخ أبي جعفر بن محمَّد بـن محمَّد بن بابويه ﴿ وقد أورد أحاديث بأن شهر رمضان لا ينقص عن الثلاثين يوماً وقال: ما هذا لفظه، قال مصنف هذا الكتاب: خواص الشيعة وأهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنَّه لا ينقص عن ثلاثين يوماً أبداً والأخبار في ذلك موافقة للكتاب ومخالفة للعامة فمن 10 \_ حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن محمَّدبن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، قال: سألت أبا عبدالله المثلِل عن قول الله عزّ وجلّ: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير» (١) أرأيت ما أصاب عليّاً وأهل بيته هو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون؟ فقال: إنَّ رسول الله عَيَّالًا لله كان يتوب إلى الله عزّ وجلّ ويستغفره

 « ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص ويصيبه ما يحسيب
 الشهور من النقصان والتمام اتقى كما يتقى العامة ولم يكلم الا بما يكلم به العامة ولا حول
 ولا قوة إلا بالله هذا آخر لفظه.

أقول: ولعل عذر المختلفين في ذلك وسبب ما اعتمد بعض أصحابنا قديماً عليه بحسب ما أدتهم الأخبار المنقولة إليه ورأيت في الكتب أيضاً ان الشيخ الصدوق المتفق على امانته جعفر بن محمَّد بن قولويه - تغمده الله برحمته - مع ما كان يذهب الى أن شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان فانه صنف في ذلك كتاباً وقد ذكر نا كلام المفيد عن ابن قولويه ووجدت للشيخ محمَّد بن أحمد بن داود القمّي - رضوان الله جلَّ جلاله عليه - كتاباً قد نقض به كتاب جعفر بن قولويه واحتج بان شهر رمضان له اسوة بالشهور كلها، ووجدت كتاباً للشيخ المفيد محمَّد بن النعمان سماه (لمح البرهان) الذي قدمنا ذكره قد انتصر فيه لاستاذه وشيخه جعفر بن قولويه ويرد على محمَّد بن أحمد بن داود القمي وذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين و تأول أخباراً ذكرها تتضمن أنه يجوز أن يكون تسعاً وعشرين ووجدت تصيفاً للشيخ محمَّد بن على الكراجكي يقتضي أنه قد كان في أول أمره قائلاً بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثم رأيت له مصنفاً آخر سماه (الكافي في الاستدلال) قد نقض فيه على من قال بأنه لاينقص عن ثلاثين واعتذر عما كان يذهب إليه وذهب إلى انه يجوز أن يكون تسعاً وعشرين ووجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب (لمح البرهان) وذكر انه قد صنف كتاباً سماه (مصابيح النور) وأنه قد ذهب فيه إلى عن كتاب (لمح البرهان) وذكر انه قد صنف كتاباً سماه (مصابيح النور) وأنه قد ذهب فيه إلى عن كتاب (لمح البرهان) وذكر انه قد صنف كتاباً سماه (مصابيح النور) وأنه قد ذهب فيه إلى قول محمّد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له أسوة بالشهور في الزيادة والنقصان.

أقول: وهذا أمر يشهد به الوجدان والعيان وعمل أكثر من سلف وعمل من أدركناه من الأخوان وانما اردنا ان لا يخلو كتابنا من الاشارة إلى قول بعض من ذهب الى الاختلاف من أهل الفضل والورع والانصاف وإن الورع والدين حملهم على الرجوع إلى ما عادوا إليه من انه يجوز أن يكون ثلاثين وأن يكون تسعاً وعشرين.

<sup>(</sup>١) الشورى: ٣٠.

في كلّ يوم وليلة مائة مرَّة من غير ذنب إنَّ الله عزّ وجلّ يخصُّ أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب.

17 \_حدَّتنا أبي الله قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن العبّس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمَّد بن العصين (١) عن محمَّد بن الفضيل، عن العرزميّ (٢) قال: كنت مع أبي عبدالله النيّلا في العجر جالساً تعت الميزاب ورجل يخاصم رجلاً وأحدهما يقول لصاحبه: والله ما تدري من أين تهبّ الريح؟ فلمّا أكثر عليه قال له أبو عبدالله النيّلا: فهل تدري أنت من أين تهبّ الريح؟ فقال: لا، ولكن أسمع النّاس يقولون. فقلت أنا لأبي عبدالله النيّلا: من أين تهبّ الريح جعلت فداك؟ قال: إنَّ الريح مسجونة تحت هذا الركن الشاميّ فإذا أين تهبّ الريح جعلت فداك؟ قال: إنَّ الريح مسجونة تحت هذا الركن الشاميّ فإذا أرد الله عزّ وجلّ أن يرسل منها شيئاً أخرجه أمّا جنوب فجنوب، وأمّا شمال فشمال، وأما صبا فصبا، وأمّا دبور فدبور، ثمَّ قال: وآية ذلك أنتك لا تزال ترى هذا الرّكن متحركاً في الشتاء والصيف أبداً اللّيل مع النهار.

١٧ \_ حدَّثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدَّثنا عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمَّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله للثّلِة يقول: إنّ الرجل ليشرب الشربة فيدخله الله الجنّة. قلت: وكيف ذاك؟ قال: إنّ الرجل ليشرب الماء فيقطعه ثمّ ينحّي الإناء وهو يشتهيه فيحمد الله، ثمَّ يعود فيشرب فيوجب الله عزّ يعود فيشرب فيوجب الله عزّ وجلّ له بذلك الجنّة.

۱۸ ـ حدَّ ثنا أبي ﷺ قال: حدَّ ثنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن محمَّد بن أحمد، عن السيّاريّ، عن ابن بقّاح، عن عبدالسلام رفعه إلى أبي عبدالله عليُّلِ قال: كفر

<sup>(</sup>١) محمَّد بن الحصين مجهول لا يعرف حاله.

بالنعم أن يقول الرجل: أكلت الطّعام كذا وكذا فضرَّني.

١٩ \_حدَّ ثنا أبي ﷺ قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي جعفر عليًا في قول الله عزّ وجلّ: «الشعراء يتبعهم الغاوون» (١) قال: هل رأيت شاعراً يتبعه أحد؟ إنّما هم قوم تفقّهوا لغير الدِّين، فضلّوا وأضلّوا.

٢٠ \_ حدَّثنا أحمد بن الحسن القطَّان، قال: حدَّثنا الحسن بن عليّ السكريّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن زكريّا الجوهريّ، قال: حدَّثنا جعفر بن محمَّد بن عُمارة، عن أبيه، عن سفيان بن سعيد، قال: سمعت أباعبدالله جعفر بن محمَّد الصادق اللَّمِيكِ اللَّهِ \_وكان والله صادقاً كما سمّى \_ يقول: ياسفيان، عليك بالتّقيّة فإنّها سنّة إسراهـيم الخليل عَلَيُّلِّإِ وإنَّ الله عزَّ وجلَّ قال لموسى وهارون: «اذهبا إلى فرعون إنَّه طغي \* فقولًا له قولاً ليِّناً لعلَّه يتذكّر أو يخشى» (٢) يقول الله عزّ وجلّ: كنّياه وقولًا له: «يا أبا مصعب» وإنَّ رسول الله تَلَيُّلِيُّهُ كان إذا أراد سفراً ورَّى بغيره (٣) وقال: أمرني ربّي بمداراة النّاس كما أمرني بأداء الفرائض ولقد أدَّبه الله عزّ وجلّ بالتّقيّة فقال: «ادفع بِالَّتِي هِي أحسن فإذا الَّذي بينك وبينه عداوة كأنَّه وليَّ حميم ﴿ ومَا يُـلَقُّهُا إِلَّا الّذين صبروا وما يُلقّنها إلّا ذو حظَّ عظيم»(٤) ياسفيان من استعمل التّقيّة في دين الله فقد تسنّم الذّروة العُليا من العِزِّ، إنَّ عِزَّ العؤمن في حفظ لسانه ومن لم يملك لسانه نَدم. قال سفيان: فقلت له: يا ابن رسول الله هل يجوز أن يطمع الله عزّ وجلّ عباده في كون ما لا يكون؟ قال: لا. فقلت: فكيف قــال الله عـزٌ وجــلٌ لمــوسي وهارون لللتَّلِيُّا: «لعلَّه يتذكّر أو يخشى» وقد علم أنَّ فرعون لا يتذكّر ولا يخشى؟ فقال: إنَّ فرعون قد تذكّر وخشي ولكن عند رؤية البأس حيث لم ينفعه الإيمان، ألا تسمع الله عزّ وجلّ يقول: «حتّى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنته لا إله إلّا الّذي

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٢٢٤. (٢) طه: ٤٣ و ٤٤.

 <sup>(</sup>٣) أي ستره وكنى عنه وأوهم أنه يريد غيره وأصله من الوراء أي ألقى البيان وراء ظهره لئلا
 ينتهى خبره إلى مقصده فيستعدوا لقتاله. (٤) فصلت: ٣٤ و ٣٥.

آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» فلم يقبل الله عزّ وجل إيمانه وقال: 
«الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين و فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن 
خلفك آية» (١) يقول: نلقيك على نجوة من الأرض لتكون لمن بعدك علامة وعبرة. 
حدَّثنا أبو العبّاس محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقاني الحُثُ قال: حدَّثنا أبو 
بكر محمَّد بن القاسم الأنباري، قال: حدَّثنا أبو العبّاس، عن أحمد بن يحيى، عن 
سلمة، عن الفرّاء قال: يقال: هي ذِروة الجبل وذُروته، وهو فِرعون وفُرعون (١) 
وهو سِفيان وسُفيان، قال لي أبو بكر: وحكى يونس النّحويّ أنته سفيان، وروي 
عن غير الفرّاء أنَّ سفيان يجوز أن يكون مأخوذاً من السّفن وهو قشور السمك 
الّتي تلزق على السيوف، ويجوز أن يكون مأخوذاً من سفت الربح التراب تسفيه 
سفيً (١) مقصوراً والسفاء ومعدواً: الجهل.

٢٢ حدَّثنا أبو عبدالله الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المكتب، قال: حدَّثنا محمَّد بن حمَّد بن جعفر الأسديّ أبو الحسين الكوفيّ، قال: حدَّثنا أبي، عن إسماعيل البرمكيّ، قال: حدَّثنا أبي، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال:

<sup>(</sup>۱) یونس: ۹۰ و ۹۱ و ۹۲.

<sup>(</sup>٢) كذا ولعل وجه التكرار بيان جواز كسر الفاء وضمها. (م)

<sup>(</sup>٣) «سفى» مقصوراً: التراب، ومصدر سفت الريح «سفى» بالياء.

قال رسول الله ﷺ: إذا ظلمت العيون العين (١) كان قتل العين على يد الرابع من العيون، فإذا كان ذلك استحقّ الخاذل له لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين؛ فقيل له: يارسول الله ما العين والعيون؟ فقال: أمّا العين فأخي عليّ بن أبي طالب، وأمّا العيون فأعداؤه، رابعهم قاتله ظلماً وعدواناً.

77 حدَّ ثنا أبو القاسم عليّ بن أحمد بن موسى بن عمران الدقّاق، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، قال: حدَّ ثنا سهل بن زياد الآدميّ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، قال: حدَّ ثني سيّدي عليّ بن محمَّد بن عليّ الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسن بن عليّ المُهِلِيُّ قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: إنَّ أبابكر مني بمنزلة السمع وإنَّ عمر مني بمنزلة البصر، وإنّ عثمان مني بمنزلة الفؤاد. قال: فلمّا كان من المعد دخلت إليه وعنده أميرالمؤمنين عليه في أبو بكر وعمر وعثمان، فقلت له: يا أبه سمعتك تقول في أصحابك هؤلاء قولاً فما هو؟ فقال عليه إنه عنه أشار بيده إليهم فقال: هم السمع والبصر والفؤاد وسيسألون عن ولاية وصييّ هذا وأسار إلى عليّ بن أبي طالب عليه الله من والنقول: «إنَّ السمع والبصر والفؤاد على أولئك كان عنه مسؤولاً» (٢) ثمَّ قال عَلَيْ اللهُ عز وجلّ يقول: «إنَّ السمع والبصر والفؤاد يوم القيامة ومسؤولون عن ولايته وذلك قول الله عز وجلّ: «وقفوهم إنّه مسؤولون» (٣).

14\_حدَّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ، قال: حدَّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمَّد عليَّكِ أنته قال: إنّ الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللّحم واللّحم السمين؛ قال له بعض أصحابه: يابن رسول الله، إنّا لنحبُّ اللّحم وما تخلو بيوتنا منه فكيف ذاك؟ فقال: ليس حيث تذهب، إنّما البيت اللّحم البيت الّذي يؤكل فيه لحوم النّاس بالغيبة، وأمّا اللّحم

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ في جميع المواضع بالعين والباء الموحدة.

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٣٦.

السمين فهو المتكبّر المتبختر المختال في مشيه.

70 \_ حدَّثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل الله قال: حدَّثنا محمَّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن يونس بن عبدالرحمان، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، قال: قال: قالت الأبي عبدالله المُثَلِّة: إنَّ النّاس يقولون: إنَّ العرش اهترّ لموت سعد بن مُعاذ، فقال: إنّما هو السرير الذي كان عليه.

77 ـ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، قال: حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن محمَّد بن أبي عـ مير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ﷺ قال: قيل له: إنَّ أبا الخطّاب يذكر عنك أنت قلت له: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك، إنَّ قلت له هكذا ولكني قلت: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك، إنَّ الله عزّ وجلّ يقول: «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة يرزقون فيها بغير حساب»(١) ويقول تبارك وتعالى: «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيّبة»(٢).

٧٧ ـ حدَّ ثنا عبدالواحد بن محمَّد بن عبدوس العطّار النيسابوريّ، قال: حدَّ ثنا عليّ بن محمَّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبدالسلام بن صالح الهرويّ، قال: قلت للرضا عليَّة : يابن رسول الله قد روي عن آبائك عليَّة في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة فبأيّ الخبرين نأخذ؟ قال: بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم. وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه.

(١) المؤمن: ٤٠. (٢) النحل: ٩٧.

٢٨ \_ حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله الله الله الله عن عبدالله الله الله الله عضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه. قال: قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الإكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان يكون، والإكراه من الزوجة والأب وليس ذلك بشيء.

79 ـ حدَّتنا محمَّد بن إبراهيم، عن أحمد بن يونس المُعاذيّ، قال: حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن الأسعث، عن أحمد بن محمَّد بن الأسعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جدّه، عن جعفر بن محمَّد اللَّيُ قال: كان للحسن بن علي اللَّه الحديق وكان ماجناً فتباطأ (١) عليه أيّاماً فجاءه يوماً فقال له الحسن اللَّه : كيف أصبحت؟ فقال: يابن رسول الله أصبحت بخلاف ما أحبّ الحديث الله ويحبُّ الشيطان! فَضحِك الحسن اللَّه تمَّ قال: وكيف ذاك؟ قال: لأنّ الله عزّ وجلّ يحبُّ أن أطيعه ولا أعصيه ولست كذلك، والشيطان يحبُّ أن أعصي الله ولا أطيعه ولست كذلك فقام إليه رجل الله ولا أطيعه ولست كذلك فقام اليه رجل فقال: يابن رسول الله ما بالنا نكره الموت ولا نحبّه؟ قال: فقال الحسن الله المنتكم أخربتم آخر تكم وعمّر تم دنياكم وأنتم تكرهون النُقلَة من العمران إلى الخراب.

٣٠ ـ حدَّثنا أبي إلى الله قال: حدَّثنا محمَّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمَّد الكوفيّ، عن عبدالله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي إبراهيم المثلِّة قال: قال رسول الله يَتَكَلِّلُهُ: ألا، هل عسى رجل يكذّبني وهو على حَشاياه (٢) متّكيُّ ؟ قالوا: يارسول الله ومَن الّذي يكذّبك؟ قال: الذي يبلغه الحديث فيقول: ماقال هذا رسول الله قطُّ، فما جاءكم عنّي من حديث موافق للحقّ فأنا قلته، وما أتاكم عنّي من حديث لا يوافق الحقّ فلم أقله ولن أقول

<sup>(</sup>١) أي مازحاً وتباطأ أي تأخر.

<sup>(</sup>٢) الحشايا \_بفتح الحاء المهملة \_: جمع الحشية بمعنى الفراش المحشو، أي: المملو قطناً أو نحوه.

إلّا الحقّ.

٣١ \_ وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَلَيْظَةُ: اتّقوا تكذيب الله. قيل: يارسول الله وكيف ذاك؟ قال: يقول أحدكم: قال الله، فيقول الله: كذبت لم أقله. أو يقول: لم يقل الله، فيقول الله عزّ وجلّ: كذبت قد قُلتُه.

٣٢ ـ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قـال: حـدَّثنا مـحمَّد بـن الحسن الصفَّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليَّلا: إيّاك والتحاف الصَّـمّاء. قـال: قـلت: ومـا الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد.

٣٣ حدَّثنا أبي الخَيُّ قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسين بن راشد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا الحسن أو أباجعفر المُهَيَّلُ يقول في هذه الآية: «ولا يعصينك في معروف» (١) قال: إنّ رسول الله عَيَّلُ قال لفاطمة اللهَيَّان إذا أنّا مُتُ فلا تَخْمُشي (٢) عليّ وجهاً، ولا ترخي عليّ نائحة. ثمَّ عليّ وجهاً، ولا ترخي عليّ نائحة. ثمَّ قال: هذا المعروف الذي قال الله عزّ وجلّ في كتابه: «ولا يعصينك في معروف».

٣٤ - حدَّتنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدَّتنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبدالله الله الله الكياد أيهما كان أكبر، إسماعيل أو إسحاق؟ وأيهما كان الذبيح؟ فقال: كان إسماعيل أكبر من إسحاق بخمس سنين، وكان الذبيح إسماعيل وانّها أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل أيّام الموسم بمنى. قال: وكان بين بشارة الله لإبراهيم بإسماعيل وبين بشارته بإسحاق خمس سنين، أما تسمع لقول إبراهيم المناه على من الصالحين، وقال في من الصالحين، وقال في الصالحين، وقال في

<sup>(</sup>٢) خمش الوجه: لطمه وخدشه.

<sup>(</sup>۱) الممتحنة: ۱۲. (۳) الصافات: ۱۰۰.

سورة الصافّات: «فبشّرناه بغلام حليم»(١) يعني إسماعيل من هاجر، قال: ففدي إسماعيل بكبش عظيم. فقال أبو عبدالله المؤللة: ثمَّ قال: «وبشّرناه بإسحاق نبيّاً من الصالحين و وباركنا عليه وعلى إسحاق»(٢) يعني بذلك إسماعيل قبل البشارة بإسحاق فمن زعم أنّ إسحاق أكبر من إسماعيل وأنَّ الذَّبيح إسحاق فقد كذَّب بما أنزل الله عزّ وجلّ في القرآن من نبائهما.

٣٥ ـ حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن محمدبن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أحمدبن أشيم، عن الرضا علي قال: قلت له: جعلت فداك لِمَ سمّوا العرب أولادهم بكلب ونَمِر وفَهد وأشباه ذلك؟ قال: كانت العرب أصحاب حرب، وكانت تهول على العدوّ بأسماء أولادهم ويسمّون عبيدهم فرجاً ومباركاً وميموناً وأشباه ذلك(٣) يتيمنون بها.

٣٦ حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن عليّ بن أسباط يرفعه إلى أبي عبدالله عليًا قال: إنَّ الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوّار قبر الحسين بن عليّ عليّ عشيّة عرفة. قال: قلت: قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال: نعم. قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأنّ في أولئك أولاد زناً وليس في هؤلاء أولاد زناً.

٣٧ \_ أبي الله قال: حدَّثنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن أبي سعيد الآدميّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبدالله للتَّلِلا: إنَّ أبا الخطّاب كان يقول: إنَّ رسول الله تعرض عليه أعمال أمّته كلّ خميس، فقال أبو عبدالله للتَّلِلا: ليس هكذا ولكن رسول الله تعرض عليه أعمال أمّته كلّ صباح أبرارها وفجّارها فاحذروا، وهو قول الله عزّ وجلّ: «وقـل اعـملوا فسـيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» (٤) وسكت. قال أبو بصير: إنّما عنى الأئمة للمَّلِمَانُيْدُ.

٣٨ حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن

<sup>(</sup>۱) الصافات: ۱۰۱. (۲) الصافات: ۱۰۲ ـ ۱۱۳ ـ ۱۱۳

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ [أشباه هذا ]. (٤) التوبة: ١٠٥.

محمَّد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر اللَّهِ قال: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسّمت أو لم تقسّم، وإنّما أراد النّاس النُّحل فأخطؤوا والنُّحُل لا تجوز حتّى تقبض.

٣٩ \_ حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، [عن بعض أصحابنا] عن أبي سعيد المكاري، قال: كنّا عند أبي عبدالله الله فلكر زيد ومن خرج معه، فهمَّ بعض أصحاب المجلس أن يتناوله فانتهره (١٠) أبو عبدالله الله وقال: مَهلاً؟ ليس لكم أن ندخلوا فيما بيننا إلا بسبيل خير إنّه لم تمت نفس منّا إلا وتدركه السعادة قبل أن تخرج نفسه ولو بفواق ناقة. قال: قلت: وما فواق ناقة؟ قال: جلائها.

• ٤ حدَّتنا جعفر بن محمَّد بن مسرور، قال: حدَّتنا الحسين بن محمَّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن شعلبة، عن عمر بن أبان الرفاعيّ، عن الصباح بن سيابة، عن أبي عبدالله للثِّلِا قال: إنَّ الرجل ليجبّكم وما يدري ماتقولون فيدخله الله الجنّة، وإنَّ الرجل ليبغضكم وما يدري ماتقولون فيدخله الله البحرة منكم ليملأ صحيفته من غير عمل؛ قلت: وكيف يكون ذاك؟ قال: يمرُّ بالقوم ينالون مِنّا فإذا رأوه قال بعضهم لبعض: إنَّ هذا الرجل من شيعتهم، ويمرُّ بهم الرجل من شيعتنا فينهزونه (٢) ويقولون فيه فيكتب الله عزّ وجلّ بذلك حسنات حتى تَملاً صحيفته من غير عمل.

ا ٤ ـ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفَّار، قال: حدَّتنا أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن حفص الكناسيّ، قال: قلت لأبي عبدالله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ألهُ، وأنَّ عبدالله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وأنَّ

<sup>(</sup>١) أي أراد بعض الحضار أن يقول فيه قولاً غير مرضي ويذمه عــلـى مــا فــعل فــزجـــره أبــو عبدالله ﷺ ومنعه. ولعل التناول هنا بمعنى السب.

<sup>(</sup>٢) نهزه: ضربه ودفعه. وفي نسخة [فينتهرونه].

محمَّداً عبده ورسوله، ويقرُّ بالطَّاعة ويعرف إمام زمانه، فإذا فعل ذلك فهو مؤمن. ٢ عدمَّننا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، قال: حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن ابن مسكان، عن أبي الربيع، قال: قلت: ما أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان؟ قال: الرأى يراه مخالفاً للحقِّ فيقيم عليه.

27 حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ولله على قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبدالله الميَّلِة: ما أدنى ما يكون به العبد كافراً؟ قال: أن يَبتدع به شيئاً فيتولّى عليه و يَتَبرَّ أَ(١) مِمّن خالَفه.

23 ـ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن محمَّد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد العجليّ، قال: قلت لأبي عبدالله عليه الذي ما أدنى ما يصير به العبد كافراً؟ قال: فأخذ حصاة من الأرض فقال: أن يقول لهذه الحصاة إنّها نواة ويبرأ ممّن خالفه على ذلك، ويدين الله بالبراءة ممّن قال بغير قوله، فهذا ناصب قد أشرك بالله وكفر من حيث لا يعلم.

20 \_ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله على عن محمَّد بن أسلم، الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمَّد بن عليّ، عن محمَّد بن أسلم، عن الحسن بن محمَّد الهاشميّ، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، عن شليم بن قيس الهلاليّ، عن أمير المؤمنين الميّه قال: قلت له: ما أدنى ما يكون به الرجل ضالاً؟ قال: أن لا يعرف مَن أمّرَ الله بطاعتِه، وفرض ولايته، وجعله حُجّته في أرضه وشاهدَه على خلقه. قلت: فمن هم يا أمير المؤمنين؟ فقال: الذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه فقال: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» (٢) قال: فقبلت رأسه وقلت: أوضحتَ لي وفرَّ جتَ عني وأذهبتَ كلَّ شكّ منكم» (٢) قال: فقبلت رأسه وقلت: أوضحتَ لي وفرَّ جتَ عني وأذهبتَ كلَّ شكّ

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٩.

كان في قلبي.

آ كَ عَدَّتنا أَبِي اللهُ قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، قال: حدَّتنا أحمد بن محمَّد ابن عيسى بإسناد متَّسل إلى الصادق جعفر بن محمَّد طِلْتِهِ أَنَّه قال: أدنى ما يجزي من الدعاء بعد المكتوبة أن يقول: «اللّهمَّ صلِّ على محمَّد وآل محمَّد، اللّهمَّ إنّي أسالك من كلِّ خير أحاط به عِلمُك، وأعوذ بك مِنْ كلِّ شرِّ أحاط به عِلمُك، اللّهمَّ إنّي أسألك من كلِّ خير أحاط به عِلمُك، وأعوذ بك من خِزي الدنيا وعذاب الآخرة». إنّي أسألك عافيتَك في أموري كلّها، وأعوذ بك من خِزي الدنيا وعذاب الآخرة». 

٧٤ ـ حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على فق ال حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن أبان بـن

الكبر منه. ۱۵ حدَّ ثنا جعفر بن محمَّد بن مسرور اللهُ قال: حدَّ ثنا الحسين بن محمَّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن محمَّد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله الله الله قال: أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يواخي الرجل على دينه فيحصى عليه عَثَراتِه وزلاّته لِيُمَنَّهُ (۱) بها يوماً (ما).

عثمان، عن حبيب بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله عليَّ عن أدنى الإلحاد فقال:

29 حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمَّد الإصبهاني، عن سليمان بن داود العِنقري، عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت أبا عبدالله النَّلِي يقول: وجدت عِلمَ النَّاس كلهم في أربعة: أوّلها أن تَعرف ربّك، والثاني أن تَعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تَعرف ما يُخرجك مِن دينِك.

٥٠ ـ حدَّثنا أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبـن مـحثّدبـن عبدالله، عن أبي جعفر عليُّلاً قال: عبسى، عن الحسنبن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر عليُّلاً قال: القلوب ثلاثة: قلبٌ مَنكوس لا يعي (٢) على شيءٍ من الخير وهو قــلب الكــافر،

<sup>(</sup>١) التعنيف: التعيير وفي بعض النسخ [ليعيره].

<sup>(</sup>٢) أي لا يحفظ من وعاه. يعيه أي حفظه وجمعه كأوعاه.

وقلبٌ فيه نكتة سَوداء فالخير والشرُّ فيه يَغتَلِجانِ<sup>(١)</sup> فما كان منه أقوى غلب عليه. وقلبٌ مفتوح فيه مصباح يزهر ولا يطفأ نوره إلى يوم القيامة وهو قلب المؤمن.

0 - حدَّ ثنا أحمد بن محمَّد بن يحيى العطَّار، قال: حدَّ ثنا أبي، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمَّد بن أورمة، عن محمَّد بن خالد، عن هارون، عن المفضّل، عن سعد الخفّاف (٢) عن أبي جعفر عليًّ قال: القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإيمان، وقلبٌ منكوس، وقلبٌ مطبوعٌ، وقلبٌ أزهر أنور (٣). قلت: ما الأزهر؟ قال: فيه كهيئة السِّراج؛ وأمّا المطبوع فقلب المنافق؛ وأمّا الأزهر فقلب المؤمن إن أعطاه الله عزّ وجلّ شكر، وإن ابتلاه صبر؛ وأمّا المنكوس فقلب المشرك، ثمّ قرأ هذه الآية: «أفمّن يَمشي سَوِيّاً على صراطٍ مستقيم» (٤) أمّا القلب الذي فيه إيمان ونفاق فهم قوم كانوا بالطائف وإن أدرك أحدَهم أجلُه على نفاقه هلك وإن أدركه على إيمانه نجا (٥).

٥٢ \_ حدَّثنا عبدالواحد بن محمَّد بن عبدوس النيسابوريّ العطَّار قال: حدَّثنا عليّ بن محمَّد بن قــتيبة قــال: حـدَّثنا حــمدان بــن ســليمان النـيسابوري، عــن عبدالسلام بن صالح الهرويّ قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا طليّك يقول: أفعال العباد مخلوقة. فقلت له: ياابن رسول الله وما معنى «مخلوقة»؟ قال: مُقدَّرة (١٦).

<sup>(</sup>١) الاعتلاج: المصارعة وما يشابهها.

<sup>(</sup>٢) رواه الكَليني عَلَيْهُ في الكافي ج ٢ ص ٤٢٢ عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن أبيه، عن هارون. والهارون هو ابن الجهم والمفضل هو ابن صالح ابو جميلة بقرينة روايته عن سعد الخفاف. (٣) في الكافي «أجرد» مكان «أنور».

<sup>(</sup>٤) الملك: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) المراد بالذي فيه ايمان ونفاق هو قلب من آمن ببعض ما جاء به النبي ﷺ وجحد بعضه أو الشاك الذي يعبد الله على حرف.

 <sup>(</sup>٦) وقال تعالى: «الله خالق كل شيء» وقال «والله خلقكم وما تعملون» ومخلوقية أفعال العباد
 للحق لا تنافى كونها باختيارهم ومستندة إلى إرادتهم، لأن معنى المخلوقية أنها من حيث

07 ـ حدَّتنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل الله قال: حدَّتنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن يعقوب بن يزيد، قال: حدَّتنا الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالرحمان بن الحجّاج، عن سدير الصيرفيّ، عن الصادق جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جدّ، طبيّني قال: قال رسول الله عَيَّيُولله : خلق نور فاطمة عليه قبل أن تخلق الأرض والسماء. فقال بعض النّاس: يانبيّ الله فليست هي إنسيّة؟ فقال عَيَّبُولله : فاطمة موراء إنسيّة؟ قال: يا نبيّ الله وكيف هي حوراء إنسيّة؟ قال: خلقها الله عزّ وجلّ من نوره قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح فلمّا خلق الله عزّ وجلّ آدم عرضت على آدم. قبل: يا نبيّ الله وأين كانت فاطمة؟ قال: كانت في حقّة تحت عرضت على آدم. قبل: يا نبيّ الله وأين كانت فاطمة؟ قال: كانت في حقّة تحت عرضت على آدم وأخرجني من صلبه أحبّ الله عزّ وجلّ أن يخرجها فلمّا خلق الله عزّ وجلّ أن يخرجها من صلبي جعلها تقاحة في الجنّة وأتاني بها جبر ثبل المنظ فقال لي: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا محمَّد، قلت: وعليك السلام ورحمة الله حبيبي جبر ثيل.

<sup>◄</sup> هي آمور ممكنة في حد نفسها تحتاج إلى العلة وسلسلة العلل تنتهي إلى الحق تعالى لا محالة، وبنظر أدق ينحصر الفاعل الذي منه الوجود به سبحانه كما بر هن عليه في محله لكن الأمور انما تستند إليه سبحانه بحدودها فما فرض اختيارياً أي صادراً عن الإنسان بعلم وارادة يستند إليه سبحانه بحدوده وقيوده أي بقيد كونه اختيارياً للإنسان وقد أشار ﷺ إلبه بقوله: «مقدرة» وبعبارة اخرى الجزء الاخير من العلة التامة للأفعال الاختيارية ارادة الفاعل ولن تنفك عنها أبداً لكن يتعلق بهذا الفعل بخصوصياته ارادة الحق سبحانه ولا تعارض بين الارادتين لكونهما طوليتين.

وإن شئت مزيد الوضوح فاعتبر ذلك من نفسك فان نسبة النفس إلى الصور العلمية التي توجدها في الذهن مثال جلي لذلك «وشه المثل الاعلى» فاذا تصورت صورة انسان يتروى ويتردد في شرب كأس من خمر مثلاً لم يختار الشرب على الترك ويشربها فانما أوجدت في ذهنك صورة انسان يعصي بسوء اختياره فهو وفعله يستندان في وجدوهما إليك لانك أوجدت صورته وفعله من شؤونه مع ان عصيانه لا يستند إليك ولا يوجب استناد وجوده إليك أن لا يكون مختاراً في فعله كيف وقد تصورت وفرضت أنه مختار. وهذا مراد من قال: «فالفعل فعل الله وهو فعلنا» والله الهادي. (م)

جبر ئيل. فقال: يا محمَّد إنَّ ربّك يقر ئك السلام. قلت: صنه السلام وإليه يعود السلام. قال: يا محمَّد إنَّ هذه تفّاحة أهداها الله عزّ وجلّ إليك من الجنّة فأخذتها وضممتها إلى صدري. قال: يا محمَّد يقول الله جلَّ جلاله: كلها. ففلقتها فرأيت نوراً ساطعاً ففزعت منه فقال: يا محمَّد مالك لا تأكل؟ كُلها ولا تخف، فإنَّ ذلك النّور المنصورة في السماء وهي في الأرض فاطمة، قلت: حبيبي جبر ثيل، ولم سمّيت في السماء «المنصورة» وفي الأرض «فاطمة»؟ قال: سمّيت في الأرض «فاطمة» لأرتب «فاطمة وهي في السمّاء وقلمت شيعتها من النّار وفطم أعداؤها عن حبّها، وهي في السمّاء «المنصورة» وذلك قول الله عزّ وجلّ: «يومئذٍ يفرح المؤمنون و بنصر الله ينصر من يشاء» (١) يعنى نصر فاطمة لمحبّيها (١).

.....

(٢) إعلم أنه قد ورد عن النبي عَلَيْ وأهل بيته المَيْ أخبار كثيرة جداً تربوا على منين تفيد على اختلاف مضامينها وتعبيراتها أن بين وجود الواجب ووجود الممكنات مرتبة من الوجود شريفة منها ترسح وجودها وفيها جرى الفيض من مبدئه عليها وقد عبر في أجلها أنه تعالى خلق من نوره هذا النور وقد تقدس نوره عن ظلمة المادة وغواشيها - ثم خلق من هذا النور أو شقه فأوجدها منه ونحو هذا النهج من التعبير وفي بعضها أن القلم واللوح خلقا من هذا النور وقد مضى شطر يسير منها في هذا الكتاب وقد أنكر بعض من لم يرزق بصيرة في دينه تلك الروايات الجمة بل المتواترة وردها ونسبها إلى جعل الجاعلين وغلو الغالين وأوهام المتصوفين ولو رد علمها إلى اهله وسكت عن القول فيها بالاثبات والانكار لكان أحسن وأحوط. فليس في وسع الباحث الحازم والمحقق المنصف أن يرسل عنان القلم واللسان في هذا الميدان بل عليه أعمال غاية التثبت وبذل نهاية الجهد وإن لم ينل بعد بغيته ولم يظفر على ما يشفى علته ويروى غلته فلا يتركن الاحتياط ولا يدعن الحزم وليأخذ بالاحوط الأحزم فانه الطريق الاسلم فللعالم اسرار ولظواهره حقائق وللكل أهل وكل ميسر لما خلق له.

وكيف كان فلا يسعنا معشر الاخذين بأذيال أهل البيت بين الانضوع تجاه علومهم الذاخرة وحكمهم الغزيرة وكلماتهم المكنونة وبياناتهم الشافية فان وافق ظواهر كماتهم الباهرة البرهان موافقة ندركها وتصدقها الاجنان والا فالتوقف حتى يكشف القناع عن وجه الحق فيشاهد بالميان. وقد تطابق العقل والنقل والبيان والبرهان كما ادعى عليه الكشف

<sup>(</sup>١) الروم: ٣ و ٤.

00 ـ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الصفَّار، عن محمَّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ، عن أبي الحسن عليّ بن يحيى، عن عليّ بن مروك الطائيّ، عن أبي عبدالله، عن آبائه المَيْكِلُ قال: قال رسول الله عَلَيْ أَلُهُ: أيُّ عرى (٤) الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال بعضهم: «الصحة «الصلاة» وقال بعضهم: «الحجة «الصلام» وقال بعضهم: «الحجة

 <sup>←</sup> والعيان والشهود والوجدان.

على ان في باطن هذا العالم عالما اشرف واكمل وكذا في باطنه حتى ينتهي إلى الحق الاول وقد سميت تلك العوالم في الروايات بالغيب والنور والروح والذر وأشباهها وقد عبر عنها اصحاب الحكمة المتعالية بمراتب الوجود المشككة وكلما أمعن في البطون وارتفع سنام الوجود اشتد وحدته وبساطته حتى يصل إلى الواحد الأحد جل شانه وعلى هذا فما صدر عنه في طليعة الممكنات موجود واحد شريف في غاية النورية والبهجة وله ظهور في كل عالم بحسبه ولا غرو أن يكون مظهره في عالم الطبيعة جسم النبي عليه ثم الولي الذي نفسه وبنته التي هي بضعة منه والائمة المعصومين المولودين بواسطتها عنه وكلهم نور واحد فلهم ولعلك بما ذكر تقدر على حل ما أشكل عليك من تلك الأخبار الحاكية عن بعض ما في الوجود من الحقائق والأسرار والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. (م)

<sup>(</sup>١) النمل: ٨٩. (٢) الإنعام: ١٦٠

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) العرى: جمع العروة وهي ما يتمسك ويؤخذ به.

والعمرة» وقال بعضهم: «الجهاد» فقال رسول الله عَلَيْظُالُهُ: لِكلِّ ما قلتم فضل وليس به، ولكن أوثق عُرى الإيمان الحبُّ في الله، والبغض في الله، وتولّي أوليــاء الله، والتبرّي من أعداء الله عزّ وجلّ.

٥٦ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله على الله عدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن الصادق جعفر بن محمَّد، عن أبيه اللهَّ أنَّ النبيِّ مَنَّ اللهِ قال: من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلّت صلاته وصيامه وتلاوته وصيامه وتلاوته للقرآن.

٥٧ ـ حدَّثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدَّثنا عليّ بن إبراهسم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد قال: قال الصادق اللهِّذِ: كذب من زعم أنّه يعرفنا وهو متمسّك بعروة غيرنا.

محمَّد بن زياد؛ وعليّ بن محمَّد بن سنان، عن أبويهما، عن الحسن بن عليّ بن محمَّد بن سنان، عن أبويهما، عن الحسن بن عليّ بن محمَّد بن معمَّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن محمَّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب علمَيَّا في عن أبيه عن آبائه علميَّا في الله ووال في الله وعاد في الله، فإنّه ذات يوم: يا عبدالله أحبب في الله، وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله، فإنّه لا تنال ولاية الله إلاّ بذلك، ولا يجد الرجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاة النّاس يومكم هذا أكثرها في الدنيا، عليها يتوادّون، وعليها يتباغضون، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئاً. فقال الرجل: يا رسول الله فكيف لي أن أعلم أنتي قد واليت وعاديت في الله؟ ومن عدوًه حتى أعاديه؟ فأشار له رسول الله عَيَّالله إلى على علي عليًا في الله وعدوً هذا عدوً على علي عليًا فقال: أترى هذا؟ قال: بلى، قال: وليُّ هذا وليُّ الله فواله، وعدوً هذا عدوً الله فعاده، ووال وليَّ هذا ولو أنته قاتل أبيك وولدك، وعاد عدوً هذا ولو أنته أبوك وولدك.

09 حدَّتنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدَّتنا أبو العبّاس عبدالرحمان بن محمَّد بن حمّاد، قال: حدَّتنا أبو سعيد يحيى بن حكيم، قال: حدَّتنا أبو قتيبة، قال: حدَّتنا الأصبغ بن زيد، عن سعيد بن رافع، عن زيد بن علي عليًا عن آبائه عليكا عن فاطمة بنت النبيّ عليكا قالت: سمعت النبيّ عَلَيْكا أ: إنَّ في الجمعة لساعة لايراقبها(۱) رجل مسلم يسأل الله عزّ وجلّ فيها خيراً إلّا أعطاه إيّاه. قالت: فقلت: يا رسول الله أيَّ ساعة هي؟ قال: إذا تدلّى نصف عين الشمس للخروب. قال: وكانت فاطمة عليكا تقول لغلامها: اصعد على الضراب (۲) فإذا رأيت نصف عين الشمس قد تدلّى للغروب فأعلمنى حتّى أدعو.

7- حدَّتنا جعفر بن محمَّد بن مسرور ﷺ قال: حدَّتنا الحسين بن محمَّد بن عامر، عن عمد عند عند عمدو، قال: قال عامر، عن محمَّد بن زياد، عن سيف بن عميرة، قال: قال الصادق جعفر بن محمَّد اللهَّظِ: من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شِرْكُ "" شيطان، ومن لم يبال أن يراه النّاس [مسيئاً] فهو شِرْكُ شيطان، ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير تِرَة بينهما فهو شرك شيطان، ومن شغف بمحبّة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان. ثمَّ قال عليَّظِ: إنَّ لولد الزنا علامات: أحدها بغضنا أهل البيت، وثانيها أن يحنَّ إلى الحرام الذي خلق منه، وثالثها الاستخفاف بالدين، ورابعها سوء المحضر للنّاس ولا يسيء محضر إخوانه إلّا من ولد على غير فراش أبيه أو من حملت به أمّه في حيضها.

٦١ ـ حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني الله قال: حدَّثنا عبدالعزيز بن يحيى (٤) قال: حدَّثنا محمَّد بن عبدالعزيز بن يحيى (٤) قال: حدَّثنا محمَّد بن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [لا يوافقها].

<sup>(</sup>٢) كذًّا، وفي نسخة «الظراب» ولعلَّه جمع المظرب بمعنى الحجر الناتئ أي المرتفع.

<sup>(</sup>٣) الشرك - بكسر الشين وتسكين الراء -: المشارك وبفتحتين حبائل الصيد وعلى الكسر يحتمل أن يكون اشارة إلى قوله تعالى: «وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلّا غروراً». (م) (٤) في نسخة [محمّد بن عبدالعزيز بن يحيى ].

هلال قال: حدَّتنا نائل بن نجيح، قال: حدَّتنا عمروبن شمر، عن جابر الجعفيّ، قال: سألت أباجعفر محمَّد بن عليّ الباقر طلِيَّكُ عن قول الله عزّ وجلّ: «كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء و تؤتي أُكُلها كلّ حين بإذن ربّها» (١) قال: أمّا الشجرة فرسول الله عَيَّنَا في السماء و تؤتي أُكُلها كلّ حين الشجرة فاطمة بنت رسول الله وَيَّنَا اللهُ وفرعها عليّ عليّه وغصن الشجرة فاطمة بنت رسول الله وَيَّنَا اللهُ ومرها أولادها عليمَاكُ وورقها شيعتنا؛ ثمّ قال عليّه إنّ المؤمن من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة ليموت فيسقط من الشجرة ورقة، وإنّ المولود من شيعنا ليولد فتورق الشجرة ورقة.

77 \_ حدَّ تنا محدَّد بن إبراهيم بن إسحاق ﷺ قال: حدَّ تنا محدَّد بن سعيد بن يحيى البزوفريّ، قال: حدَّ تنا أبراهيم بن الهيثم [عن أميّة ] البلديّ، قال: حدَّ تنا أبي عن المعافا بن عمران، عن إسرائيل، عن المقدام بن شريح بن هانئ ، عن أبيه شريح، قال: سأل أميرالمؤمنين ﷺ ابنه الحسن بن عليّ فقال: يا بُنيّ ما العقل؟ قال: حفظ قلبك ما استودعته. قال: فما الحزم؟ قال: أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك. قال: فما المجد؟ قال: حمل المغارم وابتناء المكارم. قال: فما السماحة؟ قال: إجابة السائل وبذل النّائل. قال: فما الشعّ؟ قال: أن ترى القليل سَرفاً وما أنفقت تَلَفاً. قال: فما الرقّة؟ قال: طلب اليسير ومنع الحقير. قال: فما الكلفة؟ قال: التّمسّك بمن لا يؤمنك (٢) والنّظر فيما لا يعنيك. قال: فما الجواب، ونعم العون الوثوب على الفرصة قبل الاستمكان منها والامتناع عن الجواب، ونعم العون الصمت في مواطن كثيرة وإن كنت فصيحاً.

ثمَّ أقبل صلوات الله عليه على الحسين ابنه طلي الله فقال له: يا بنيّ ما السؤدد؟ قال: اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة. قال: فما الغنا؟ قال: قلّ أمانيك والرضا بما يكفيك، قال: فما الفقر؟ قال: الطّمع وشدَّة القنوط. قال: فما اللّوم؟ قال: إحراز المرء نفسه وإسلامه عرسه. قال: فما الخرق؟ قال: معاداتك أميرك ومن يقدر على ضرّك ونفعك.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [التمسك بمن لا يواتيك ].

ثمَّ التفت إلى الحارث الأعور فقال: يا حارث علَّموا هذه الحكم أولادكم فإنّها زيادة في العقل والحزم والرأي.

٦٣ \_ حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدَّثنا الحسن بن متيل الدقّاق، قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ابن أبي عمير، عن عمر الكرابيسيّ، عن أبي عبدالله طليًا قال: خير شبّانكم من تشبّه بكهولكم، وشبرُّ كهولكم من تشبّه بشبّانكم.

15 حدَّتنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدَّتنا محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبي الحسن العبديّ، عن الأعمش، عن عَباية الأسديّ، عن ابن عبّاس أنته قال: أبي الحسن العبديّ، عن الأعمش، عن عَباية الأسديّ، عن ابن عبّاس أنته قال: ستكون فتنة فإن أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين: كتاب الله، وعليّ بن أبي طالب عليّه فإنّي سمعت نبيً الله عَلَيْهُ يقول \_ وهو آخذ بيد عليّ عليّه عليّ إلله عَلَيْهُ يقول \_ وهو آخذ بيد عليّ عليّه إلى عنه أوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو فاروق هذه الأكمة يفرق بين الحقّ والباطل، وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظّلمة، وإنّه لهو الصدّيق الأكبر، وهو بابى الذي أوتى منه، وهو خليفتي من بعدي.

70 ـ حدَّثنا أبي ومحمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد \_رضي الله عنهما \_ قالا: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مقاتل بن سليمان، قال: سمعت أبا عبدالله عليَّة يقول: لمّا صعد موسى عليَّة إلى الطّور فناجى ربّه عزّ وجلّ قال: يا ربّ أرني خزائنك، فقال: يا موسى إنّما خزائني إذا أردت شيئاً أن أقول له: «كن» فيكون.

77 ـ حدَّثنا أبي الله قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، قال: حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن يحيى بن عبدالحميد، عمّن حدَّثه. أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن عبدالحميد، عمّن حدَّثه. قال: مات رجل من آل أبي طالب لم يكن حضره أبوالحسن عليًا فجاء قوم فلمّا جلس أمسك القوم كأنَّ على رؤوسهم الطّير وكانوا في ذكر الفقر [اء] والموت، فلمّا جلس قال ابتداءً منه: قال رسول الله عَلَيْكُ أنه ا بين الستّين إلى السبعين مُعترك جلس قال ابتداءً منه:

المنايا(١١). ثمَّ قال عليُّالإ: الفقر [اء] محن الإسلام.

77 \_ حدَّ ثنا الحسن بن أحمد بن إدريس (٢) ﴿ قَالَ: حدَّ ثنا أبي، عن محمَّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمَّد بن إبراهيم النوفليّ، عن الحسين بن المختار بإسناده رفعه قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم؛ ملعون ملعون من نكح بهيمة.

قال مصنف هذا الكتاب قوله الله الله «ملعون ملعون من أكمه أعمى» يعني من أرشد متحيّراً في دينه إلى الكفر وقرّره في نفسه حتّى اعتقده ومعنى قوله الله الكفر وقرّره في نفسه حتّى اعتقده ومعنى قوله الله ويبخل «ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم» فإنّه يعني به من يمنع زكاة ماله ويبخل بمؤاساة إخوانه فيكون قد آثر عبادة الدينار والدرهم على عبادة خالقه وأمّا نكاح البهيمة فمعروف.

7۸ حدَّ ثنا عليّ بن أحمد بن موسى الله قال: حدَّ ثنا محمَّد بن يعقوب، عن الحسن بن محمّد، عن محمَّد بن يحيى الفارسيّ، عن أبي حنيفة محمَّد بن يحيى، عن الوليد بن أبان، عن محمّد بن عبدالله بن مسكان، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله المُثَلِّة: إنَّ فاطمة بنت أسد حرحمهاالله جاءت إلى أبي طالب تبشّره بعولد النبيّ عَلِيلًا فقال لها أبوطالب: اصبري لي سبتاً آبيك بمثله إلّا النبوّة فقال: السبت ثلاثون سنة وكان بين رسول الله عَلِيلًا للهُ وأمير المؤمنين المُثِلِّة للاثون سنة.

79 \_ أبي طَلِيُلِا قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمدبن محمَّدبن عيسى، قال: حدَّثنا محمَّد بن يونس، قال: حدَّثنا حمّاد بن عيسى، قال: حدَّثنا جعفر بن محمَّد، عن أبيه طَلِيُكُ قال: قال جابر بن عبدالله: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول لعليّ بن أبي طالب عَلَيْكِ قبل موته بثلاث: سلام الله عليك يا أبا الريحانتين، أوصيك

<sup>(</sup>١) المعترك: موضع العراك والقتال.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: [حدَّثنا محمَّد بن يحيى بن أحمد بن إدريس ].

بريحانتيّ من الدنيا فعن قليل ينهد (١) ركناك والله خليفتي عليك. فلمّا قبض رسول الله عَلَيْكَ فلمّا قبض رسول الله عَلَيْكَ الدركنيّ الذي قال لي رسول الله فلمّا ماتت فاطمة سلام الله عليها قال عليّ عليّا الله عليها قال عليّ عليّا الله عليها قال علي عليّا الله عليها على عليها قال علي عليّا الله عليها على عليها الركن الثاني الذي قال رسول الله عَلَيْكُ اللهُ .

٧٠ \_أبي ﷺ قال: حدَّتنا سعد بن عبدالله، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسن بن يوسف، عن صالح بن عقبة، عن أبي الحسن موسى عليُّلاً قال: قال: الناس ثلاثة عربيَّ، ومولى، وعلج (٢) فأمّا العرب فنحن، وأمّا المولى فمن والانا، وأمّا العلج فمن تبرَّأ منّا وناصبنا.

٧١ ـ وبهذا الإسناد، عن الحسن بن يـ وسف، عـن عــثمان بـن جــبلة، عـن ضريس بن عبدالملك قال: سمعت أبا عبدالله للتلل يقول: نحن قــريش، وشــيعتُنا العرب، وعدوُّنا العجم.

٧٢ ـ وبهذا الإسناد، عن سلمة، عن عمر بن سعيد بن خثيم (٣) عن أخيه معمر، عن محمّد بن علي طليك الله الله عن العرب، وشيعتنا منّا، وسائر النّاس هِمَج أو هبج. قال: قلت: وما الهمج؟ قال: الذّباب، قلت: وما الهبج؟ قال: البقّ (٤).

٧٣ - أبي الله قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن الحصين، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله المثلّ الله عليّ الله عليه بالإسلام: «يا قال: قلت له: ما يزال الرجل ممّن ينتحل أمرنا يقول لمن منَّ الله عليه بالإسلام: «يا نبطيّ» قال: فقال للمُثِلِّة: نحن أهل البيت والنبطيّ من ذرّية إبراهيم إنّما هما نبطان من النّبط الماء والطّين وليس بضارّه في ذرّيّته شيء، فقوم استنبطوا العلم فنحن

<sup>(</sup>١) في نسخة [ينهدم] وهو قريب المعنى منه أو مترادفان.

<sup>(</sup>٢) العلج - بكسر العين المهملة -: الرجل الضخم من كفار العجم أو مطلق الكافر.

<sup>(</sup>٣) في نسخة [سعد] والصواب ما في المتن و «خثيم» بتقديم المثلَّثة على المثناة التحتانية و«معمر» أخو سعيد ابنا خثيم وكلاهما ضعيفان والسند على ما في المستن لا يمخلو عسن اضطراب.

<sup>(</sup>٤) البق: حيوان عدسي مفرطح خبيث الرائحة لذاع واحدته بقة.

لم.

٧٤ \_ أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعدبن عبدالله، عن أيّوببن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أباجعفر للتَّلِلَا يقول: من ولد في الإسلام فهو عربيّ، ومن دخل فيه طَوعاً أفضل مسمّن دخل فيه كرهاً والمولى هو الذي يؤخذ أسيراً من أرضه ويسلم فذلك المولى.

٧٥ . حدَّ ثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمَّد من يحيى؛ وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمَّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه الله قال وسول الله عَلَيْلاً : ثمانية لا تقبل لهم صلاة: العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه، والنّاشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلّي بغير خمار، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون، والزَّبين \_قالوا: يا رسول الله وما الزبين؟ قال: الرجل يدافع الغائط والبول \_والسكران، فهؤلاء الثمانية لا تقبل لهم صلاة.

٧٦ ـ حدَّ ثنا محمَّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميري، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الوليد بن العبّاس، قال: سمعت أبا عبدالله عليًا لله يقول: الحسب الفعال، والكرم التّقوى.

٧٧ حدَّ ثنا محمَّد بن عليّ، قال: حدَّ ثنا محمَّد بن يحيى العطَّار، عن محمَّد بن أحمد، عن أبي سعيد الآدميّ، عن يعقوب بن يزيد، عن عبد ربّه بن نافع، عن الحباب بن موسى، عن أبي جعفر عليَّا لِإ قال: من ولد في الإسلام حرَّاً فهو عربيّ؛ ومن كان له عهد فخفَر (١) في عهده فهو مولى رسول الله عَلَيْتُلِلُهُ؛ ومن دخل في الإسلام طَوعاً فهو مهاجر.

٧٨ - وبهذا الإسناد، عن محمَّد بن أحمد، عن محمَّد بن هارون، عن أبي يحيى

<sup>(</sup>١) خفر في عهده وبه وفي.

الواسطيّ، عمّن ذكره قال: قال رجل لأبي عبدالله عليّه: إنَّ الناس يقولون: من لم يكن عربيّاً صلباً أو مولى صريحاً فهو سفليّ، فقال: وأيُّ شيء المولى الصريح؟ فقال له الرجل: من ملك أبواه، قال: ولم قالوا هذا؟ قال: قالوا لقول رسول الله يَتَكِينُهُ «مولى القوم من أنفسهم» فقال: سبحان الله أما بلغك أنَّ رسول الله يَتَكِينُهُ قال: «أنا مولى من لا مولى له، وأنا مولى كلّ مسلم عربيّها وعجهيّها»؟ فمن والى رسول الله يَتَكِينُهُ أليس يكون من نفس رسول الله يَتَكِينُهُ ؟ ثمَّ قال: أيّهما أشرف من كان من نفس أعرابيّ جلفٍ بائل على عقبيه (١٠)؟ ثمَّ قال يَتَكِينُهُ أو من كان من نفس أعرابيّ جلفٍ بائل على عقبيه (١٠)؟ ثمَّ قال يَتَكِينُهُ : من دخل في الإسلام رَغبة خير ممّن دخل رَهبة، ودخل المنافقون رَهبة والموالى دخلوا رغبة.

٧٩ - أبي الله قال: حدَّ ثنا محمَّد بن يحيى العطّار، عن محمَّد بن أحمد، عن عليّ بن السنديّ، عن محمَّد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه، قال: كنت عند أبي الحسن الله حيث دخل عليه داود الرقيّ فقال له: جعلت فداك إنَّ النّاس يقولون: إذا مضى للحامل سنّة أشهر فقد فرغ الله من خلقته. فقال أبو الحسن الله اله الله ادع ولو بشق الصفا. فقلت: جعلت فداك وأيُّ شيء الصفا؟ قال: ما يخرج مع الولد فإنّ الله يفعل ما يشاء.

٨-أبي ﷺ قال: حدَّنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: ذهبت أنا وبكير مع رجل من ولد عليّ إلى المشاهد حتى انتهينا إلى أحُد، فأرانا قبور الشهداء ثمّ دخل بنا الشِعبَ فمضينا معه ساعة حتى مضينا إلى مسجد هناك فقال: إنَّ رسول الله عَيَّيَا الله عَلَيْ الله فكان يكون فيه ماء أرانا مكاناً في رأس جبل فقال: إنَّ النبيّ عَيَّا الله عَلَيْ لله فكان يكون فيه ماء المطر. قال زرارة: فوقع في نفسي أنَّ رسول الله عَلَيْ لله يصعد إلى ماء ثمَّ، فقلت أنا: فإنّي لا أجيء معكم، أنا نائم هاهنا حتى تجيئوا، فذهب هو وبكير، ثمَّ انصر فوا

<sup>(</sup>١) البائل اسم فاعل من بال يبول بولاً، وفي نسخة [بائل على عقبه ].

وجاؤوا إليَّ فانصرفنا جميعاً حتّى إذا كان الغد أتينا أباجعفر عليَّلِا فقال لنا: أيس كنتم أمس فإنّي لم أركم فأخبرناه ووصفنا له المسجد والموضع الّـذي زعـم أنّ النبيِّ عَلَيْلِلْهُ صعد إليه فغسل وجهه فيه، فقال أبـوجعفر: مـا أتـى رسـول الله ذلك المكان قطُّ، فقلنا له: وروي لنا أنّه كسرت رباعيّته. فقال: لا، قبضه الله سليماً ولكنّه شجّ في وجهه فبعث علياً فأتاه بماء في حَجَفة فعافه رسـول الله عَيْلِللهُ أن يشرب منه وغسل وجهه.

٨١ - أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمَّد بن علي الكوفي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبيّ، قال: قال ابن الكوّاء لعليّ عليّه : يا أميرالمؤمنين أرأيت قولك: «العجّبُ كلّ العَجَب بين جُمادى ورجب» قال عليّه : ويحك يا أعور هو جمع أشتات، ونشر أموات، وحصد نبات، وهنات (١١) بعد هنات، مهلكات مبيرات، لست أنا ولا أنت هناك.

٨٢ حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن قال: حدَّ ثنا محمَّد بن الحسن الصفار، قال: حدَّ ثنا أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى عن صالح بن ميثم، عن عَباية الأسديّ، قال: سمعت أمير المؤمنين عليّه وهو مسجل (١) وأنا قائم عليه: لآتينَّ بمصر مبيراً ولأنقضنَّ دمشق حجراً حجراً، ولأخرجنَ اليهود والنصارى من [كلّ] كور العرب، ولأسوقنَّ العرب بعصاي هذه. قال: قلت له: يا أميرالمؤمنين كأنتك تخبرنا أنتك تحيى بعد ماتموت! فقال: هيهات يا عَباية ذهبت في غير مذهب يعقله رجل منّى.

قال مصنّف هذا الكتاب على الله أميرالمؤمنين عليه اتقى عَباية الأسديّ في هذا الحديث واتقى ابن الكوّاء في الحديث السابق لأنتهما كانا غير محتملين

<sup>(</sup>١) هنات جمع «هن» يقال: «في فلان هنات» أي خصال شر ولا يقال في الخير.

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية توجد في النسخ مختلفة في الفاية ففي بعضها «مشتمل» مكان «مسجل» وفي بعضها «مشتكى» مكانه، ثمّ في بعضها «لا بنين بمصر منبراً» وفي بعضها «لانقصن» بالصاد المهملة مكان «لانقضن»، ثم في بعضها «تجىء» مكان «تحيى» و«يفعله» مكان «يعقله».

لأسرار آل محمَّد عَلِيْكِلْيُ.

٨٣ - أبي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن ابيه، عن ابن سنان، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن سدير قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول أمير المؤمنين عليه الله و إن أمرنا صَعب مستصعب لا يقرُّ به إلاّ ملك مقرّ بن وغير نبيٌّ مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان». فقال: لأنّ في الملائكة مقرّ بين وغير مقرّبين، ومن المؤمنين مستحنين وغير ممتحنين، ومن المؤمنين مستحنين وغير ممتحنين، فعرض أمركم هذا على الملائكة فلم يقرَّ به إلاّ المقرّبون، وعرض على الانبياء فلم يقرّ به إلاّ المرسلون، وعرض على المؤمنين فلم يقرَّ به إلاّ المستحنون. قال لى: مرَّ في حديثك.

٨٤ أبي الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عن القاسم بن محمَّد الجوهريّ، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي معاوية الأشتر، قال: سمعت أبا عبدالله طلي يقول: من شكا إلى مؤمن فقد شكا إلى الله عزّ وجلّ، ومن شكا إلى مخالف فقد شكا الله عزّ وجلّ.

٨٥ - أبي ﷺ قال: حدَّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمَّد، عن عليّ بن الحكم، عن كليب بن معاوية الأسديّ، قال: قلت لأبي عبدالله عليّ الله عليه على بن معاوية الأسديّ، قال: قلت لأبي عبدالله عليّ الله وقد أراه يخرج تقول: الحاجّ أهله وماله في ضمان الله و [قد] يخلف في أهله، وقد أراه يخرج فيحدث [على] أهله الأحداث. فقال عليّ الله يخلفه فيهم بما كان يقوم به، فأمّا ما كان حاضراً لم يستطع دفعه فلا.

٨٦ أبي ﷺ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عن حمَّد، عن أبيه، عن حمّاد، عن رارة، قال: سألت أبا جعفر التَّلِيُّةِ: هل سئل رسول الله يَتَكِيُّلُهُ عن الأطفال؟ فقال: قد سئل، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثمَّ قال: يا زرارة هل تدري ما قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»؟ قال: لا، قال: لله (١) عزَّ وجلّ فيهم

<sup>(</sup>١) كذا والصواب [قلت: لا، قال: لله الخ ].

المشيئة، إنّه إذا كان يوم القيامة أتي بالأطفال، والشيخ الكبير الّذي قد أدرك السنّ ولم يعقل من الكبر والخرف، والذي مات في الفترة بين النبيّين، والمجنون والأبله الذي لا يعقل، فكل واحد [منهم] يحتجُّ على الله عزّ وجلّ فيبعث الله تعالى إليهم ملكاً من الملائكة فيؤجّج (١) ناراً فيقول: إنّ ربّكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن عصاه سيق إلى النار.

٨٧ \_ أبي رضي الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد، عن أبيه عن صفوان بن الحكم الحنّاط، قال: حدَّ ثني زيد الشحّام، عن أبي عبدالله التَّلِم قال: النعيم في الدنيا الأمن، وصحّة الجسم. وتمام النعمة في الآخرة دخول الجنّة. وما تمّت النعمة على عبد قطُّ لم يدخل الجنّة.

حدَّ ثنا أبو الحسن عليّ بن عبدالله بن أحمد بن بابويه المذكّر، قال: سمعت القاضي الكبير أبا الحسن عليّ بن أحمد الطبريّ يقول: حدَّ ثني أبو سعيد الحسن بن عليّ بن زكريّا بن زفر العدويّ البصريّ (٢) قال: مررت بالبصرة بمحلّ (٣) «طحان» وهي ناحية وإذا زحام على باب، وناس يدخلون دار، وناس يخرجون، فدخلت فإذا شيخ يقول: حدَّ ثني مولاي أنس بن مالك. \_ وهو «خراش» مولى «أنس» قال أبو سعيد: ولم يكن معي ورق فاستعرت قلماً وكتبت هذه الأربعة عشر حديثاً على ظهر نعلى:

م م حدَّ ثنا أبو الحسن (٤) قال: حدَّ ثنا عليّ بن أحمد الطبريّ، قال: حدَّ ثنا أبو سعيد قال: حدَّ ثنا أبو سعيد قال: حدَّ ثنا مولاي أنس بن مالك قال: حدَّ ثنا مولاي أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْنِهُ : الصوم جنّة \_ يعنى حجاب \_ من النّار. وإنّما قال ذلك

<sup>(</sup>١) اجج النار: الهبها، وفي بعض النسخ [ويؤجج لهم ناراً ].

<sup>(</sup>٢) كذا والمضبوط «البزوفري العدوي».

<sup>(</sup>٣) في نسخة [منحل طحان ] وفي اخرى [منخل طحان ].

<sup>(</sup>٤) قوله «حدَّثنا أبوالحسن» إلى قوله «حدَّثنا أبوسعيد» من كلام المؤلف وليس محكياً عن أبي سعيد كما لا يخفي وكذا في سائر الروايات الآتية.

لأنّ الصوم نسك باطن ليس فيه نزغة شيطان ولا مرايات إنسان.

A9 \_ حدَّتنا أبو الحسن، قال: حدَّتنا عليّ بن أحمد الطبريّ، قال: حدَّتنا أبو سعيد، قال: حدَّتنا أبو الحسن، قال: حدَّتنا مولاي أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عَيَّلِيَّةُ: للصّائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة يوم يلقى ربّه. \_ يعني بفرحته عند إفطاره فرحة المسلم بتحصيل ذلك اليوم في ديوان حسناته وفواضل أعماله لا أنّ فرحته تلك بما أبيح من الطعام وقته ذلك وليس الفرح بالأكل ولحاجة البطن من شرائف ما يمدح به الصالحون؛ وأمّا فرحته عند لقاء ربّه عزّ وجلّ فبما يفيض الله عليه من فضل عطائه الذي ليس لأحد من أهل القيامة مثله إلّا لمن عمل مثل عمله -.

9 - حدَّثنا أبو الحسن، قال: حدَّثنا عليّ بن أحمد الطبريّ، قال: حدَّثنا أبو سعيد قال: حدَّثنا أبو سعيد قال: حدَّثني مولاي أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عَيَّالِيَّةُ: إنَّ للجنّة باباً يدعى «الريّان» لا يدخل منه إلاّ الصائمون. وإنّما سمّي هذا الباب «الريّان» لأنَّ الصائم يجهده العطش أكثر ممّا يجهده الجوع، فإذا دخل الصائم من هذا الباب يلقاه الريَّ الذي لا يعطش بعده أبداً.

9 - حدَّتنا أبوالحسن، قال: حدَّتنا عليّ بن أحمد الطبريّ، قال: حدَّتنا أبو سعيد، قال: حدَّتنا أبو سعيد، قال: حدَّتنا خراش، قال: حدَّتنا مولاي أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْنَا: من صام يوماً تطوُّعاً فلو أعطي مل الأرض ذهباً ما وفي أجره دون يوم الحساب. \_ يعني أنَّ ثواب الصوم ليس بمقدّر كما قدّرت الحسنة بعشر أمثالها قال رسول الله عَلَيْنَا: قال الله عزّ وجلّ: كلَّ أعمال ابن آدم بعشرة أضعافها إلى سبعما ثة ضعف إلا الصبر مخزون في علم الله عن ضعف إلا الصبر الصوم ...

٩٢ ـ حدَّثنا أبو الحسن، قال: حدَّثنا عليّ بن أحمد الطبريّ، قال: حدَّثنا أبو

<sup>(</sup>١) اجزى بالبناء للفاعل ظاهر وبالبناء للمفعول كناية عن ان أجر الصائم فــوق اجــر ســائر الأعمال وهو القرب من الله تعالى. (م)

سعيد، قال: حدَّثنا خراش، قال: حدَّثنا مولاي أنس بن مالك، قال: قــال رســول الله عَـن الله عـن الله عـ

97 \_ حدَّتنا أبو الحسن، قال: حدَّتنا عليّ بن أحمد الطبريّ، قال: حدَّتنا أبو سعيد، قال: حدَّتنا أبو الحسن، قال: حدَّتنا مولاي أنس، قال: قال رسول الله عَلَيْكُاللهُ: الحياء والإيمان كلّه في قرن واحد فإذا سلب أحدهما أتبعه الآخر. \_ يعني أنَّ من لم يكفّه الحياء عن القبيح فيما بينه وبين الناس فهو لا يكفّه عن القبيح فيما بينه وبين الناس فهو لا يكفّه عن القبيح فيما بينه وبين ربّه عزّ وجلّ، ومن لم يستح من الله عزّ وجلّ وجاهره بالقبيح فلا دين له \_. 92 \_ حدَّتنا أبو الحسن، قال: حدَّتنا عليّ بن أحمد الطبريُّ، قال: حدَّتنا أبو سعيد، قال: حدَّتنا خراش، قال: حدَّتنا مولاي أنس بن مالك، قال: قال رسول له عَمَدَ اللهُ عَمَدُ اللهُ عَمَدَ اللهُ عَمَدَ اللهُ عَمَدُ اللهُ عَمَدُ اللهُ عَمَدُ عَمَدُ اللهُ عَمَدُ اللهُ عَمَدُ عَمَدُ اللهُ عَمَدُ عَمَدَ اللهُ عَمَدُ اللهُ عَمَدُ عَمَدُ اللهُ عَمِي اللهُ عَمَدُ اللهُ عَمَدُ اللهُ عَمَدُ اللهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَدُ اللهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَالَ عَمَالُهُ عَم

الله ﷺ: ما ينزع الله تعالى من العبد الحياء فيصير ماقتاً ممقتاً ثمّ يـنزع مـنه الإيمان (١) ثمَّ ينزع منه الرحمة ثمّ يخلع دين الإسلام عن عنقه، فـيصير شـيطاناً لميناً. ـ يعني أنّ ارتكاب القبيحة بعد القبيحة تنتهي إلى الشيطنة ومن تشيطن على الله لعنه الله ـ..

90 \_ حدَّثنا أبو الحسن، قال: حدَّثنا عليّ بن أحمد الطبريّ، قال: حدَّثنا أبو سعيد، قال: حدَّثنا أبن الله عليّ بن أحمد الطبريّ، قال: حدَّثنا أنس، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ فن من أمّل خلف امرأة حتّى يتبيّن له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر. \_ يعني فقد أشرط (٢) نفسه للإفطار بما ينبعث من دواعي نفسه ونوازع همّته فيكون من مواقعة الذنب على خطر \_.

٩٦ \_ حدَّثنا أبو الحسن، قال: حدَّثنا عليّ بن أحمد الطبري قال: حدَّثنا أبو سعيد، قال: حدَّثنا أبو سعيد، قال: حدَّثنا خراش، قال: حدَّثنا مولاي أنس، قال: قال رسول الله عَلَيْلُلُهُ: من قرأ ماثة آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ ماثتي آية كتب من القانتين، ومن قرأ

<sup>(</sup>١) فِي نِسخة «الأمان» وفي أخرى «الامانة».

<sup>(</sup>٢) أي أعد.

ثلاثمائة آية لم يحاجّه القرآن. \_يعني من حفظ قدر ذلك من القرآن، يقال: «قد قرأ الغلام القرآن» إذا حفظه \_.

9٧ \_ حدَّثنا أبو الحسن، قال: حدَّثنا عليّ بن أحمد الطبريّ، قال: حدَّثنا أبو سعيد، قال: حدَّثنا أبو سعيد، قال: حدَّثنا مولاي أنس، قال: قال رسول الله عَيَّبَوْللهُ: حياتي خير لكم، ومماتي خيرٌ لكم، أمّا حياتي فتحدِّثوني وأحدَّثكم، وأمّا موتي فتعرض عليّ أعمالكم عشيّة الاثنين والخميس، فما كان من عمل صالح حمدت الله عليه، وما كان من عمل سيّئ استغفرت الله لكم.

٩٨ حدَّثنا أبو الحسن، قال: حدَّثنا عليّ بن أحمد الطّبريّ، قال: حدَّثنا أبو سعيد، قال: حدَّثنا أبو سعيد، قال: حدَّثنا أبو الله عَيَّالُهُ: من قال: حدَّثنا أبله على أنس، قال: قال رسول الله عَيَّالُهُ: من قال: «سبحان الله وبحمده» كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيّتة. ورفع له ألف ألف درجة، ومن زاد زاده الله؛ ومن استغفر غفر الله له.

99 حدَّثنا أبو الحسن، قال: حدَّثنا عليّ بن أحمد الطبريّ، قال: حدَّثنا أبو سعيد، قال: حدَّثنا أبو سعيد، قال: خرج رسول الله عَلَيْقَالُهُ عَلَى أَس، قال: خرج رسول الله عَلَيْقَالُهُ على أصحابه فقال: من ضمن لي اثنين ضمنت له الجنّة. فقال أبو هريرة: فداك أبي وأمّي يا رسول الله عَلَيْقَالُهُ من ضمن لي ما بين إحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. \_ يعني من ضمن لي لسانه وفرجه \_.

وأسباب البلايا تنفتح من هذين العضوين، وجناية النّسان الكفر بالله، وقول الزور، والبهتان، والإلحاد في أسماء الله وصفاته، والغيبة، والنّميمة، والنّهمة وذلك من جنايات النّسان.

وجناية الفرج الوطئ حيث لا يحلُّ بنكاح ولا ملك يمين، قال الله تـبارك وتعالى: «والَّذين هم لفروجهم حافظون ، إلَّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنَّهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون»(١).

١٠٠ ـ حدَّثنا أبو الحسن، قال: حدَّثنا عليّ بن أحمد الطّبري، قال: حدَّثنا أبو

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٥ \_ ٧.

سعيد. قال: حدَّثنا خراش، قال: حدَّثنا مولاي أنس، قال: قال رسـول الله عَلَيْظِلْهُ: لذكرالله عزّ وجلّ بالغدوِّ والآصال خير من حطم السيوف في سبيل الله عزّ وجلّ. ــ يعني فمن ذكر الله عزّ وجلّ بالغدوِّ ويذكر ماكان منه في ليله من سوء عمله واستغفر الله وتاب إليه فإذا انتشر في ابتغاء ما قسّم الله له انتشر وقد حطّت عـنه سـيّئاته وغفرت له ذنوبه، وإذا ذكر الله عزّ وجلّ بالآصال وهي العشيّات راجع نفسه فيما كان منه في يومه ذلك من سرف على نفسه وإضاعة لأمر ربّه فإذا ذكر الله عزّ وجلّ واستغفر الله تعالى وأناب راح إلى أهله وقد غفرت له ذنوبه يومه. وإنّما تُحمد(١) الشهادة أيضاً إذا كانت من تائب إلى الله استغفر من معصية الله عزّ وجلّ.

١٠١ \_حدَّثنا أبو الحسن، قال: حدَّثنا عليّ بن أحمد الطبريّ، قال: حدَّثنا أبو سعید قال: حدَّثنا خراش، قال: حدَّثنا مولای أنس قال: كان أصحاب رسول الله عَيَّاتِيَّةُ يَتَّجرون في البحر. ـ يعنى أنَّ التَّجارة في البحر وركوبه وليس يهيج (٣) ليس من المكروه وهو من الانتشار والابتغاء الّذي أذن الله عزّ وجلّ فيه بقوله عزّ وجلّ: «فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله»<sup>(٣)</sup> وقــد روى في ركوب البحر والنّهي عنه حديث..

١٠٢ \_ حدَّثنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمَّد بن أبي القاسم، عـن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمَّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر، قال: سألت أبا عبدالله عليُّلاً، عن معنى قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمّا نظر إلى الثاني وهو مسجّى (٤) بثوبه: «ما أحد أحبُّ إليّ أن ألقى الله بـصحيفة مـن هـذا المسجّى "فقال: عنى بها الصحيفة الّتي كتبت في الكعبة.

١٠٣ \_حدَّثنا عليّ بن أحمد بن موسى ﷺ قال: حدَّثنا محمَّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، عن موسى بن عمران النخعيّ، عن عمّه الحسين بن يزيد النّوفليّ،عن عليِّ

(٣) الجمعة: ١٠.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [تحمل].

<sup>(</sup>٢) أي في حال لا يكون البحر متحركاً مضطرباً. وفي بعض النسخ اليس بهائج ١ (٤) اريد به المغطى.

ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عمّا روي عن النبي عَلَيْقَلَمُ أنته قال: «إنَّ ولد الزنا شرُّ الثلاثة» ما معناه؟ قال: عنى به الأوسط أنته شرّ ممّن تقدَّمه وممّن تلاه. 
10٤ - أبي اللهُ قال: حدَّ ثنا أحمد بن إدريس، عن محمَّد بن أحمد، قال: حدَّ ثنا أبو عبدالله الرازيّ، عن الحسن بن الحسين، عن ياسين الضرّير [أ]و غيره، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه المُنَيِّظُ قال: خطم، رحل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ قال: أبيع الدَّوابّ. فزوَّجوه فإذا هو يبيع السنانير، فاختصموا إلى علىّ بن أبي طالب المُنْظِلُ فأجاز نكاحه وقال: السنانير دوابّ (١٠).

الآدميّ، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الحسن بن زياد العطّار، قال: حدَّثنا أبو سعيد الآدميّ، عن الحسن بن رعاد العطّار، قال: قلت لأبي عبدالله الثَّلِظِ: إنهم يقولون لنا: أموْمنون أنتم؟ فنقول: نعم، إن شاء الله تعالى. فيقولون: أفأنتم في الجنّة؟ متعالى. فيقولون: أفأنتم في الجنّة؟ فنقول: بلى. فيقولون: أفأنتم في الجنّة؟ فإذا نظرنا إلى أنفسنا ضعفنا وانكسرنا عن الجواب. قال: فقال: إذا قالوا لكم: أموْمنون أنتم؟ فقولوا: بعم، إن شاء الله (٢). قال: قلت: وإنهم يقولون: إنّما استثنيتم الأنتكم شكّاك. قال: فقولوا: والله ما نحن بشكّاك، ولكنّا استثنينا كما قال الله عزّ وجلّ: «لتدخلنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» (٣) وهو يعلم أنتهم يدخلونه أولاً وقد سمّى الله عزّ وجلّ المؤمنين بالعمل الصالح «مؤمنين» ولم يسمّ من ركب الكبائر وما وعد الله عزّ وجلّ عليه النّار في قرآن ولا أثر. ولا تسمّهم (٤) بالإيمان بعد ذلك الفعل.

## تمَّ الكتاب

<sup>(</sup>١) ظاهر الرواية أن صحّة النكاح تستند إلى صدق الدواب على السنانير ـ وهي جمع السنور بمعنى الهر \_ وهذا إذا كان النكاح مشروطاً بكونه بياع الدواب دون ما إذا اخبر به حـين المقاولة أو العقد لا على سبيل الاشتراط كما يستظهر من الصدر والبحث راجع إلى الفقه. (م) (٢) كذا لكن الظاهر من قوله عليه الشهاد الله عم إن شاء الله وما بعده إن الإمام عليه علمه التعليق بمشيئة الله وما كان يعلمه ويعمله قبلاً. (م)

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٧٧. (٤) في بعض النسخ فلا نسميهم.

## فهرس ما في مقدمّة التحقيق

| ٣         | الاهداء             |
|-----------|---------------------|
| ٤         | كلمة المصحّح        |
| ٦         | حياة المؤلّف        |
| ٧٤        | أبوه المعظّم        |
| <b>V9</b> | أخوه: الحسين بن علي |

۸۱

" أخوه: الحسن بن عليّ، وسائر أقاربه

## فهرس الأبواب

الموضوع

عدد الأحاديث الصفحة

|     |    | 9                                                             |
|-----|----|---------------------------------------------------------------|
| 9 7 | ٣  | وجه تسمية الكتاب                                              |
| 98  | ۲  | باب معنى الاسم                                                |
| ٩٤  | ۲  | باب معنى بسم الله الرحمٰن الرحيم                              |
| 90  | ١  | باب آخر في معني بسم الله                                      |
| 90  | ۲  | باب معنی «الله» عزّ وجلَّ                                     |
| 97  | ۲  | باب معنى الواحد                                               |
| 97  | ٣  | باب معنى الصمد                                                |
| ١   | ۲  | باب معنى قول الأئمّة ﷺ إنّ الله تبارك وتعالى شيء              |
| ١   | ٣  | باب معنى سبحان الله                                           |
| 1.7 | ۲  | باب معنى التوحيد والعدل                                       |
| 1.4 | ۲  | باب معنى الله أكبر                                            |
| ١٠٤ | ١  | باب معنى الأوّل والآخر                                        |
| ١٠٤ | 17 | باب معاني ألفاظ وردت في الكتاب والسنّة في التوحيد             |
| 111 | ٣  | باب معنی رضی اللہ عزّ وجلّ وسخطه                              |
| 115 | ١  | باب معنى الهدى والضلال والتوفيق والخذلان من الله تبارك وتعالى |
| 118 | ١  | باب معنى لا حول ولا قوّة إلّا بالله                           |
|     |    |                                                               |

| الصفحة | حاديث | الموضوع عدد الأ                                                     |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 118    | 7     | باب معنى الحروف المقطّعة في أوائل السور من القرآن                   |
| 111    | ١     | باب معنى الاستواء على العرش                                         |
| 177    | ۲     | باب معنى العرش والكرسيّ                                             |
| ١٢٤    | ١     | باب معنى اللوح والقلم                                               |
| 172    | ١     | باب معنى الموازين التي توزن بها أعمال العباد                        |
| 170    | ٩     | <br>باب معنى الصراط                                                 |
| ۱۳.    | ٤     | باب معنى حروف الأذان والإقامة                                       |
| ١٣٦    | ۲     | باب معانى حروف المعجم                                               |
| 149    | ٣     | <br>باب معنى حروف الجمل                                             |
| ١٤١    | ١     | باب معاني أسماء الأنبياء والرسل ﷺ وغير ذلك                          |
| ١٤٤    | 7     | باب معانى أسماء النبي ﷺ وأهل بيته ﷺ                                 |
| ١٤٨    | ۱۷    | باب معاني أسماء محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة المِيُّا |
| ١٦.    | ٨     | -<br>باب معنى قول النبيّ ﷺ: من كنت مولاه فعليٌّ مولاه               |
| 179    | ۲     | باب معنى حديث المنزلة                                               |
| 140    | ١     | بابمعنى قول النبي ﷺ لعليّ والحسن والحسين: أنتم المستضعفون بعدي      |
| 177    | ١     | باب معانى ألفاظ وردت في صفة النبي ﷺ                                 |
| 787    | ٥     | باب معنى الثقلين والعترة                                            |
| 19.    | ٣     | باب معنى الآل والأهل والعترة والأُمّة                               |
| 197    | ٤     | باب معنى الإمام المبين                                              |
| ۲      | ۲     | باب معنى قول النبيّ ﷺ في عليّ بن أبي طالب ﷺ انّه سيّد العرب         |
| ۲۰۱    | ١     | باب معنى تزويج النور من النور                                       |
| ۲۰۱    | ٣     | باب معنى الظالم لنفسه والمقتصد والسابق                              |
| ۲۰۳    | ٤     | باب معنى ما روي أنَّفاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذرّيّتها على النار |

فهرس الأبواب ٥٣٩

| الصفحة | د الأحاديث | الموضوع عد                                                       |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------|
| ۲٠٥    | ١          | باب معنى ما روي في فاطمة ﷺ أنَّها سيّدة نساء العالمين            |
| ۲.٥    | ١          | باب معنى الامانات التي أمر الله عزّ وجلّ عباده بادائها إلى أهلها |
| 7.7    | ٣          | باب معنى الأمانة التي عرضت                                       |
| ۲٠٩    | ٣          | باب معنى البئر المعطّلة والقصر المشيد                            |
| ۲۱.    | 1          | باب معنی طوبیٰ                                                   |
| ۲۱.    | ١          | باب معنى إخفاء الله عزّ وجلّ أربعة في أربعة                      |
| 711    | ١          | باب معنى الاسطوانة التي رآها النبيّ في المعراج                   |
| 717    | ١          | باب معنى النبوّة                                                 |
| ۲۱۳    | ٣          | باب معنى الشمس والقمر والزهرة والفرقدين                          |
| 418    | ١          | باب معنى الصلاة على النبيّ عَبَيْكِهُ                            |
| 418    | ١          | باب معنى الوسيلة                                                 |
| 717    | 1          | باب معنى الحرمات الثلاث                                          |
| 717    | ١ ,        | باب معنى عقوق الأبوين والإباق من الموالي وضلال الغنم عن الراعي   |
| 414    | ١          | باب معنى قول النبيُّ ﷺ أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى             |
| ۲۱۸    | ١          | باب معنى الفَتَوَّة والمروءة                                     |
| ۲۱۸    | ١          | باب معنی أبي تراب                                                |
|        | مرو        | باب معنى قول أمير المؤمنين ﷺ أنا زيد بن عبد مناف بن عامر بن ع    |
| 419    | ۲          | ابن المغيرة بن زيد بن كلاب                                       |
| ۲۲.    | ٥          | باب معنى آل ياسين                                                |
| 777    | ١          | باب معنى الحديث الذي روي عن النبي لا تعادوا الأيّام فتعاديكم     |
| 777    | ١          | باب معنى الشجرة التي أكل منها آدم وحوّاء                         |
| 277    | ۲          | باب معنى الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه              |
| 770    | `          | باب معنى كلمة التقوى                                             |

| 1 | . :          | . 7.      |
|---|--------------|-----------|
| н | فهرس الايواب | A 6 . 51  |
| п | مهرس ديورني  | 0 L 1 109 |
| П | N/           | <i>m</i>  |
| ı |              |           |

| الصفحة | الأحاديث | الموضوع عدد                                                             |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 770    | ١        | باب معنى الكلمات التي ابتلي إيراهيم ربّه بهنّ فأتمّهنّ                  |
| 777    | ١        | باب معنى الكلمة الباقية في عقب إيراهيم ﷺ                                |
| 777    | ٣        | باب معنى عصمة الإمام                                                    |
|        |          | باب معنى تحريم النار على صلب أنزل النبيِّ ﷺ وبطن حمله وحجر              |
| 777    | ١        | كفله                                                                    |
| 777    | ١        | باب معنى الكلمات التي جمع الله عزَّ وجلَّ فيها الخير كلَّه لآدم اللَّهِ |
| ۲۳۸    | ١        | باب معنى الكفر الّذي لا يبلغ الشرك                                      |
| ۲۳۸    | ١        | باب معنى الرجس                                                          |
| ۲۳۸    | ١        | باب معنى إيليس                                                          |
| 739    | ١        | باب معنى كحل إبليس ولعوقه وسعوطه                                        |
| 739    | ١        | باب معنى الرجيم                                                         |
| ۲٤.    | ١        | باب معنى كنز الحديث                                                     |
| 78.    | ١        | باب معنى المخبيات                                                       |
| 751    | ١        | باب معنى سيّد الاستغفار                                                 |
| 137    | ١        | باب معنى قول الصادق ﷺ: إيّاكم أن تكونوا منّانين                         |
| 727    | ١        | باب معنى المكافاة والشكر                                                |
| 727    | ١        | باب معنى العلم الّذي لا يضرّ من جهله ولا ينفع من علمه                   |
| 727    | 1        | باب معنى المنافق                                                        |
| 737    | ١        | باب معنى الشكوي في المرض                                                |
| 727    | ١        | باب معنى الريح المنسية والمسخية                                         |
| 7 2 2  | ١        | باب معنى قول الصادق للله: الناس اثنان: واحد أراح وآخر استراح            |
| 7 2 2  | ١        | باب معنى السرّ وأخفى                                                    |
| 337    | 1        | باب معنى استعراب النبطي واستنباط العربي                                 |

| Į. | 0£1 | فهرس الأبواب |  |
|----|-----|--------------|--|
| ١, |     |              |  |

| الصفحة | د الأحاديث | الموضوع عدا                                                          |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 720    | ١          | باب معنى ما روي أنّه ليس لأمرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ       |
| 7 & 0  | ١          | باب معنی مشاورة اللہ عزّ وجلّ                                        |
| 787    | ۲          | باب معنى الحرج                                                       |
| 727    | ١          | باب معنى أصدق الأسماء وخيرها                                         |
| 727    | ١          | باب معنى الغيب والشهادة                                              |
| 758    | ١          | باب معنى خائنة الأعين                                                |
| 7 £ A  | ۲          | باب معنى القنطار                                                     |
| 7 £ 9  | ١          | باب معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام                            |
| ۲٥-    | ١          | باب معنى العتلُّ والزنيم                                             |
| ۲0.    | ٣          | باب معنى شرب الهيم                                                   |
| 101    | ١          | باب معنى الأصغرين والأكبرين والهيئتين                                |
| 707    | ١          | باب معنى كرامة النعمة                                                |
| 707    | ١          | باب معنى السيّاء                                                     |
| 707    | ١          | باب معنى القليل                                                      |
| 707    | ١          | باب معنى آخر للقليل                                                  |
| 405    | ۲          | باب معنى خبر الذي روي أنّ الشؤم في الثلاثة<br>·                      |
| 307    | ١          | باب معنى قول النبيّ ﷺ: أيّما رجل ترك دينارين فهما كيّ بين عينه       |
| 700    | ١          | باب معنى الزكاة الظاهرة والباطنة                                     |
| 700    | ١          | باب معنى قول النبي ﷺ للرجل الّذي مات وترك دينارين ترك كثيراً         |
| 707    | 1          | باب معنى عفو رسول الله عَيَّالِيُّ عمّا سوى التسعة الأصناف في الزكاة |
| 707    | ٣          | باب معنى الجماعة والفرقة والسنّة والبدعة                             |
| Y0V    | ١          | باب معنى قول النبيُّ ﷺ للرجل الَّذي قال له:أنت ومالك لأبيك           |
| 404    | ١          | باب معنى المنقلين                                                    |

| الصفحة      | عدد الأحاديث | الموضوع                                                     |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| YOX         | 1            | باب معنى قول النبيّ ﷺ ليس للنساء سراة الطريق                |
| 407         | 1            | باب معنى يوم التلاق، ويوم التناد، ويوم التغابن، ويوم الحسرة |
| 709         | ١            | باب معنى قول النبيِّ ﷺ مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم          |
| 409         | ١            | باب معنى قوله ﷺ اختلاف اُمّتي رحمة                          |
| ۲٦.         | ١            | باب معنى الكذب المفترع                                      |
| ٠٢٢         | ١            | باب معنى قول الله عزّ وجُلِّ: إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان  |
| 177         | ١            | باب معنى المعادن والأشراف وأهل البيوتات والمولد الطيّب      |
| 177         | ١            | باب معنى قول النبيِّ ﷺ حدّث عن بني إسرائيل ولا حرج          |
| 777         | ١            | باب معنى ما روي أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة                   |
| 777         | ١            | باب معنى السميط والسعيدة والأنثى والذكر                     |
| 777         | 1            | باب معنى الجهاد الأكبر                                      |
| 777         | ٤            | باب معنى أوّل النعم وبادئها                                 |
| 475         | ۲            | باب معنى أُولي الإربة من الرجال                             |
| 770         | 1            | باب معنى الأربعاء والنطاف                                   |
| 770         | ١            | باب معنى الخبء الذي ما عبدالله بشيء أحبّ إليه منه           |
| 470         | 1            | باب معنى تسليم الرجل على نفسه                               |
| 777         | ١            | باب معنى الاستيناس                                          |
| 777         | ١            | باب معنى قول أمير المؤمنين ﷺ: لا يأبي الكرامة إلّا حمار     |
| 777         | ۲            | باب معنى طينة خبال                                          |
| Y7 <b>Y</b> | ١            | باب معنى العقدين                                            |
| 777         | 1            | باب معنى الدّعابة                                           |
| ۸۶۲         | 1            | باب معنى قول أبي ذرّ ﴿: ثلاثة يبغضها الناس وأنا أحبّها      |
| ۸۲۲         | 1            | باب معنى قول الصادق ﷺ: الكذبة تفطر الصائم                   |

| _      |             |              |            |
|--------|-------------|--------------|------------|
| 1.1    | 7           |              | <i>N</i> I |
| ĸ      | A 5 W       | فهرس الابواب | <b>6</b>   |
| w      | 061         | حهرس،دېو،ب   | <b>79</b>  |
| $\sim$ |             | •            | <i>m</i>   |
| ١,     | <del></del> |              |            |

| الصفحة | عدد الأحاديث | الموضوع                                                            |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٨٢٢    | ١            | باب معنى الجار وحد المجاورة                                        |
|        | بــو من      | باب معنى ما روي: أنّ من كان يحبّنا وهو في موضع لا يشينـــه فو      |
| 479    | ١            | خالص الله عزّ وجلّ                                                 |
| 779    | ١            | باب معنى الإكراه والإجبار                                          |
| 779    | ١            | باب معنى النومة                                                    |
| ۲٧٠    | ٣            | باب معنى سبيل الله                                                 |
| ۲٧.    | ١            | باب معنى الرمي بالصلعاء                                            |
| 771    | ١            | باب معنى الصليعاء والقريعاء                                        |
| 777    | ١            | باب معنى وطيء أعقاب الرجال                                         |
| 777    | ١            | باب معنى الوصمة والبادرة                                           |
| 777    | ١            | باب معنى الحجّ                                                     |
|        | م يحبّ       | باب معنى قول الصادق ﷺ في قول الله عزّ وجلٌّ: إنَّه شاء وأراد ول    |
| 777    | ١            | ولم يرض                                                            |
| 777    | ١            | باب معنى الأغلب والمغلوب                                           |
|        | فاقطع        | باب معنى قول النبيِّ ﷺ في أمر الأعرابيّ الّذي أتاه: ياعلـيّ قمْ    |
| 377    | ١            | لسانه                                                              |
| 377    | ١            | باب معنى الموتور أهله وماله                                        |
| 240    | ١            | باب معنى المحدّث                                                   |
| 440    | ١            | باب معنى السوء                                                     |
| 777    | ل منّي ١     | باب معنى قول النبيِّ ﷺ فيالحيَّة: من تركها تخوِّفاً من تبعتها فليس |
| 777    | ١            | باب معنى السامّة والهامّة والعامّة واللّامة                        |
| 777    | ١            | باب معنى الرم                                                      |
| **     | ٣            | باب معنى التوبة النصوح                                             |

| الصفحة              | عاديث | الموضوع عدد الأد                                                           |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> ۷۸         | ١     | باب معنى حسنة الدنيا وحسنة الآخرة                                          |
| ۲۷۸                 | ١     | باب معنى دين الدنيا ودين الآخرة                                            |
| 474                 | ١     | باب معنى قول المصلّي في تشهدّه: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره             |
| 444                 | ١     | باب معنى التسليم في الصلاة                                                 |
| 444                 | ۲     | باب معنى دار السلام                                                        |
| ۲۸.                 | ١     | باب معنى سبع كلمات تبع فيها حكيم حكيماً سبع مائة فرسخ                      |
| 171                 | ۲     | باب معنى أشراف الامّة                                                      |
|                     | 2     | باب معنى قول النبيِّ ﷺ: ماأظلَّت الخضراء ولاأقلَّت الغبراء على ذي لهجا     |
| 7.7.7               | ۲     | أصدق من أبي ذرّ                                                            |
| ۲۸۳                 | ١     | <br>باب معنى قول الصادق جعفر بن محمّد المَيِّك: من طلب الرئاسة هلك         |
| 387                 | ١     | باب معنى قول الصادق ١١٤٪: من تعلّم علماً ليماري به السفهاء                 |
| ٥٨٢                 | ١     | باب معنى الاستئكال بالعلم                                                  |
| 440                 | ١     | باب معنى ماروي أنّ من مثّل مثالاً أو اقتنى كلباً فقد خرج من الإسلام        |
|                     |       | باب معنى ما روي عن أبي جعفر الباقر اللِّك أنه قال: إذا عرفت فاعمــل        |
| ٥٨٢                 | ١     | ماشئت                                                                      |
| <b><i>F</i> A 7</b> | ١     | باب معنى قول الرجل للرجل: جزاك الله خيراً                                  |
| 7.4.7               | ١     | باب معنى قول أميرالمؤمنين على للذي قال له إنِّي أُحبِّك: أعد للفقر جلباباً |
|                     |       | باب معنى قول الصادق على إنَّ الرجل ليخرج من منزله فيرجع ولم يذكر           |
| ٧٨٧                 | ١     | الله عزّ وجلّ فتملأ صحيفته حسنات                                           |
| ٧٨٧                 | ١     | باب معنى الموجبتين                                                         |
| ۸۸۲                 | ١     | باب معنى الخبر الّذي روي أنّ من سعادة المرء خفّة عارضيه                    |
|                     |       | باب معنى السنّة من الربّ عزّ وجلّ والسنّة من النبيّ ﷺ والسنّة من           |
| ۸۸۲                 | ١     | الوليّ يَخِ                                                                |

| 010 | فهرس الأبواب |  |
|-----|--------------|--|
|     |              |  |

| الصفحة       | عدد الأحاديث | الموضوع                                                            |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>P</b> A Y | ١            | باب معنى الغيبة والبهتان                                           |
| PAY          | ۲            | باب معنى ذي الوجهين واللّسانين                                     |
| 79.          | 1            | باب معنى نسبة الإسلام                                              |
| 79.          | ٦            | باب معنى الإسلام والإيمان                                          |
| 797          | 1            | باب معنى صبغة الله عزّ وجلّ                                        |
| 797          | 1            | باب معنى الخلق العظيم                                              |
| 798          | 1            | باب معنى قول الأئمَّة ﷺ: حديثنا صعب مستصعب                         |
| 798          | ١            | باب معنى المدينة الحصينة                                           |
| 798          | ١            | باب معنى حقيقة الإيمان                                             |
| 798          | ١            | باب معنى القرآن والفرقان                                           |
| 790          | ١            | باب معنى ضرب القرآن بعضه ببعض                                      |
| 790          | ١            | باب معنى الحالّ المر تحل                                           |
| 797          | ١ .          | باب معنى قولالنبيّ ﷺ؛ أيعجز أحدكم أن يقرأ كلّ ليلة ثلث القرآن      |
| 797          | ٣            | باب معنى مكارم الأخلاق                                             |
| <b>۲9</b> ۷  | ٥            | باب معنی ذکر اللہ کثیراً                                           |
| ٣٠.          | ٤            | باب معنى الغايات                                                   |
| ٣٠٥          | ١            | باب معنى الكنز الّذي كان تحت جدار الغلامين اليتيمين                |
| ٣.٦          | 11           | باب معنى المستضعف                                                  |
| 4.9          | ١            | باب معنى قول النبيِّ ﷺ: دخلت الجنّة فرأيت أكثر أهلها البله         |
| ٣١.          | ١            | باب معنى الناكثين، والقاسطين، والمارقين                            |
| ٣١.          | ١            | باب معنى قول النبيِّ ﷺ:من بَشّرني بخروج آذار فله الجنّة            |
| ٣١١          | قرنيها ١     | باب معنى قول النبيِّ ﷺ لعليِّ ﷺ؛ ياعليِّ لك كنز في الجنَّة وأنت ذو |

| 1 | . : :        |        |
|---|--------------|--------|
|   | فهرس الابواب | 057.63 |
|   | - 5 5.50     |        |
| ι |              |        |

| الصفحة | عدد الأحاديث | الموضوع                                                          |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 717    | ١            | باب معنى العربيّة                                                |
| 415    | ١            | باب معنى اللَّئيم والكريم                                        |
| 418    | ٣            | باب معنى القانع والمعترّ                                         |
| 717    | ١            | باب معنى قول إبراهيم: إنّي سقيم. ومعنى قول يوسف: أيّتها العير    |
| 717    | ١            | باب معنى الملك الكبير الّذي ذكره الله عزَّ وجلِّ في كتابه العزيز |
| ٣١٧    | 1            | باب معنى الأزرام                                                 |
| ۲۱۸    | 1            | باب معنى الغلول والسحت                                           |
|        | ؠڹۜ          | باب معنى قول النبيِّ ﷺ: أخذ تموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروج    |
| ۳۱۸    | ١            | بكلمات الله                                                      |
| 719    | ١            | باب معنى المبارك                                                 |
| 419    | ۲            | باب معنى قول الصادق ﷺ: الترتّر حمران ومعنى المطمر                |
| ۲۲.    | 1            | باب معنى الباغي والعادي                                          |
| 411    | 1            | باب معنى الأوقية والنشّ                                          |
| 271    | 1            | باب معنى قول الصادق ؛ لا يحرم منالرضاع إلّا ما كان مجبوراً       |
| 441    | 1            | باب معنى الإغناء والإقناء                                        |
| 777    | 1            | باب معنى توبة الله عزّ وجلّ على الخلق                            |
| 444    | 1            | باب معنى الورقة والحبّة وظلمات الأرض والرطب واليابس              |
| 477    | ۲            | باب معنى السهم من المال يوصي به الرجل                            |
| 474    | 1            | باب معنى الشيء من المال يوصي به الرجل                            |
| 377    | ٣            | باب معنى الجزء من المال يوصي به الرجل                            |
| 440    | ١            | باب معنى الكثير من المال                                         |
| 270    | ١            | باب معنى القديم من المماليك                                      |
| 777    | ۲            | باب معنى الحبيس                                                  |

|   | 010 | فهرس الأبواب |  |
|---|-----|--------------|--|
| ۱ |     |              |  |

| الصفحة | الأحاديث | الموضوع عدد                                                   |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 777    | ١        | باب معنى الصدود                                               |
| 777    | ١        | باب معنى التتبير                                              |
| 777    | ١        | باب معنى الأحقاب                                              |
| . 444  | ١        | باب معنى المشارق والمغارب                                     |
| 777    | ١        | باب معنى العضباء والجدعاء                                     |
| 444    | ١        | باب معنى الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة                 |
| 444    | ١        | باب معنى الفرار إلى الله عزّ وجلّ                             |
| ٣٣.    | ١        | باب معنى المحصور والمصدود                                     |
| ٣٣.    | ١.       | باب معنى ما روي فيمن ركب زاملة وسقط منها فمات أنّه يدخل النار |
| 441    | ١        | باب معنى العجّ والثجّ                                         |
| 221    | ١        | باب معنى الدباء والمزفّت والحنتم والنقير                      |
| 444    | ١        | باب معنى الضحك                                                |
| 444    | ١        | باب معنى النافلة                                              |
| ٣٣٣    | ١        | باب معنى القطّ                                                |
| 777    | ١        | باب معنى الكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج              |
| ٣٣٣    | ١        | باب معنى الفقيه حقّاً                                         |
| ٣٣٤    | ١        | باب معنى بلوغ الأشدِّ والاستواء                               |
| ٣٣٤    | ١        | باب معنى الخريف                                               |
| 440    | ١        | باب معنى الفلق                                                |
| 440    | ١        | باب معنى شر الحاسد إذا حسد                                    |
| 277    | ١        | باب معنى قول الصادق ﷺ: الشتاء ربيع المؤمن                     |
| 441    | ١        | باب معنى ربيع القرآن                                          |
| 227    | ١        | باب معنى الأفق المبين                                         |

| الصفحة | دد الأحاديث | الموضوع                                                              |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 444    | ١           | باب معنى الأُفق من الناس                                             |
| ۲۳۷    | ١           | باب معنى الأسودين                                                    |
| ۲۳۷    | ١           | باب معنى تمام النعمة                                                 |
| ۲۳۸    | ١           | باب معنى مطلوبات الناس                                               |
| ۲۳۸    | 1           | باب معنى قول الناقوس                                                 |
| ٣٣٩    | علم لنا ١   | باب معنى قول الأنبياء ﷺ إذا قيل لهم يوم القيامة:ماذا أُجبتم قالوا لا |
| ٣٤.    | ١           | باب معنى الأخلّاء الثلاثة للمرء المسلم                               |
| 251    | ١           | باب معنى القرين الّذي يدفن مع الإنسان وهو حيّ والإنسان ميّت          |
| 727    | 1           | باب معنى عقول النساء وجمال الرجال                                    |
| 727    | ١           | باب معنى صوم الدهر وإحياء اللّيل وختم القرآن                         |
| 455    | ١           | باب معنى المنتقمة من البقاع                                          |
| 455    | ١           | باب معنى القول الصالح والعمل الصالح                                  |
| 455    | ۲           | باب معنى ما روي أنَّ من أحبّ لقاء الله                               |
| 720    | ١           | باب معنى ما روي أنّ الصلاة حجزة الله في الأرض                        |
| ٣٤٦    | ١           | باب معنى الحاقن والحاقب والحاذق                                      |
| ٣٤٦    | ۲           | باب معنى المجنون                                                     |
| 257    | ١           | باب معنى الحميّة                                                     |
| 457    | ١           | باب معنی دبقاً                                                       |
| 757    | ١           | باب معنى الخائف                                                      |
| ٣٤٨    | ١           | باب معنى الكفو                                                       |
| ٣٤٨    | ٣           | باب معنى المسلم والمؤمن والمهاجر والعربتي والمولى                    |
| ٣٤٨    | ١           | باب معنى العقل                                                       |
| 459    | ١           | باب معنى إتقاء الله حتّ تقاته                                        |

|   | قاسسالايمان  |  |
|---|--------------|--|
| 2 |              |  |
|   | فهرس الأبواب |  |
|   |              |  |
|   |              |  |

| الصفحة      | الأحاديث | الموضوع عدد                                                      |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 459         | ١        | باب معنى العبادة                                                 |
| 459         | ١        | باب معنى السائبة                                                 |
| <b>ro</b> . | 7        | باب معنى الكبر                                                   |
| TO 7.       | ١        | باب معنى التزكية التي نهي [الله ] عنها                           |
| 808         | ۲        | باب معنى العجب الذي يفسد العمل                                   |
| 404         | ١        | باب معنى الحسد                                                   |
| 808         | ١        | باب معنى الفقر                                                   |
| 708         | ٩        | باب معنى البخل والشحّ                                            |
| 400         | ١        | باب معنى سوء الحساب                                              |
| 707         | ١        | باب معنى السفه                                                   |
| 807         | ١        | باب معنى قول النبيِّ ﷺ: نعم العيد الحجامة                        |
| 707         | ۲        | باب معنى الحجامة النافعة والمغيثة والمنقذة                       |
| <b>70</b> V | ١        | باب معنى الاحداث في الوضوء                                       |
| <b>707</b>  | ١        | باب معنى قول عليّ بن الحسين الكِّيِّة: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره |
|             |          | باب معنى الصاع والمدّ والفرق بين صاع الماء ومدّه وبين صاع الطعام |
| 800         | ٣        | ومدّه                                                            |
| 809         | ١        | باب معنى النامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة                   |
| ٣٦.         | ١        | باب معنى آخر للواصلة والمستوصلة                                  |
| ٣٦.         | ١        | باب معنى إطابة الكلام وإطعام الطعام وإفشاء السلام                |
| 771         | ٥        | باب معنى الزهد                                                   |
| 777         | ١        | باب معنى الورع من الناس                                          |
| 777         | ١        | باب معنى حسن الخلق وحدّه                                         |
| 777         | ١        | باب معنى الخلاق والخلق                                           |
|             |          |                                                                  |

| الصفحة     | حاديث | الموضوع عدد الأم                                                       |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 777        | ١     | باب معنى الشكاية من المرض                                              |
| ٣٦٣        | ١     | باب معنى قول العالم ﷺ: من دخل الحمّام فلير عليه أثره                   |
| 475        | ١     | باب معنى قول النبيِّ ﷺ: الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف             |
| 770        | ٣     | باب معنى قول العالم ؛ عورة المؤمن على المؤمن حرام                      |
| 470        | ٤     | باب معنى السخاء وحدّه                                                  |
| ۲٦٦        | ١     | باب معنى السماحة                                                       |
| 777        | ١     | باب معنى الجواد                                                        |
| ٣٦٧        | ٩     | باب معنى المروءة                                                       |
| 779        | ١     | باب معنى سبحة الحديث والتحريف                                          |
| <b>779</b> | ١     | باب معنى ظهر القرآن وبطنه                                              |
| ٣٧.        | ١     | باب معنى الفقر الّذي هو الموت الأحِمر                                  |
| ٣٧.        | ١     |                                                                        |
|            |       | ب<br>باب معنى ما روي أنّ من رضي من الله عزّوجلّ باليسير من الرزق رضي   |
| ٣٧.        | ١     | الله تعالى عنه باليسير من العمل                                        |
| ۳۷۱        | ١     | باب معنى التوكّل والصبر والقناعة والرضا                                |
| ٣٧٢        | ۲     | <br>باب معنى ما روي أنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ                           |
| 277        | ١     | · · · کی حَرِیب کا محاسب معذّب باب معنی قول النبیﷺ: کلّ محاسب معذّب    |
| ٣٧٣        | ۲     |                                                                        |
|            |       | · · ·                                                                  |
| 277        | ١     |                                                                        |
| 277        | ١     | روع.<br>باب معنى تثقّل الرحم                                           |
| TV0        | ١     | . به حتی القاتل الذي لا يموت<br>باب معنی القاتل الذي لا يموت           |
| TV0        | ۲     | بِ بِ مِعْنَى قُولَ النَّبِيِّ ﷺ: لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً |
|            |       |                                                                        |

|   | 001 | فهرس الأبواب |
|---|-----|--------------|
| • |     |              |

| الصفحة     | عدد الأحاديث | الموضوع                                                             |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 777        | ١            | باب معنى التعرّب بعد الهجرة                                         |
| 777        | ١            | باب معنى ساعة الغفلة                                                |
| <b>7VV</b> | ١            | باب معنى الإمّعة                                                    |
| 7,00       | ١            | باب معنى اسكنوا ما سكنت السماء والأرض                               |
|            | ئساس         | باب معنى قول أمير المؤمنين الله الله البجتمع في قلبك الافتقار من ال |
| ۲۷۸        | ١            | والإستغناء عنهم                                                     |
| ۲۷۸        | 1            | باب معنى قوله ﷺ: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة             |
| 479        | ٤            | باب معنى قول أمير المؤمنين ﷺ: لا يأبي الكرامة إلّا حمار             |
| ٣٨.        | 1            | باب معنى قول جبرئيل لآدم ﴿ اللَّهِ : حيَّاكُ الله وبيَّاكُ          |
| ۳۸۱        | ۲            | باب معنى تفسير الذنوب                                               |
| ٣٨٣        | ١            | باب معنى العرس والخرس والعذار والوكار والركاز                       |
| ۳۸٤        | ١            | باب معنى الكلالة                                                    |
| ۲۸٤        | ١            | باب معنى الحميل                                                     |
| ٣٨٥        | ۲            | باب معنى لاجلب ولاجنب ولاشغار في الإسلام                            |
| ۲۸٦        | ۲            | باب معنى النهي عن البدل في النكاح                                   |
| ۳۸۷        | ١            | باب معنى الاقيال العباهلة ومعنى التيعة                              |
| ۳۸۹        | _            | باب معنى المحاقلة وبيع الحصاة وغير ذلك من المناهي                   |
| 497        | ٣            | باب معنى السكينة                                                    |
| <b>797</b> | ١            | باب معنى إسلام أبي طالب بحساب الجمل                                 |
| 499        | ١            | باب معنى الزاهد في الدنيا                                           |
| 444        | ١.           | <br>باب معنى الموت                                                  |
| ٤-٣        | ١            | باب معنى المُحْبَنَّطِيء                                            |
| ٤٠٤        | ١            | باب معنى حفّ الشوارب وإعفاء اللّحي                                  |
|            |              | <del>-</del>                                                        |

| الصفحة | عدد الأحاديث | الموضوع                                                         |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٠٥    | ۲            | باب معنى السكة المأبورة والمهرة المأمورة                        |
| ٤٠٦    | ١            | باب معنى الأشهر المعلومات للحجّ                                 |
| ٤٠٧    | ١            | باب معنى الرفث والفسوق والجدال                                  |
| ٤٠٧    | ١            | باب معنى ما اشترط الله عزّ وجلّ على الناس في الحجّ              |
| ٤٠٨    | ٥            | باب معنى الحجّ الأكبر والحجّ الأصغر                             |
| ٤٠٩    | ٣            | باب معنى الأيّام المعلومات والأيّام المعدودات                   |
| ٤١٠    | 1            | باب معنى المكاء والتصدية                                        |
| ٤١٠    | ۲            | باب معنى الأذان من الله ورسوله                                  |
| ٤١١    | ٧            | باب معنى الشاهد والمشهود ومعنى اليوم المجموع له الناس           |
| ٤١٣    | ١            | باب معنى المكاعمة والمكامعة                                     |
| ٤١٣    | ۲            | باب معنى البعال والاقعاء                                        |
| ٤١٤    | ١            | باب معنى المطيطاء                                               |
| ٤١٤    | ١            | باب معنی ثیاب القسی                                             |
| ٤١٥    | ۲            | باب معنى الشجنة<br>باب معنى الشجنة                              |
| ٤١٦    | ١            | <br>باب معنى الجبار                                             |
| ٤١٧    | ١            | باب معنى الإسجاح                                                |
| ٤١٨    | ١            | باب معنى الحوأب والجمل الأدبب                                   |
| ٤١٨    | ١            | باب معنى الصائم المفطر                                          |
| ٤١٩    | ١            | باب معنى الأشياء التي أكرم الله عزّ وجلّ بها نبيّه ﷺ            |
|        | ئره وليس     | باب معنى قول أميرالمؤمنين الله لعثمان: إن قلت لم أقل إلّا ما تك |
| ٤٢١    | 1            | ب<br>لك عندى إلّا ما تحبّ                                       |
| ٤٢٢    | 1            | <br>باب معنى خطبة أمير المؤمنين الله بالنخيلة                   |
| ٤٢٥.   | 1            | باب معنى قول الرسل ﷺ يوم القيامة                                |

| فهرس الأبواب 💮 ٥٥٣ 🙀 | <i>L</i> 4 |
|----------------------|------------|
| وهو اس اد خوات       |            |
|                      | 87         |
|                      |            |

| الصفحة | . الأحاديث | الموضوع عدد                                                   |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 273    | 1          | باب معنى نفس العقل وروحه ورأسه وعينيه                         |
| 2 7 7  | 1          | باب معنى ما جاء في لعن الذهب والفضّة                          |
| 277    | 1          | باب معنى الدرجات والكفّارات والموبقات والمنجيات               |
| A73.   | ٤          | باب معنى رمضان وليلة القدر                                    |
| ٤٣٠    | 1          | باب معنى خضراء الدمن                                          |
| ٤٣٠    | 1          | باب معنى جامع مجمع وربيع مربع وكرب مقمع وغل قمل               |
| 173    | 1          | باب معنى أصناف النساء                                         |
| 277    | 1          | باب معنى الشهبرة واللّهبرة والنهبرة والهيدرة واللّفوت         |
| ٤٣٣    | 1          | باب معنى قول رسول الله ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم                |
| ٤٣٣    | 1          | باب معنى القواعد والبواسق والجون والخفو والوميض والرحا        |
| 240    | 1          | باب معنى قول النبيِّ ﷺ: بادروا إلى رياض الجنَّة               |
| 270    | 1          | ·<br>باب معنى أعنان الشياطين                                  |
| 277    | ١          | باب معنى عاجل بشرى المؤمن                                     |
| 277    | ۲          | باب معنى عرفاء أهل الجنّة والفرقة الواحدة الناجية             |
| ٤٣٨    | 1          | باب معنى قول الصادق الله: من أعطى أربعاً لم يحرم أربعاً       |
| 277    | 1          | باب معنى شيء أصله في الأرض وفرعه في السماء                    |
| 249    | ١          | باب معنى زينة الآخرة                                          |
| 249    | ۲          | باب معنى النصيب من الدنيا. ومعنى لكع                          |
| ٤٤.    | 1          | باب معنى الأنواء                                              |
| ٤٤١    | 1          | باب معنى أسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة                      |
| 228    | ۲          | باب معنى الموضحة والسمحاق والباضعة والمأمومة والجافة والمنقلة |
| ٤٤٤    | 1          | باب معنى نهر الغوطة                                           |
| ٤٤٥    | ١          | باب معنى الحيوف والزنوق والجواض والجعظري                      |

| وع عدد الأحاديث                                                | الموضو |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| عنى الصلاة الوسطى                                              | باب مه |
| منى تحيّة المسجد ومعنى الصلاة وما يتّصل بذلك من تمام الحديث ١  | باب ما |
| منى القاع والقرقر والشجاع الأقرع                               | باب ما |
| منى العرق واللابتين                                            | باب ما |
| منى التفث                                                      | باب م  |
| عنى جهد البلاء                                                 | باب م  |
| عنى مخادعة الله عزّ وجلّ                                       | باب م  |
| عنى الهاوية                                                    | باب م  |
| عنى المغبون. ومعنى الكفات                                      | باب م  |
| عنى شيء يحقّ الزهد في أوّله والخوف من آخره                     |        |
| <br>عني قاصمات الظهر، وبوار الأيّم ٢                           |        |
| عنى الخصال التي فيها الخير كلّه                                | باب م  |
| <br>معنى الزبر والنبر                                          | باب م  |
| معنى حقيقة السعادة والشقاء                                     | باب م  |
| معنى الأُتيعس                                                  | باب م  |
| معنى قول الصادق ﷺ: إنَّا وآل أبي سفيان أهلُ بيتين تعادينــا في |        |
| رِّ وجلِّ                                                      |        |
| معنى استعانة رسول الله ﷺ بمعاوية في كتابة الوحي                | باب،   |
| معنى التخضير                                                   | باب    |
| معنى قول المسيح ﷺ: إنَّ آخر حجر يضعه العامل هو الأساس ٢        |        |
| معنی تفسیر آمین                                                |        |
| معنى الأوثان ولهو الحديث ومعنى الحنيفيّة ٣                     |        |
| معنى حمل النبيِّر يَتَنَالُهُ عليّاً وعجزه الله عن حمله        |        |

| 000   | فهرس الأبواب |  |
|-------|--------------|--|
| 8 000 | عهرس،دېو،ب   |  |

| الصفحة | عدد الأحاديث | الموضوع                                                   |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٧٠    | ١            | باب معنى قول سليمان: ربِّ هبّ لي ملكاً لا ينبغي لأحد      |
| ٤٧١    | ١            | باب معنى قول المريض: آه                                   |
| ٤٧٢    | ١            | باب معاني قول فاطمة ﷺ لنساء المهاجرين والأنصار في علَّتها |
| ,577   | ١            | باب معنى الزبي والطبيين                                   |
| ٤٧٧    | ١            | باب معنى الشفر وفيض النفس                                 |
| ٤٧٩    | ١            | باب معاني خطبة لأمير المؤمنين للخ                         |
| ٤٨٣    | ١            | باب معنى التين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين          |
| ٤٨٤    | ١            | باب معنى أنواع السكر                                      |
| ٤٨٤    | ۲            | باب معنى الناصب ومعنى أيّام الله عزّ وجلّ                 |
| ٤٨٥    | ۲            | باب معنى الأشدّ والأقوى. وأفضل أجزاء العبادة              |
| ٤٨٦    | ١            | باب معنى غريبتين يجب احتمالهما                            |
| ٤٨٦    | ١            | باب معنى داء الأمم الذي دبّ إلى هذه الأمّة                |
| ٤٨٦    | ١            | باب معنى الصلاة على النبيِّ ﷺ ومعنى التسليم               |
| ٤٨٧    | ١            | باب معنى مواضع اللّعن                                     |
| ٤٨٧    | ١            | باب معنى العروة الوثقى التي لا انفصام لها                 |
| ٤٤٨    | ١            | باب معنى الصبر والمصابرة والمرابطة                        |
| ٤٨٨    | ۲            | باب معنى الرغبة والرهبة والتبتّل في الدعاء                |
| ٤٨٩    | ۲            | باب معنى قول لا إله إلّا الله بإخلاص                      |
| ٤٩٠    | ١            | باب معنی حصن الله عزّ وجلّ                                |
| ٤٩٠    | ١            | باب معنى آخر لحصن الله عزّ وجلّ                           |
| ٤٩١    | ۲            | باب معنى وفاء العباد بعهد الله ومعنى وفاء الله عزّ وجلّ   |
| 297    | ۲            | باب معنى الربوة والقرار والمعين. ومعنى الصفح الجميل       |
| ٤٩٣    | ١            | باب معنى الخوف والطمع                                     |

|          | فد الأدماد   |        |
|----------|--------------|--------|
|          | فهرس الأبواب | 007.89 |
| <u> </u> | <del> </del> |        |

| الموضوع عدا                                         | عدد الأحاديث | الصفحة |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|
| باب معنى الحسنة التي تدخل العبد الجنّة              | ١            | ٤٩٣    |
| باب معنى قول النبيِّ ﷺ: اللَّهم ارحم خلفائي، ثلاثاً | ١            | ٤٩٤    |
| باب معنى تمام الطعام                                | ١            | ٤٩٤    |
| باب معنى ما كتبته أمّ سلمة إلى عائشة                | 1            | ٤٩٥    |
| باب معنى نوادر المعاني                              | 1.0          | ٤٩٨    |

بلغ عدد أحاديث الكتاب إلى ٧٧٩ حديثاً، سوى أحاديث باب (المحاقلة والمزابنة وبيع الحصاة) التي تناهز ثلاثين حديثاً.